

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





| DUE DATE        |           |   |                |       |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------|
| MAY 3<br>APR 20 | 12005     |   |                |       |
| APR 20          | 2005      |   |                |       |
| FE              | 3 1 5 200 | 7 |                | A     |
| AUG 0 3 2007    |           |   |                |       |
|                 |           |   |                |       |
|                 |           |   |                |       |
|                 |           |   |                |       |
|                 |           |   |                |       |
|                 |           |   | ,              |       |
|                 |           |   |                |       |
|                 | -         |   |                | 100 M |
|                 | 201-6503  |   | Printed in USA |       |



Digitized by Google

:

المطالب المعتث المطالب ساللا وحق العالب تاليف السيد الجلبل الفاض العالم العامل العامل الطران جرمانور فرحات المارون الحلب

Beintel 1854

## خطبة المولف

المشهور . وذلك لشدَّة العلاقة بيل هاتين الصناعتين في الاستعال . وإن اجعل لجميع ذلك فهرسًا على ترثيب القاموس تسهيلًا لطلبو. وإن انبَّه على ما عثرت عليو فيهِ منّ الوهم الذي احدثتهُ غفلة النسَّاخ او نساهل الماتن ناركًا بعض ما نركتهُ منهُ لظهورامن اولانهُ يُقَاس على ما ذكرتهُ قاصدًا في ذلك تعيم فايدتو ونفع طالابو. وقد علَّنت ما عَلَّمْتهُ عليهِ مجرفٍ صغيرٍ منصولًا عن المنن مخطِّ عرضيٍّ وجعلت في المتن واكحاشية ارفامًا هنديَّة متماثلة ترشد الى مواضع ما نبَّهت عليهِ او زدتهُ فيهِ كما سترى. نجآة بحولهِ تعالى كتابًا مستوفيًا يغني الطالبين عن درس ما سواهُ من متورَّب هذه الصناعة ومطوِّلانها . وسمَّيتهُ مصبَّاحِ الطَّالَب في بَحِثَ المطالب. وإقول اني لم انعفَّب عثارهُ على سبيل التنديدكانهُ قد أخطأً واصبت بل تنبيهًا للطالع ان يتبصَّر في احد القولين فيقضي لاحدها. ولعلهُ بنضي عليَّ فاستنيد. لانهُ لا يستحيَّل ان آكون قد ركبت في ذلك شططاً. فان النضلُ لا يُسلم لاحدٍ . وفوق كلُّ ذب عِلْم عليم. وإنا أَعْتَرُف بفضلهِ علا وعلاً وإشهد لهُ بانهُ منقطع النظير بين اللَّهُ المسيحيَّة في عَلِم العربيَّة . على ان الكلام لا يتبرًّا من الوهم . فقد رأَ بنا كثيرًا من آكابر العلما - قد سفطوا في كثير من الوم. ولعلُّ الذي يعيب ذلك عليهم يجد في كلامهم ما لا يستطيع الاتيان بمثلهِ . وإقرباني قاصرٌ عن البلوغ الى بعض طبقاتهِ . فانهُ قد سمع ما لم اسمع ونظر ما لم انظر وعرف ما لم اعرف. غير آني وإيَّاهُ لم نخترع شيئًا في. هذه الصناعة ولا علم لنا الا ما عَلَّمْنا اياهُ كتب الاوارِّل . فان كنت قد اصبتُ فني الزوايا خبايا وإن كنت قد اخطاتُ فلثلى انخطا ولله العصمة وإلكمال وله وحدة انحمد اولا وآخرا

ومن ذا الذي تُرضِي سجاياهُ كَلُّها ﴿ كَنَّى المرَّ نُبْلًا الْ تُعَدَّ مَعَائِبُهُ

خطية المؤلف

أَنْحُدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَصْلَحَ بِكَلِمَتِهِ ٱلأَنْفُسَ ٱلْخُنْلَةَ ۞ وَأَعْرَبَ بِقُدْرَتِهِ ٱلْفَعَّالَةِ عَنِ ٱلْأَفْعَالِ ٱلسَّالِمَةِ وَٱلْمُعْتَلَّةِ ۞ وَٱشْتَقَّتْ مَِفْعُولَاتُهُ ٱلْهُدَنَّةُ بِأُمْرِهِ مِنَ ٱلْعَنَاصِرِ ٱلْمُحَلَّةِ ۞ بَعْدَ إِبْرَازِهِ تِلْكَ ٱلْحَبَوَاهِرَ ٱلْعَقْلِيَّةَ ٱلغَبْرَ ٱلْمُضْعَجِلَّةِ ۞ وَأَضَافَ ٱلإِسْتِقِصَّاتِ بَعْضًا إِلَىٰ بَعْضِ إِضَافَةً مُتَدَاخِلَةً

غَيْرَ مُنْبَلِيلَةٍ وَلاَ مُضِلَّةٍ ٥ وَالسِّجُودُ لِرَّبْنِهِ بَسُوعَ السِّعْ الوَحِيْدِ الْتَجَسِيدِ

اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ وَخَلاَصًا مِنَ الْجَرِيْرَةِ

وَالرَّلَةِ ٥ وَالتَّعْظِيمُ لِلْأَوْحِ الْقُدُسِ الَّذِي يُدَيِّرُ الْكَائِنَاتِ بِأَحْسَنِ

وَالرَّلَةِ ٥ وَالتَّعْظِيمُ لِلْنَّالُونِ الْقُدْسِ رَبِّ النَّاتِ الوَاحِدَةِ وَالسَّلْطَةِ

اللَّذِلَّةِ ٥ وَالتَّعْظِيمُ لِلْنَّالُونِ الْأَقْدَسِ رَبِّ النَّاتِ الوَاحِدَةِ وَالسَّلْطَةِ

اللَّذِلَّةِ

اللَّذِلَةِ

اللَّذِلَةِ

جِبْرِيْلُ بْنُ فَرَحَاتٍ ٱلْقَسَ ٱلرَّاهِبُ ٱلْكَلِّي ٱلْأَرْوَنِيُ ٱلْحَقِيْرُ. ٱلْمُنْضَوِي تَ قَانُونِ ٱلرُّهْبَانِ ٱللْبُنَانِيَّةِنَ ٱلْمُتَوَشِّيِّيْنَ بِأَسْكِمْ ٱلْقِ<u>دِيْسَ</u> طُوْنُيُوسَ ٱلْكَبِيْرِ ۞ لَمَّا رَأَيْتُ إِقْبَالَ ٱلْمُسْتَفِيْدِيْنَ مِرِنَ ٱلْمَسِيْمِيِّيْنَ مُنْصَبًّا نَحْوٌ مَعْرِفَةِ ٱلْقَوَاعِدِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ۞ وَٱلأَصُولِ ٱلْغُّويَّةِ ۞ لَكِنْ يَدُهُمُ تَقْصُرُ عَنِ ٱلْوُصُولِ إِلَى غَانِتِهَا لِأَشْبَابِ تُوْجِبُ ٱلإِضْرَابَ عَرِ ﴿ ٱلْإِنْصِيَابِ ٥ وَنَهْرُنُ ٱلأَكْفَافَ بِٱلْأَنْكِفَافِ ۞ جَذَيَتْنِي عَنْدَ ذَلكَ يَدُ ٱلغِيْرَةِ الْأَخَوِيَّةِ ۞جَذْبَ حَنِيْنِ ٱلطَّبِيْعَةِ الْأَبُويَّةِ ۞إِلَى إِحَالَةِ ٱلْحَال ٱلْمُعْجَ ۞ وَإِزَالَةِ ٱلْأَمْرِ ٱلْمُبْهَمِ ۞ فَأَ نُقَدْتُ طَائِعًا نَخُوَهَا بَعْدَ أَمْرِ الآمِرَ ٱلْمُطَاعِ ۞وَسُوَّالِ مَنْ بَحُقُّ لَهُ مِنِّيَ ٱلْإِنَّيَاعُ ۞ فَمَدَدْتُ حِيْنَيْدٍ يَدًا قَدْ عَلَّهَا عَخْزُهَا ۞ وَحَلَّهَا رَمْزُهَا ۞ وَمَدَّهَا رَدُّهَا ۞ وَرَدُّهَا مَدُّهَا ۞ فَأَ بْتَدَرْثُ كَاشِفًا عَنْ مُحَيَّا ٱلْعَرَبِيَّةِ ذَاكَ ٱلْقِنَاعَ ٱلَّذِيُّ كَانَ مَسْدُولًا لِأَمْرِمَّا ۞ حِيْنًا مَّا ۞ وَأَنْشَأْتُ مُؤَلَّفًا يَنْطَوِيْ عَلَى مُفَدَّمَةٍ وَثَلَنَةٍ كُتُب وَّخَاتَيةٍ ۞وَجَمَعْتُ فِيْهِ مَا تَفَرَّقَ مِنَ ٱلقَّوَاعِدِ ٱلعَرَبِيَّةِ تَصَرْيْفًا وَنَحُوَّا فِي كُتُبٍ مَتَعَدِّدَةٍ ۞ وَأَثْبَتُ مِنْهَا مَا إِنْبَالَهُ لَلْزَمْنَا ۞ وَنَبَذْتُ عَنَّا مَا هُوَ

غَرِيْبُ مِنَّا ۞ فَلِهَذَا لَا تُصَدِّقَنَّ ٱلْمُعْتَرِضَ ٱلوَاقِفَ عَلَى مَوْضُوعِهَا ۞ وَٱلْخُنَّبِرَ مَشْرُوْعَنَا ۞ بَلْ قُلْ لَّهُ ۞ كُلُّ يَثْنَاتُ مِمَا يَكُفِيْهِ ۞ وَصَاحِبُ لَبَيْتِ أَدْرَكِ بِٱلَّذِبِ فِيهِ ۞ وَأَهْمَلْتُ ٱلتَّعْلِيْلَاتِ ٱلْمُمِلَّةَ ۞ وٱلإَّعْتِرَاضَاتِ الْمُعِلَّةَ ۞ لَمَّا رَأَيْتُ ٱبْنَ ٱلْحَاجِبِ قَدْ حَجَبَ ٱلأَفْهَامِرَ بِرِ وَلَيَاتِهِ ۞ وَأَ بْنَ هِشَامٍ قَدْ هَشَمَ ٱلْأَوْهَامَ بِإِيْرَادَاتِهِ ۞ وَأَبْنَ مَا لِكٍ فَدْ مَلَكُ ٱلأَذْهَانَ بِزِيَادَاتِهِ ۞ فَمَا هِيَ إِلاَّ زِيَادَةُ تَدْفِيْقِ۞وَتَنْمِيْقُ تَحَفِّيْقِ۞ وْ أَنَّ لَهُرْ بِذَلِكَ غُرَضًا لا يَشْكُنُنا ۞ وَلازِمًا لا يَلْزُمُنَّا ۞ وَلَمِذَا هُمْ فِي وَادٍ ۞ وَنَحْنُ فَيْ وَادٍ۞ وَكُلُّ مُتُدٍ يَخَنُصُ بِنَادٍ۞ وَأَنَّى يُجِيبُ ٱلْمُنَادَى بِغَيْرِ مُنَادٍ ۞ فَتَلَخُّصَ إِذًا مِمَّا لَخُّصْنَاهُ وَنَصَصْنَاهُ ۞ أَنَّ ٱلمَقْصُودَ مِنْ نَّا لَيْفِ مَا أَكَنَّنَاهُ وَأَلِفْنَاهُ ۞ ثَلَثَةُ أُمُوْرٍ ۞ ٱلأُوَّلُ إِزَّالَةُ تَعْفِيْدِ العَهَارَاتِ ٱلمُبْهَمَةِ ٥ ٱلنَّانِي ضَمُّ جَيْعٍ مَا تَلْزَمُنَّا مَعْرِفَتُهُ مِنْ هَذِهِ ٱلصَّنَاعَةِ فِ مُؤَلِّفٍ وَاحِدٍ بِوَجْهِ ٱلِٱخْيِصَارِ۞ٱلنَّا لِثُ إِبْرَادُ شَهَادَاتِهِ مِنَ ٱلكُنْب لُلْقَدَّسَةِ حَسَبَ ٱلإِمْكَانِ ۞ وَسَمَّيُّنُهُ بَجْثَ ٱلْطَالِبِ ۞ وَحَـثُ ٱلطَّالِبِ ۞ وَٱلْقَصُودُ مِنْهُ نَفْعُ أُولَادِ ٱلْسِبْحِيِّ إِنَّ لَيْلًا يَتَغَرَّبُوا فَيَتَجَرَّبُوا ۞ وَلِيَّلَّا يَتْعَبُواْ فَيُتْعِبُواْ ۞ وَلِيَّلَّا بُصْرِفُواْ ٱلزَّمَانَ بَاإِسْهَابٍ بَاطِلِ فَيَنْصَبُوا ۞ فَٱلْمَا مُولُ إِذًا مِنَ ٱلطَّلَبَةِ ٱلْمُسْتَفِيْدِيْنَ مِنْهُ أَنْ يَتَلَقَّوْهُ يوَحْهِ ٱلْقَبُوْلِ ۞ وَلاَ يَسْتَكُثْرُواْ ٱلْقَوْلَ ۞ لِأَنَّهُ خُلاَصَةٌ قَدْ نَنَقَّتْ مِنْ بَيْنِ فَلَامْدِ ٱلْفَوَائِدِ ۞ بِكَدٍّ يُمِلُ ۞ وَوَرْدَهُ ۖ فَطِفَتْ مِنْ بَيْنِ شَوْكِ ٱلزَّوَائِدِ ۞ بِكَدْحٍ يَجِلُ ۞ نَسْأَلُ ٱللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ طَالِبِيْهِ ۞ وَيَفْيِدَ بِهِ أَفْدَةَ رَاغِيِيْهِ ۞ لِأَنَّهُ أَرْحُ ٱلرَّاحِينَ ۞ آمِيْنَ

فهرس ما تضمَّنهُ هذا المؤلَّف من الابواب والمفردات وذلك على مرتيب حروف المعج أأنأة الاصوات إغراب الكلامر استثناك ١٧٨ 10576747 المركب ٤٠٧) استدراك ٢٢٢ TOFT 177 · الافعال · ١٧ أَنِكُمْ إِعْلال ٢٠ أَبِدًا ٢٦٠ استغاثة ٢٧١ المثال ٥٥ إبْدال ٩٠٪ استفهام ٢٢٢ | و٢٤١ إسناد ١٣٤ ا. الاجوف ٥ ٥ 6177 إنن 171و ١٢٦ . الناقص٦٩ إِبْعُ ا ٥ الم ١٨ و ١٩ و ١٢ إِشْبَاع ٢٤٤ ولام اللبيف ١٩٦ المنطال ١٩١ اللنيف ٨٢ اباخ ١٨٦ ا اشارة الحل ١٥٢ ٠ الاسم ٢٢ أتَى ١٨ الشنفاق ٦ ﴿ عَالَمُ الْحُوامُ ٢٣٢ . TE 27 أَجَلُ ٢٨٦ ا مناضيل ٢٤ أَأَشِياً قَالَمُ ١٨٨ وَ الْعَلَيْ ٢٩٠ أَجْوَف؟٥ أَحَد ٢١١ و ٢٠٨ و ٢٥٣,٢٥٢, ٢٠٠٠ اصطلاح ا إغراب ٢١٤ إخبار بالذي ٢٤٤ · جنس ١١٧ اصطلاحات افعال ناقصة ٢٠٢ إخْيصاص ٢٧٦ ، فاعل ٢١ و٢٦ النصريفيين ٥١ ، مقاربة ٢١٠ والمحاوكة الضالااة آخَر ۱۵۲ ا. قلوب ۲۲۹ إضافة ٢١٦ إِدْغام ٠٤ ١٠ مدح وذم ٢٦٤ و٢٤٦ ۰ مصدر ۲٤٪ . بيانيَّة ٢٢٢ أَلُّ اسم موصول إذ ٢٥٧ أذذاك ا منعول ۲۲ و ۲۵ النظيَّة ۲۱۷ منا ٨٥٧ ا ، محضة ۲۲ 🖰 ، اداة تعریف ۱۹۷ 727, إذًا ٢٥٧و١٥٨ ا . موصول ١٤٢ | مشبهة بالمحضة ٢٢٠ ألاك مع البمنة ٢٢٧ اذما ١٥٦ إِسْمَاالَكَان والزمان إِعْراب ١٥٠ و١١٠ م حرف عُرض إذَّا اطلب إِذَنَّ إِذَنْ ١٦٦ و ١٨٩ الفابهُ ٤ ٢٣٨ عمم و ٢٩٦ المراجع المراجع

Digitized by Google

فهرس الكتاب

111 or<sup>u</sup>

أَلْاَحرف تنبيهِ ﴿ إِنْ شَرَطَيَّةَ جَازِمَهُ ۚ أَبْهَا اطْلَبَ أَمَّا ﴿ اِنَّاسِيْسِ ٢٦٤

120

627

، ناصبة ٢٤٦

و٢٤٧و١٥٦

707,707 790 ٠ زایدهٔ ۲۸۷

إنحاق ١٦

إلغآء ١٦٦ أَلِف او ٦٠و١٠

4118 . أَنْ مع لاً ٢٤٧

الآ ۲۷۹ و ۱۸۲ . إِنْ مِع لَا ١٤٦

الَّذِي وفروعهُ ١٤٣ م زايْدة ٢٨٧ . موصول حرفيّ

إِنَّ وَخُواعِهَا ٢١٦ أَيُّهُمَا وَأَيْتُهُمَا ٢٦٩ أَصْدِيقِ ٣٩٢ 127

اللَّذَبَّا وفروعهُ ١٠٦ أَنَّ ١٤٥ و ٢٢٠ السَّا لَكُنَّا

أَوْ ا ٥٥ وا ١٨ أَ بَدَل ٢٣٧ -

اللَّهُمُ ٢٧٢

اوزان الفعل ٩ إِلَىٰ ٢٦٠و ٢٧٠ . الاسم ۸۷ 1,727 أَمَا ٢٢٢ و ٢٩٥

أولات ١٦٥ أُولُوا ١٦٢ أشال ۲۳۷ أملاء أمر٦٦و٢٥٢

آي ٢٦٥ أمْسِ ١٧٢ أي ٢٦٥و ٢٨٩ 59261

170[] آمین ۱۷۱ المان نافية ٢١٦ أيضًا ٢٢٨ معنَّفَة من إِنَّ ١٦٠ إِيطالَة ٢٠٥

TYYLI

Dewized by Google 1

ای ۲۸٦

تابع

تعليق

تَعْلِيق ٢٢٢ , 2.5

نَذْبِيل ١٨٤ نَرْخِيم ٢٧٢

نَرْكِيب مزجيّ ٥٥ تَسْبِيغ ١٨٤

تصریف ٥ و ٦ و ٤

و۱۸

المضاعف ٥٥

• المهوز ٤٨

المثال ٧٥

. الاجوف ٦٧

• الناقص٧٧

تَصَوَّر ۲۹۲

تَضِيِن ٥ ا ٤

نَمَالَ ١٧٠

نَعَلُ ٢٢٩

. اللنيف ٨٢ و ٨٥

تَعَبُّب ٢٤٩ و ٢٠٠

. حرف نفسير ٢٩ أبَّانَ ٥٨ ٢و٧٥ كَشْعِيث ١٨٤

ایش ۲۶۶ ت السالم ۲۱و۲۰

إِيَّاهُ وفروعهُ ٢٢

اداة حكاية ٢٤١ نَرْفيل ١٨٨ ، جازمة ٢٥٧

بسيط ١٤٠٠

بِضع ۲۰۱۸

بَلْ ۲۸۳

یکی ۲۸۶

F7 17456

الزم 171

. القانة 🎗 ر

يَدُ٦٨٢

نَ ه۲۰

تابع ٥٣٣

.عارض ۱۷۴

أ منة ٢٢٥

، محتَّنة من أنَّ ٢٢١ أَيِّ موصول ١٤٢ أَنْرَجِ ٢٢٤

أَيْنَ ١٥٨ و٢٥٧

تخيير ا ۲۸

تخضيض ٢٥٢

أيما

اً بِهُ ٤٧

إِيْمَا اطلب إِمَّا تخذِير ٢١٢

أَنَّ موصول حرفيًّ أَيْمُن ١٥

تقط

### . فهرس الكتاب

جَمْع المجمع ١١٧ ﴿ جُواب لَوْ ٢٩٤ ﴿ حَرُوفَ جَرْمِ ٥٥٢ نقطيع 113 ا المنسوب ۱۱۷ | الطلب ۲۵۲ | وزيادة ٠ و ٢٨٧ نَنْ ٢٢٤ ، شبه انجع ۱۱۷ و ۲۳۳ ا. شرط ۲۹۲ تَبِيز ٢٩٢ ا . منتهى المجموع ١١٧ جَوَازِم ٥٥٥ ا . شمسيَّة وقمريَّة ٢ أتنازع ١٨٢ جُمَل لها محلُّ ٤٠٠ جَبْر ٢٨٦ تُنوبن ۲و۱۲۱ . صغير٤٤ . لا محلَّ لما ٢٠٢ حَادِي ٨٦ و٢١٢ . عطف ٢٧٧ نَوْجِيه ٢٢٤ تَوْكِيد ٢٧و ٢٦ جُمُلُة ١٩ ﴿ حَاشًا بِلغَنْبِهِا ٢٨٥ . عَلَمْ ٨ و٢٥٥ المِدَائِيةُ ٢٠٤ حَبُدُ ٢٦٧ (٢٦٧ أَ وَصُلَ ١٩٨ نَعْجُ يُوهِ ١٢٥ السيَّة ٢٩٦ حَتَّى ناصبة ٢٤٦ . قَسَم ٢٧٥ اغاني ٨٠٦ ا انشائية ١٤٦ مدّ ولين ٢٦ 125% . حالة ١٨٨ أعاطنة ٢٧٩ - مصدر ٢٨٩ 571 % ا ، حرف ابندا ١٨١ . مشبهة بالنعل . خبريَّة ١٤٦ ئنتان ١٦٤ جاز ومجرور ١٩٠٠ و٤٠٤ حَذَذ ١٨٤ 717 ، مشبهة بليسَ حَذْف ١١٤ • صغری ۲۹۹ 505, النصل بينهما مطلبيَّة ١٤٦ حَذُو ١٤٤/١١٤١١ ١٦٤ ا. فعليَّة ٢٦٩ حرف ١٢٢ و١٢٦ . نداة ٢٦٥ **5**47 م حذف المجار ٢٧٢ م كُبرى ٢٩٩ و ۲۸۸ .۱. ۱ . افغی ۲۸۶ ا . مستأنفة ٢٠٤ . هجاد ا و ۲ • تفسير ٢٨٦ اجامد ٢٤٦ ا ، نوقع ۲۸۱ : حركه ۲ - القابه ۲ جاه ۲۸ . معترضة ٢٠٤ ا مفسرة ٢٠٤ تام . رَدْع ۲۹۰ ما ما الضميره ١٠٠ جَرَمَ ٢٢٢ حروف ۲۶۸ : حسب ۲۶۱ جِرَآن ٢٥٧ و ٢٥١ جواب الشرط ر استفهام ۲۹۲ حَشُو۲۱۷ جُزُم ١٦٧٠ ١٥٠ ٢٥٩ . الْقَسَم ٢٧٥ حكاية اع 172 . إطباق ٤٢ حَبْثُ ٥٧ كو ٢٥٧ مسالم١٠١ و١٠١ والشرط والقَسَم معا ، إيجاب ٢٨٦ 77.7 . تكسير ١٠٩ ر۵۹۸ ا تحضيض ٢٩١ الما ۱۸۰ انتيه ۲۹۰ حال ۲۸۶ . فلَّه ١-٩ ا ، جرّ ٢٦٩ من شروطها ٢٨٧ . كنن ١٠١ . لَولاً ٢٦١

٤٧٠ جهاد السر

**>** 

Digitized by Google

حال جلة ١٨٨

. مؤكدة ٢٨٨

. منتقلة ١٨٨

. جمودها ۲۹۰

. تعرينها ٢٩١

. نقديها ٢٩١

حَيوة ١٢٩

خبب ۲۲۶

. وقوعهُ جِلَّةً : 11 | 11 |

· اقترانهُ با لفاه ۱ ٦٩٠ رَجَز ٢٠٠٠

و ما يسدُ مسِدَّهُ

- 115

. رتبتهٔ ۱۹۳

. حذفة ١٩٧

خَبَل ۱۸

خُذُ ٨٤

خردج ٢٦٤

خزل ۱۱۸

خبن ۱۸ ع

حَبَّهُلُ ١٧١

٠ عاملها ٢٩٠ ﴿ خَيْرِ ٢٩٧

درج ٥٠

.6777

177

رُب ۲۲۲

ردف ۲۲۶

رَسُ ١٤٤٤

رَفْع ۱۵۰

زمل ۲۱

ارُوَيْدًا ١٧٠

اروي ۲۲۶

فهرس الكتاب

خَنْض ١٥٠ ، إِزَعْ ٢٢٩ ، إِشَكُلْ ٤١٨ خنيف ٢٦٢ س ٢٥٠٠ الصبح ٨ ساكن الابتداة بو 712 Jo صدر ۱۷ صرف ١٦٤ , , 00 . نحریکهٔ ۲۹ دَخيل ٤٦٤ . موانعهٔ ۱۵۴ المتقاة ساكنين ٢٦ صِفَة مضبهة ٣٤ T20, ذَا وفروعهُ الما الله لمو19 اذُوبِعني صاحب سبب ٤١٧ صَلْم ٤١٨ ۱۹۲ میکی ۲۰ صلهٔ ۱۹۱۹ و ۲۲۲ سخر ۲۰۰ صهٔ ۱۷۱ صِبَغ المبالغة ٢٢ خَبَر ١٨٦ . . بعني الذي ١٤٤ سَرِيع ٢١١ ضَرّب ٤١٧ . عِينَهُ معرفةً ١٨٨ | ذَبْتَ ١٧٢ و ٢٠٤ | سكون ٢

17

. اشتفافهٔ ۱۸۱ دیگارفروسهٔ ۱۰۲ سیم ۲۳۰ مجودهٔ ۱۸۱ سیم ۱۸۹ 1819T - Jak 1 • جودهُ ١٨٦ ﴿ رَابِط المنبر بالمبتدا السِنُونَ ١٠٧ • متصل ٢١ منفصل ۲۲ 17724.

. الجواب بالشرط سوف ٢٥. استنارهٔ ۲۳ سُوَّى بلغانها ٢٧٨ . افعال القلوب . نعدُّدهُ ۱۹۴ رَأَى الم 777 اسَهُلاَ ١٥٠ الشان ٢٠٩ شاذ الصقة المشيهة

شَتَّانَ ۱۲۰ 1527 طُلُب مراتبه ٢٥٥ شَدّة ٢ طُوْلَد ٢٤ شر۲۹۷

شرط ۲۰۷ طويل ١٩٤ ا غروطة ٢٥٩ طيّ ۱۸ ٠ حذف ١٦٢ ظرف ۲۹۳... ا مستفر<sup>2</sup> ۱۹۲۱. اشِعر 17

J Digitized by GOOGE

خط ١٢٥ ١١ زماف ١١٥

# . فهرسالكتاب

فيا

1..3

عَمَل فعل التعبُّب فاعِل افراد عامله ظرف لَغُو ١٩٦ عَرُوض ١٩٦٤ ivv 107 álale. 521 و۲۷٤ 15 مَا بُنِي مِنهُ ٢٥٧ عَسَى ٢١٢ . تانینهٔ ۱۷۷ الصنة المشية 720 . عاملة ١٧٩ • نائية ٢٥٦ - عَصْب ١٨٤ ۰ رتبته ۱۷۹ · منعلَّقُهُ ١٩٠ [عَطْف بيان ٢٢٥ | · صِيغَ المبالغة أفَضُلُهُ ٢٨٧ ٢٤٤ و٥٦ آوه ٤٠٠ أ. نسق ٢٣٦ فَعَالِ ١٦٩و٢٧ ا الظرف وانجارً طُنَّ واخوامها ٢٢٩ عَقْل ١١٨ عايد الموصول فيغل ١٢٢ و١٢٢ عَلُ ٢٦٠ 707 141و12 علامات 4mم ١٢٤ . النعل ٢٤٠ و ۲٤٦و٢٤٦ و ١٤٦ : النعل ١٢٥ المصدر ٢٤٦ اعرابة ٢٤٦ فَعُول ٢٢ وحذفة ١٤٧ - المحرف٢٦١ عَنْ ٢٧٠ عامِل ٢٩٦ | . الرفع ١٦٢ | عِنْد ١٧٢ و١٨٥ | نَعِبْل ٢٢ عَقَامِل ٢٩٦ فَنَعُطْ ٢٦٠ 43 777 ا . النصب ١٦٤ فُلُ ۲۷۱ ا ماعيّة ٢٩٦ ا الخنض ١٦٥ عبيط ٢٢٣ عَجُز١١٧ اعِنْه ١٥٦ عَوْض ٢٦٠ عِ فِي ٢٢١ عَلَمَ ١٤٠ و ١٦٦ عَيْسَى ٨٩ ا قانیه ۲۲۶ TAR Lie عَلَىٰ أَلِنِهَا ٢٦١ عَبْرِ٢٦و٢٨٢ قَبْض ۱۸ عَدَد ه۲۰۰ معانبها ٢٧١ ﴿ فَ جَزَلَيْهُ ١٩٦ ﴿ فَدُهُ ١٤٢ ﴿ وَكُنَّا وَ ٢٩ ، مراتبهٔ ۲۰۵ ٠ سببية ٢٥١ قَصْر ١٨٤ عاد١٩٩ مين ٥٠٠ عَبر٢٣٤ . بنآوهٔ ۲۰۷ ا استسافيَّة ٢٧٦ أفط ٢٦٠ ا رابطة ٢٦٠ أَفَطُ ٢٦٠ . تعريفهُ ۲۰۸ عَمرو ۱۲۸ عَمَل اسم التنفيل . عاطنة ٢٧٨ قطع ١٨٤ . تذكينُ وتأنيثهُ ٢٥٦ و ٢٠٠ أ. فصيمة ٢٧٦ أَفَطَلْ ١١٨ 1.7 الم فاعل منه ١١٦ · اسم النعل ٢٤١ أ فَاصِلة ٤١٧ أَنْ حَرْفَ خَطَابَ عَدْل ١٥٥ ا ، المصدر ٤٤٨ فاعل ١٧٦ عَرْض ٢٥٢ 125

Digitized by Google

ف

فهرس الكتاب

كَ حرف جرِّ ٢٧٢ كُون مُطلَق ومُنبَد الامكَيْ والجمود ٠ ٥٪ لَوْمَا كلولازنة ومعنى ا التاكيد ٢١٩ ما موصول اسي 111 كَبْ ٢٤٨ لِكَبْي وَلِكُنَّا و ٢٢٠ ه 126125 وَلِكَيْلِلاً ٢٤٩ أَ. الْجُواْبِ ٢٧٥

" موصول حرفي

120

ا مصدرية ظرفية

كَيْكَ ٢٢٨ | ١٤٥ | ٢٠٠

. حجازيَّه ٢١٤ كَفْف ١١٨ . الجنس ٢٦٥ لَدَى ١٧٣ و ٢٦ . نعجبيَّة ٢٤٩

، نكن ثانة ٢٦٦

°ኢን 

وجوديٌّ ٢٨٥ مُؤنَّث ١٠

كَلِّية ١٢٢ و١٢٢ لَّكِنْ مُخَنَّنَة مِن لَكِنَّ مَانية جازِمة ٢٥٦ مبتدأ ١٨٦ ا عجيبة نكنة ١٨٦

كَادَ واخواعها ﴿ لام معانيها ٤٧٤ كَيْسَ ٢٠٧ ﴿ . حذفهُ ١٩٧

كَانَ وَخُواعِهَا ٢٠٢ مَ التعدية ٢٤١ مَ وِجُ٢٦ مِنْهُمُ ٢٥٨ ٢٠٠١ و٧٦ . الاستفائة ٢٧٦ أَوْلاً ٢٧٦ و ٢٩١ مندارك ٢٠١٥ و٢٠١

و زایدهٔ ۲۲۲ کار كَامِل ٢٠٠ لم

٠ اسم ٢٧٢

كأن ٢٢٢.

كَأَنَّ ٢٢٢

7 · 7

7.26

گلام ۱۲۳

كز٢٢٢

155

كنبة الما

11.

ا بجُ استفامية ٢٠١

كَبْتَ ٢٢ او ٢٠٤ م و ٢٦١ الدر ١٢٧٤ كَيْنَ ٥٩ او١٥٨ لامات ٢٨٨

كَأْيُ إِوكَا بِنْ ﴿ لَيْنَ ٢٦٢ لِلْدُ ٢٠١٦ الدُ ٢٠١٦ لَانانية للوحق ١٦ لَدُنْ ١٧٣ و٢٥١ . كَانَة ٢١٧

كَفَ ١٨٤ ، ناهيهٔ جازمهٔ ٢٥٥ لَعَلَ ٢١٧ و ٢٢٤ . اسم شرط ٢٥٧ كُل ٤٨ . عاطفه ٢٨٦ ﴿ لَهُهَ ١

كِلْارِكِلْتَا ١٦٤ مَ نَافِيةَ الْمُعَلِّ ٢٨٥ لَنْظ ١٢٢ و١٢٢ . نافية النعل و٢٢٢ و د ٢٨٨ النيف ٨٢

كَلَّانَ ٢٦ عِدْ لِكَزِمِ ١٢ تَعَدُّ به ٢٦ لَمَّا حِنْيَةٌ ٢٥٧ مَاضِي ١٩ عَلَيْ اللَّهُ ١٩ عَلَيْ اللَّهُ اللّ لاسيما ٥٨٦

كِنَايَة ٢٠١ [ ٢٧٧و ٢٨٦ | المتني اباك ٢٢٤ | . نغمنة معنى الشرط اً لَكِنَّ ٢١٨ | المنتشيع ربي ٢١٨ | ١٩٥.

٠ الامر ٢٦و ٥٥٠ كو ١٤٦ و ٢٥٨ مبني ١٥١ و ١٦٨ الله

ΥH

TMY Liteles

ملحق

فهرس الكتاب

مترادف ١٤٤٤ مركب ١٢٤ مري بأل ١٤٧ مختي المواه متراكب ٤٢٤ | مرمؤي ٥٤ | • بالاضافة ١٤٨ | • بالمثنى ١٦٤ منعدًا الزومة ٢٦ مَزِيْد الموال العالمة ١٤٩ م المجمع ١٠٧ منقارب ٤٢٢ الثلاثي ١٢ و١٦٤ و١٦٤ معرفة ۱۲۸ متكاوس ١٦٤ | الرباعي ١٦ م، مفعول مطلق ٢٢٤ مدود ٩٩ مستقبل ٥٥ و٢٦ أَم ما يتوب عنه الثنينة ٩٩ متواثر ٤٦٤ مَتَى ظرف ١١٥٦ مُشَارَكَة ١٢ ۲۲۵ سن موصول ۱۹۲ محرف جر ٢٥٦ مشبة بالمضاف٢٢٢ ، عاملة ٢٢٥ - ، اداة حكاية ٢٤٢ . • اسم شرط ٢٥٧ مشطور ١٤٤٠ ، انواعة ٢٣٦ . اسم شرط ٢٥٧ مِثَالَ ٥٠ مُصَدّر ١٧ . حذف عاملهِ ، اسم استفهام ٣٩٢ مِثْل ٢٦١ ٢٠٦ - اين نحريك نونها ٢٠ . مبي ۱۸ مُثنى ١٦٤ مُضارع بناوهُ ٢٤ منعول بو ٢٠١٠ . معانيها وزيادتها ر زمانهٔ ۲۰ وعوالملة ٢٣٩ تجنث ٤٢٢ ا تصريفة ١٥ أ حذفة ٢٤٠ أه مع التمييز ٢٦٩ مُجُرّد ٨ معالمنظول ١٩٦٦ عَبْرُو ١٤٢٤ . اعرابة ٢٤٦ . حذف عاملو معنوض بالمحرف . علة اعرابه ١٦١ ١ ٢٣٩ مُنَادًى ٢٦٥ مضاعَف ٤٠ أ رتبته ٢٤٠ أ . مغرد ٢٦٦ 610 . بالاضافة ٢١٦ أَمُضَاف ٢١٦ منعول فيه ٢٥٢ . غيرمنر ٢٦٧ المجاورة ١٦٦ الى بة المتكر العاملة ٢٠٦ ٠ توابعه ٢٦٧ ۱۷۲ و۲۹۰ منعول لهٔ ۲۶۱ منرون بأل یده ۲ ا احوالة ٢٦٢ مَدِيْد ١٩٤ ا مضاف الى بآة ر ۲۲۱ المنكل 177 مطاؤعة ١٤ مُذْ ٥٩ و ٢٧٦ منعول معة ١٦٢٣ ، حذف حرفه مطلقة ١٤٤ مذكّر ١٠٠ . حالانهٔ ۱۳۲ يخ ٢٦٠ منتضب ۲۲۶ منتضب ۲۲۶ مر ٤٨ TYT

مرحباه۲۱

مرفوعات ١٧٦

مَرَّة ٢٩

معتل ۸

مقصور ۲۸

مُعَمِّمٌ ؟ مُعَيِّدَةً ٢٦ مُعَيِّدَةً ٤٣٤ عَمَرَبُ ١٥ او١٥٠ مَعْيَدَةً ٤٣٤ عَمَرَبُ

مُنذُ اطلب مَدْ

منصرف 10 اغيز

منصرف ۱۵۳

XH

# فهرس الكتاب

ولوامحال او الابندام هَكَذَا ٢٠٤ منصوبات ٢٣٤ 🗴 نعت حقيقي مَل ۲۹۳ منعوت 277 TTY X 117 ا المصاحَبة ٢٥١ (١٤٥ و٢٩٣ • سَبَيّ ٢٢٧ . حذنهٔ ۲۳۰ مَنُو ٢٤٣ 14. 1 • مطابقتهٔ ۲۲۸ ، رُبُ ۲۷۲ . القَسَم ٢٧٥ حَونهُ حِلةً ٢٢٦ هَبْزُهُ ٢ او 1.1 منهوك٤١٧ ، مَعُ ٦٦٢ موانع الصرف٥١ مدنه ٢٢٠ وكتابنها ١٢٦ in end مَلَةُ ١٢ و ١٦ ﴿ لَمُ ١٨٦ الجُ اعلالْما ٧٤و ٦ ا لجاهًا ١٧١ وَتُد١١٧ نعم ۲۲۶ 171% ن قطع ٠٥ وحك ٢٦١ من الله وصل ٥٠ مَهُمَا ٢٥٧ أَنْعِيمًا ٢٦٦ وَسَط ٢٢٤ ﴿ أَهُنَّ ١٦٢ بِاهَنَّ انفاذ ٤٢٤ مهمل ۲ وصف ۲۸۷ TYI نني محض۲۰۲ مهوز٦٤و١١ المنا ١٤٢ وَصَلَ ٥٠ أَ ٥٠ . انتص ۱۸ موصول ۱۲۴ ٠ حرفي ١٤٥ نكن تعريفها وعلامنها وصلك ٤٢٤ هنّهٔ ۱۰۳ هُوَ وفروعهُ ۲۲ وَضع ۱۳۲ ميزان ٩وا ا 177 نايب الفاعل ١٨٤ أنواسخ ٢٠٢ و۱۹۸ وَقُص ۱۱۸ اهِبًا ١٧١ و٢٦٥ نواصب المضارع خافیص ٦٩ وَتُف ١٤و١١٤ وَبُهَا ١٧١ هَيْتَ ١٧١ .کتابنهٔ ۱۲۹ 737 تخومستنبطة ١٢١ أنوع ٢٩ هَيهَات ١٧٠ مَا ١٤١ره ٢٩٠. ما انا ذا وفروعه الما تا ٢٦٥ . تعریفهٔ ۱۲۲ نون الوقاية ١٢٦ يؤرَّخ بالليالي نونا التثنية وانجمع 1707Ti **717** ملة السكت ٩٨ 717 ۲۶و۱۲۷ ندبه ۲۷۰ . النوكيد ٢٨ و٢٧٦ أَيَّدُ وَإِخْوَاتِهَا ٥٠ نسبة ١١٨ أسب ١٥٠ یدَع ۵٦ نَهِي ٢٧ . الضمير ٢٢ بَذَر٥٥ کا ۱۵ کو ۲۷۰ أ علامانهٔ ١٦٤ وه٠٤ هَات ۱۷۰ وَاحِد ١١٦ تَعُد ١٥ نصراني ١١٨ هَبُ ٢٢٩ وَافِر ۲۰ المت ١٢٥ طو العطيب ٢٧٨ مَرَج ٢٠ المعارف 427 معارف ولبي

هزج

Digitized by Google

.نعث

¥11

Particles passe of a kinds

The place of the appeals

a want away a many is gray noun and the

the first and a feel of speech with

the first are four and some of the

trade of the particle of the passe or able

to particle of blands or able

the particl

Digitized by Google

المنت المحدث الأول المحروف المجاء المنت الفرية وفيها عنان المحدث الأول المحروف المجائبة وفيه ثلثة مطالب في احوال المحروف المجائبة وفيه ثلثة مطالب في تعريف المحرف وكيته فاجاله المحرف في الاصطلاح "صوت معتمد على مقطع من مقاطع المحلق او اللسان او الشفتين ويُسمَّى حينيذ ذلك المقطع لحرفًا هجائبًا فخروف المحجاء العربية اذًا ثمانية وعشرون حرفًا "اولها الالف واخرها الياة تجعها هذه الكلات المجد هوز حطى كامن سعفص قرشت ثخذ ضظغ وجُعت كذا لسببين اجدها مراعاة لحساب

الصاد المهلة حساب العُقود ومن القاف الى الظاء المعجمة حساب الميات والغين المعجمة بعني الألف والثاني تبعًا للغة السربانية التي

الْحِيَّلُ لانهُ من الالف الى الطآء المهلة حسّاب الاُحَادَّ . ومن اليآء الى

<sup>(</sup>۱) يعني في المعنى اللغوي وهوما وضعه له واضع لغة العرب واللغة هي الألفاظ الموضوعة لمعان (۲) الاصطلاح هوانفاق القوم على وضع الشي وقبل آخراج الشي عن المعنى اللغوي الى معنى اخر لبيان المراد (۲) قال ابن دريد الحروف التي استعلنها العرب في كلامهم في الاسماء والافعال والحركات والاصوات تسعة وعشرون حرفًا مرجعهن الى ثمانية وعشرين حرفًا واما الحرف الناسع والعشرون فحرف بلا صرف اي بلا تصريف وهو الالف (٤) والصواب عبارة عن الالف

وُجِدت فيها هذه الكات مرتّبة على وفق الحساب المذكوم لان اللغة السريانية أصل والعربية فرعها ولهذا وجب على الفرع ان يتبع أصلة . والدليل على ذلك من ابرهيم الكلداني الذي كانت لغته سريانية ومنه ولد اسمعيل الذي هو جَدُّ العرب فتكون العرب فرع السريانيين (۱) ولد اسمعيل الذي هو جَدُّ العرب المطلب الثاني المسلم الثاني المسلم المسلم الثاني المسلم المسلم المسلم الثاني المسلم المسلم

ان شيئت ان تعرف مخرج الحرف فسكّنة وأدخل عليه الهمزة في الوله واصغ اليه فحيث ينقطع صوتة فها ك يكون مخرجة نحو أج أُدْأَ شُ وما اشبه ذلك وهذه قاعدة تميز بها مخارج الحروف بعضها من بعض وسَم الحرف باسم مخرجه كحروف الحلق وغيرها

المطلب الثالث

في اكحروف الشمسية والقمرية

اعلم ان الحرف الشمسيَّ هو ما اخنفت فيه لام التعريف فيكون حينيذِ مشدَّدًا وعدَّنهُ اربعة عشر حرفًا وهي تثد ذرزس ش ص ض ط ظلن نقول التُراب والثَّور والدَّاس وما اشبه ذلك باخفا اللام والحرف القمريَّ هو ما ظهرت معه لام التعريف فيكون حينيذٍ مخفَّفًا وعدَّنهُ اربعة عشر حرفًا ايضًا وهي اب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه وي نقول الارض والباب والحبل وما اشبه ذلك باظهامر

<sup>(</sup>١) بقال ان اسمعيل هوجَدُّ العرب المستعربة وذلك لا يوجب كون اللغة العربية فرعًا للسريانية كما يظهر عند النامل

في احوال الحروف والحركات اللام ﴿ تنبيه ﴿ الْحَرِفُ المنقَّطَ يَسَمَّى مُعَبِّماً وَالْغِيرِ المنقَّطَ يَسَمَّى مُهَالَّا الْ البحث الثأني في الحركات العربية وفيه ثلثة مطالب المطلب الاول

في تعريف الحركة وعلامانها خطأ الحركة في اللغة تبديل الحال من مرتبة الى غيرها وفي الاصطلاح

ما به يتقوّم الحرف على النطق به وإنواعها ثلثة ضمٌّ وفتح وكسرٌ . فالضمة هذه علامتها ـُ والفحة هذه علامتها - والكسرة هذه علامتها - فتُرسَم الضمة والفتحة من فوق الحرف والكسرة من تحته واذا تضاعفت الحركة سُمّيت تنويناً. فهذه علامة تنوين الضّم أوتنوين الفَّتح اوتنوين الكسر = " والحرف الساكن هذه علامته - والهزة نوعان قطع

ووصل "فهزة القطع هذه علامتها ألله فان كانت حركتها كسرة تُكتَب من تحت الحرف ولا فمن فوق الحرف وهمزة الوصل هذه علامتها والحرف المشدَّد هذه علامته اوتُسمَّى تشديدًا أومتي كان

بعد الهزة الف فضعُ عليها هذه العلامة كنحو آمن وتسمى مدًّا أو مدَّةً الطلب الثاني المطلب الثاني

في القاب الحركات

الالقاب جمع لقب وهو تسمية الشئ باسم ييترهُ عَمَّا يَهِع فيهِ الاشتراك

 الدنى تأمُّل يبان ان المطلب الاول اليق بهذا النبيه من هذا المطلب وفي بعض النسخ وحكر هذا التنوين في اماكن وضعه كحكر ما لقدم

والصواب همزة قطع وهمزة وصلكا لايخفي

المطلب الثالث

ب بي التهجّي هو تعديد الحروف باسمآيها مع حركاتها . وليستعل المتعلم عند التهجية القاب حركات الاعراب وليلفظ بالحركة والحرف معًا.

فيقول بَ نصب بَ سِخفض سِ مُن وَقِعتُ إِنْ جزم إِبُ وقس عليه وليقل في الهزة الف قطعة ونصبة أَ، وقطعة وخفضة إِ وقطعة

ورفعة أُ. ولياخذ حركة همزة الوصل من الحرف الذي قبلهاً "وليقل في التشديد بَّ شدة ونصبة بَّا وبِّ او بُّ وليشدِّد لسانه في الحرف

المشدَّد ليفرقهُ عن المخفَّف وليرقّق لفظ الحلالة اذا كان ما قبله يا ﴿ ساكنةً اوكسرةً (٤)نحوفي الله وباسم الله

<sup>(</sup>۱) وفي بعض النحخ عاينع فيه من الاشتراك الانناقي (۲) في قولهِ وهو النصريف وقولهِ وهو النحو تسامح بين لان التصريف ليس هو البناة وكذلك النحو ليس هو الاعراب بحصر اللفظ (۲) لاحركة لهمزة الوصل اذ لالفظ لها فكيف ياخذ حركتها ما قبلها (۱) وفي بعض النسخ اذاكان ما قبله بآلاساكن او كسرة والاولى ما اوردناه

300 - 100 t 85

فتصريغالافعال

1.11位 8

& director

الكتاب الاول

في نصريف الافعال وفيه نمانية اقسام القسم الأول

في انواع الافعال ومتعلقاتها وفيه سبقة ايجات

البحث الأول

في معرفة النصريف بخيه ثلثة مطالب ٤٥ المطلب الأول

في مستنبط التصريف

قال الشيخ بحيي في رسالته المسمَّاة بارنقاءً السيادة ان العرب الماخوذ عنهم اللسان العربي الموثوق بعربيتهم هم بنو قيس وتميم وإسد وهُذَيلَ

وبعض الطائبن. ولما ظهر المسلون في دهر الستماية بعد المسيح استنبطوا

لهذه اللغة صناعة يعرفون بها صحيحها من فاسدها وهي التصريف والنحو. قال بحيي المذكور في الكتاب السابع من رسالته المقدَّم ذكرها

ان اول من استنبط التصريف معاذ المَرُّ أَوَ بِفَتِح الْهَاءُ وتشديد الرآء. قال

ابن سلامة المارديني في رسالته المساة بجسن التوفيق ان التصريف لم يزل مندرجًا في النِّحوَ حتى ميَّزه وإفرده ابوعثمان المازني. ولهُ التقدم في

التعلم على النحولان الذي لايعرف المصدس وما يشتق منه لايعرف الاعراب الذي هو تغيير في أواخرها

Digitized by Google

المطلب الثاني في نعريف التصريف في نعريف التصريف في نعريف التصريف التصريف في المغيم وفي اصطلاح التصريفيين تحويل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعان مقصودة لاتحصل الاجهام يحويل الضرب مثلاً الى ضرّب ويضرّب ويضرّب وغير ذلك من المشتقات "المطلب الثالث

موضوع التصريف الآلفاظ ويخلصُ بالافعال المشتقة والاسماء التمكنة اي المعربة وتصريف الألفاظ ويخلصُ بالافعال المشتقة والاسماء المتمكنة اي المعربة وتصريف الأفعال يكون باشتقاق بعضها من بعض وتصريف الاسماء يكون بتثنيتها وجعها ونسبتها وغير

المجحث الثاني في الاشتاق بإصله وفيه مطلبان

المطلب الأول في اصل الأشنناق

ذهب الكوفيون آلي ان الفعل المَاضَيَ هو الاصل في الاشتقاق

(۱) التصريف في الاصطلاح يطلق على معنيين احدها ما يُعَث فيه عن الموزونات اعني الامثلة المختلفة باعتباس اشتقاف المصادر ويسمى عَلَم الاشتقاق ويُعرّف بما نقدم وثانيها ما يُعِتَث فيه عن القواعد الوزية للوصول الحلى المعاني الموزونية ويسمى علم الاوزان ويعرف بانه علم باصول يعرف بها احوال ابنية الكلم التي ليست باعراب

ذلك ما سِيَرِدُ بيانهُ آ

وذهب البصريون الى ان المصدّر هو الاصل في الاشتفاق. ولكلٌ حجم الله البله البصريون لكون مدلول الله البصريون لكون مدلول المصدر واحدًا وهو الحدث مع الزمان والواحد قبل المتعدِّد

المطلب الثاني في تعريف الاستفاق

الاشتقاق في اللغة أُخْذُ شِقِّ الشيُّ ("وفي الاصطلاح ما قالهُ صاحب المراح وهو ان تجد بين اللفظين تناسبًا في اللفظ والمعنى كضرَبَ فعلًا ماضيًا فانهُ مشتقُ من الضَّرْب مصدرًا لحصول المناسبة

(۱) ان المجة القوية للبصريين هي ان كل فرع يصاغ من اصل ينبغي ان يكون فيه ما في الاصل مع زبادة هي الغرض من الصوغ كالباب من الساج والمخاتم من الفضة وهكذا حال الفعل فان فيه معنى المصدر مع زيادة احد الازمنة والنسبة والمجدد التي هي الغرض من وضع الفعل لانه يحصل في نحو قولك لزيد ضرب نسبة الضرب الى زيد لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه اخر اخصر فوضعوا الفعل الدال مجوهر حروفه على المصدر اي المحدث وبوزنه على الزمان اي ان الفعل يدل على المحدث والزمان والمصدر مشتقاً من الفعل لدل على ما دل عليه الفعل من المحدث والزمان وعلى معنى لم يدل عليه الفعل والعمن غي استدلال الكوفيين ان المصدر يعتل باعنلال الفعل ويصح بصحنه الا ترى انك في استدلال الكوفيين ان المصدر باعنلال فعله ونقول قاول مقاولة فيصح بصحنه والمراد بالمصدر هنا هو المصدر المجرّد لان المريد فيه مشتق منه لموافقته إياه في حروفه ومعناه وان قبل ان بعض الامثلة مشتق من الفعل كالامر واسم الفاعل واسم المنعول ومحوها يقال ان مرجع المجميع الى المصدر والكل مشتق منه أما بواسطة او بلا واسطة ومحوها يقال ان مرجع المجميع الى المصدر والكل مشتق منه أما بواسطة او بلا واسطة ومحوها يقال ان مرجع المجميع الى المصدر والكل مشتق منه أما بواسطة او بلا واسطة

المعرِّفة بينها(١)

المحتث الثالث في مُتعلقات الفعل وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول

في نفسيم الافعال

الافعال ثلثة مجرَّدة ومَزيَّدة ومُحَقَّة العَلِمُدة ثلاثيَّة كَنصَرَ ورباعيَّة كَدَحْرَجَ. ونعني بالحَجَرَّد ان تكون حروف الفعل كلها اصلية مُ الفعل الثلاثيُّ المبرَّد اما سَالُم او غير سَالْم، فالسَالُم، السلت حروفه الاصلية

من حروف العلة والهمزُ والتضعيف وغير السالم اما صحيح او معَّلُ فالصحيح ما خلا من حروف العلَّة فقط والمُعَثِّل ما كان في حروفه

الاصول حرف علة . وحروف العلة ثلثة الالف والواق واليآم. والافعال المحقة اما ملحقة

بالرباعي او ملحقة بمزيده والثلاثيُّ لا ملحق لهُ كما سجيُّ

- (1) الاشتفاق على ثلاثة انواع . صغيرَ وهو ان بكون بين المشنق والمشتق منهُ الناسب في اللفظ والترتيب كما مُثَلِ وهو موضوع التصريف والمتبادر عند الاطلاق . وَكَبَيرُ وهَوَ ان بكون بينها تناسب في اللفظ دون الترتيب نحو جَبَذَ وجَذَبَ . وَإَكَبَرَ

وهو ان بكون بينها تناسب في المخرج فقط نحو نَعَقَ ونَهَقَ قال ابن عصفور لا بدخل الاشتقاق في سنة اشيآة وهي الاسمآة الاعجمية كاسمعيل والاصوات كفاق

بد عن المستدى في سعة الحياس وفي المالية الم المنعمة واللغات المتقابلة كالجَوْن والاساء المتوغلة في الابهام كمن وما والبارزة كطوبي اسم للنعمة واللغات المتقابلة كالجَوْن للابيض وإلاسود والاساة المخاسبة كسفرجل . وجاز الاشتقاق من المحروف فقد قا لوا

انعم الله له بكذا اي قال له نَمَ وسوَّفت الرجل اي قلت له سَوْفَ افعل وسالتك الحاجة فلَولَيتَ لي اي قلت لي لولا ولالَيتَ لي اي قلت لي لالا وإشباه ذلك المطلب الثاني

في مَيْزَانَ الافعالِ

ميزان الثلاثي فَعَلَ وميزان الرباعي فَعْلَلَ والحرف الزايد يُعبَّر عنهُ بلفظهِ في الميزان فتقول في وزن أَكْرَمَ مثلًا أَفْعَلَ<sup>(1)</sup>

المطلب الثالث

في اقسام الفعل من حيث الصحة والعلة

يُهُسَمِ الغعل الى سبعة أقسام · الاول السَّالَمُ كَنَصَرَ · الثاني المَصَاعَفَ

كَمَّدَّ فِي الثلاثي وزَلْزَلَ فِي الرباعي الثالث المَهُوزِ نحواُخَذَ وسَأَلَ وقَرَأُ الرابع المُعتل الفَآءِ نحو وَعَدَ وَيسُرَ ويسمى المِثال الخامس المعتل العين نحو قال وباعَ ويُسمَّى الاجوف السادس المعتل اللام نحو خَزَا

العين عوف والع ويعلى السابع ما تعدَّدت فيه حروف العلة نحو وَقَى ورَمَى ويُسمَّى الناقص السابع ما تعدَّدت فيه حروف العلة نحو وَقَى وطَوَى ويُسمَّى اللفَيف

> البحث الرابع في تعداد الموازين وفيه اربعة مطالب.

المطلبالاول في ميزان الثلاثي الجرد

مَيْزَانَ النَّلاثِي الحَبِرُد سَتَةَ انْواعْ (") الأول فَعَلَ يَغْعِلُ مَفْتُوح العين (١) قد جُعِل من لفظ الفعل ميزان تُعنبَر به صَغَ الافعال فقيل ان ضَرَبَ

مثلاً على وزن فَعَلَ . ومن ثم عُبِّر عن الضاد بالفاء وعن الرآء بالعين وعن الباّه باللام (٢) وقد جُمِعت في بيت واحد وهو فَتح كَسر فَتح ضَم فَعَنانَ كَسر فَقَح كَسر صَّنان . واعلمان جميع الافعا ل الثلاثية لاتخرج عن هذه الاوزان السّنة ولكن لا يجمع كلَّها الا السالم

٢

4

 $\mathfrak{g}$ 

4

6 Bai

7 6 6 6 31

في الماضي مكسورها في المضارع نحو جَلَسَ يَجْلِسُ الثاني فَعَلَ يَفْعُلُ مَنْ وَالمَانِ مَنْ وَالمَانِ مَنْ وَالمَانِ مَنْ وَلمَ النَّالَ وَلمَنْ وَلمَانِ المَنْ الوزنيان كل فعل جهلت ميزانه "الثالث فَعِلَ يَفْعَلُ مَكسور العين في الماضي منتوحها في المضارع نحو عَلَمَ يَعْلَمُ وتسمى هذه الاوزان الثلثة (دعائم الابوابُ "اي اصولها الرابع فَعَلَ يَفْعَلُ منتوح العين فيها نحو فَتَحَ يَفْعُ وَيلزم هذا الوزن ان يكون عينه أو لامه من حروف المحلق سنة الهزة والها أو العين والمعنى والمحاق والمحاق من والمحاق الموزن خيما نحو حسب بحسب بحسب المحسور العين فيها نحو فَضُلَ يَفْضُلُ وهذا الوزن خاص بالصفات اللازمة "

المطلب الثاني

في مجيء الافعال الغير السالمة من سنة أوزان الثلاثي

المضاعَف بجي من ثلثة اوزان من وزن جَلَسَ ونَصَرَ وعَلَمَ مثالهُ فَرَّ وسَرَّ وعَلَمَ مثالهُ فَرَّ وسَرَّ وعَضَ مُمهُوزَ الفَآءَ بجي من خمسة اوزان من وزنَ نَصَرَ

(۱) فساد هذا الضابط اوضح من ان بُعين ، وربماً كان مراد المصنف ان الافعال الني لم نُضَط في كتب اصول اللغة نقاس على هذبن الوزنين (۲) انما سميت بذلك لكثرتها في لسان العرب واختلاف حركانها في الماضي والمضارع (۲) غير ان ماكان عينه او لامه حرف حلق لا يختص بهذا الوزن بل بُنى على غيره ابضاً كشمد وفرح وغيرها . وقد ورد أبنى بأبى ورَكَن بَرْكَنُ بفتح العين في الماضي والمضارع من غير حرف حلق (٤) وقل ذلك في الصحيح وكثر في المعتل الناة نحو وَرِث بَرثُ ورَلِي بَلِي (٥) اي الصفات الغريزية كا لكرم والحسن ونحوها . ولا يكون الا لازماً . وشذ قولم رحبت بك الدار والاصل رحبت بك الدار في المار والاصل رحبت بك الدار فحذ فت الماة لكثرة الاستعال

/ وَ رَعَى

وجَلِسَ وَفَتَحَ وَعَلِمَ وَفَضُلَ مثالهُ أَخَذَ وَأَدَبَ وَأَهَبَ وَأُرجَ وَأُسُلَ. مَهُوْرَ الْعَيْنِ بَجِيْ مِنِ ثَلْتُهُ أُوزَانَ مِن وَزَنَ عَلِمَ وَفَتَحَ وَفَضُلَ مِنَا لَهُ سَإِمَ ا وسَأَلَ ولَوْمَ .مهموز اللَّام بجي من اربعة أوزان مِن وزن جَلَسَ وعَلِم وَفَتُحَ وَفَضُلَ مِثالِهِ هَنَأُ وصَدِئَ وقَرَأُ وَقُوٍّ .آلِيَّأَلَّ بِحِيْ من خمس اوزان من وزّن جَلَسَ وفَتَحَ وعَلِمَ وحَسِبَ وِفَضُلَ مثاله وَعَدَ ووَضَعَ ووَجِلَ ووَرِثَ ووَسُمَ . الأَجُوْفَ بِي مِن ثلثة اونزان من وزن جَلَسَ ونَصَرَ وعَلِمَ مثاله بَاعَ وقَالَ ونَامَ النَاقَصَ بِي من خمسة اوزان من وزن جَلَسَ ونَصَرَ وعَلِمَ وفَتَحَ وفَضُلَ مثاله رَمَى ودَعَا وبَقِيَ وِسَرُوَ ا اللفيف المفروق بجي من ثلثة اوزان من وزن جَلَسَ وعَلِ وحَسِبَ مثاله وَقَى ووَحِيَ ووَلِي اللَّفيفَ المُقرَّونَ بجي ﴿ من وزنَين من وزرن جَلَسَ وعَلِمَ مثاله شَوَى وقويَ المطلب الثالث في وزن الرباعي المجرد للرباعي الحبرَّد وزِنْ وإحدوهو فَعْلَلَ يُنْعُلِلُ فَعْلَلَةً وفِعْلَالَا بفتح فآءَ المصدر الاول وكسرها في الثاني٬٬٬والمصدر الاول لازمر في كل رباعيّ خلاقًا للثانى المطلب الرابع في نعدي النعل ولزومة والمنطخ المنطأ

المتعدّي ما تجاوز حدوثه من فاعل الى مفعول به نحو جَرَّدَ بطرس (۱) والصواب وكسر فأه المصدر الثاني او ان يقال بنتج الفآه في المصدر الاول وكسرها في الثاني كا لا بحنى مثاله دَحْرَجَ بُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً ودِحْرَاجًا

Digitized by Google

سيفه. فبطرس فاعل وسيفه مفعول به ويُسمَّى واقعاً ومجاوزًا. واللازم ما استقرَّ حدوثهُ في نفس الفاعل نحو قام يسوع فا لقيام مستقر في يسوع الفاعل النتيجة أن الافعال كلها متعدية لكن بعضها يتصل بالمفعول وهو المتعدي وبعضها يتصل بالفاعل وهو اللازم ويسمى غير متعدِّ. ثم المتعدي يكون له مفعول واسم مفعول ومبني للفعول. واللازم لايكون له الافاعل واسم فاعل فقط كما سياتي بيان ذلك

> المُعنث الخامس في مزيد الثلاثي وفيه ثلثة مطالب

1335

المطلبالاول في الثلاثي المزيد نيه حرف ياحد

الافعال المزيدة على الثلاثي عشرة اوزانٍ . واقسامها ثلثة . الاول ما زِيْدَ فيه حرف واحد . الثاني ما زِيْدَ فيه حرفان . الثالث ما زِيْدَ فيه ثلثة احرف . والمحروف المزيدة في الافعال والاسهاء تكون من حروف سالتمونيها . والمحرف الذي يزاد في الموزون يزاد نفسه في الميزان الااذا كان المزيد من جنس اصول الفعل فانه يُعبَّر عنه بعين او لامر كينسه إن تقول المزيد فيه حرف واحد ثلثة اوزان . الاول أَفْعَلَ يُنْعِلُ إِفْعَالًا موزونهُ أَكْرَمَ يُكُرِمُ إِكْرًا مًا . زِيدَت الهزة على الفعل مفتوحة في إفعالًا موزونه أَكْرَمَ يُكُرِمُ إِكْرًا مًا . زِيدَت الهزة على الفعل مفتوحة في

<sup>(</sup>۱) تقول آكرم على وزن افعل وقائل على وزن فاعل بزيادة الالف في الميزان وقدَّم على وزن فعَّل واحمرَّ على وزن افعلَّ بتكرير ما يقابل الحرف الزايد في الموزون من بنيته اي العين في فعَّل وإللام في افعلَّ ، وإذا كانت الزيادة من بنية الفعل فلا بد ان تكون من جنس العين او اللامكانرى

الماضي مكسورةً في المصدر اصله كُرْمُ " تنبيه اذا دخلت الهزه على الفعل الثلاثي المتعدي جازفيه وجهان احدها ان تكون للبالغة في التعدي نحو اشفيته اب بالغت في شفايه ولا لناني ان يصير المتعدي بها لازمًا ويكون معناها للسلب نحو أَشْفَى زيد اي ازيل شفاقه وتسمى جيئيد همزة السَّلْب وقس عليها الناني فعَل بُهَعِلُ تَفْعِيلًا بتشديد العين موزونه فَرَّحَ يُفَرِّحُ تَفْرِيعُا اصله فَرِحَ " وهذان الوزنان للتعدية . الثالث فاعل يُهاعِلُ مُفَاعَلةً وفِعالاً بكسر الفاء موزونه قاتل يُعاتِلُ هي ان يفعل الواحد بالآخر ما يفعله الآخر به إن يفعل الواحد بالآخر ما يفعله الآخر به إن

<sup>(</sup>۱) وهوللتعدية غالباً كامُيِّلَ ولصيرورة الشيء منسوبًا الى ما اشتقّ منه الفعل نحو أَغَدَّ البعير اذا صارذا عارف ومنه اصبح الراكب اي دخل في الصباح لانه بمنزلة صارذا صباح ولوجود الشيء على صغة نحو احمدته اي وجدته محمودًا وللسلب نحو اعجمت الكتاب اي ازلت عجته وللزيادة في المعنى نحو اشغلته ولفصد المكان نحو اعرق اي قصد العراق وللتعريض للامر نحو اباع المجارية اي عرضها للبيع وللخول نحو افغرت الارض، وقد يُنقَل الشيء الى افعل فيصير لازمًا وذلك نحو أكبً واعرض يفال كبه اي الفاه على وجهه فأكب وعرضه اي اظهره فاعرض (۱) بزيادة الاول عند الخليل لان الحكم بزيادة الساكن أولى والثاني عند يونس لان الزيادة بالآخر أولى والوجهان جايزان عند سببويه، وهولمعان منها النكثير في الفعل نحو جوّلت وطوّفت ولوجهان جايزان عند سببويه، وهولمعان منها النكير في الفعل نحو جوّلت وطوّفت الى اصل الفعل نحو فسقته اي نسبته الى الفسق والسلب نحو جلّدت البعيراي ازلت الى اصل الفعل نحو فسقته اي نسبته الى الفسق والسلب نحو جلّدت البعيراي ازلت جلاه والنعدية كما ذكر المصنف وغير ذلك (۱) واصل هذا الباب ان يكون بين ائنين فصاعدًا خلافًا لما ذكره المصنف بقوله بين ائنين فقط نحو ضارب زيد عمرًا وقاتل بكر القوم ويكون بمعنى فعّل للنكثير نحو ضاعفته وضعّنه وبعمى افعل وفاتل الله وعافاك الله وإعفاك الله وإعفاك ويمعنى فعّل للنكير نحو دافع ودفع وسافر وسفر

## المطلب الثاني

في الثلاثي المزيد فيه حرفان

المزيد فيه حرفان خمسة اوزان الاول تَفَعَّلَ يَنَفَعَّلُ بَسَديد العين موزونه تَفَضَّلَ يَتَفَضَّلُ نَفَضُّلً اصلهُ فَضُلَ ويكون الطاوعة (') قال العرضيُّ المطاوعة هي حصول الاثر عند تعلَّق الفعل المتعدِّي بمفعوله بحوكسَّرت الزجاج فتكسَّر ''الثاني تَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ تَفَاعَلُ تَفَاعَلُ موزونهُ تَشَارَكُ تَشَارُكً الصلهُ شَرِكَ ويكون المشاركة بين اثنين فاكثر نحو تشارك زيد وعمرو وتصالح القوم ''النالث إِنْفَعَلَ بَنْفَعِلُ إِنْفِعَالًا موزونه إِنْصَرَفَ يَنْصَرِفُ إِنْصَرَافًا اصله صَرَف ويكون المطاوعة ''الرابع إِنْتَعَلَ يَفْتَعِلُ إِنْتِعَالًا موزونه إِحْتَمِعُ إِحْتَمِاعًا الطاوعة ''الرابع إِنْتَعَلَ يَفْتَعِلُ إِنْتِعَالًا موزونه إِحْتَمَعَ بَحَتْمُعُ إِحْتَمَاعًا

(۱) اي مطاوعة فَعَل نحو قدّمته فتقدّم، وقد يكون للتكلّف نحو نحلّم اي تكلف المحلم، ولاتخاذ الغاعل اصل الغعل منعولاً نحو نهدت التراب اي اتخذته وسادة وللدلالة على ان الفاعل جانيب اصل الغعل نحو نهجد اي جانب الهجود، وللدلالة على حصول اصل الغعل مرة بعد مرة نحو نجرّعه اي شربه جرعة بعد جرعة وللطلب نحو تكبراي طلب ان يكون كبيرًا (۲) فانك اذا قلت كسّرته فالمحاصل التكسّر (۲) فان كان من قاعل المتعدي الى مفعولين يكون متعديًا الى واحد نحق نازعته المحديث فتنازعته وان كان من فاعل المتعدي الى مفعول واحد يكون لازمًا نومنها التكلف نحو تجاهل اب الخيل المرابعة فاعل نحو باعدته فتباعد ومنها التكلف نحو تجاهل اب الخيل من نفسه والغرق بين التكلّف في هذا الباب وبينه في باب تفعل ان المخيل بريد وجود الحلم من نفسه بخلاف المنجاهل الياب وبينه في باب تفعل ان المخيل بريد وجود الحلم من نفسه بخلاف المنجاهل ولهذا لا بكون الازمًا . ومحيه الحاوعة أفعل نحو اسنقت الباب اي رددته فانقطع ولهذا لا بكون الا لازمًا . ومحيه لطاوعة أفعل نحو اسنقت الباب اي رددته فانسفق وازعجنه فانزعج من الشواذ . ولا يُبنى الا ما فيه علاج وتاثير فلا يفال انكرم وانعدم

اصله جَعَ ويكون للطاوعة "الخامس إِفْعَلَّ يَفْعَلُ إِفْعِلاَلاَ بنشديد اللام في الفعل وتخفيفها في المصدر موزونه إِحْمَرَّ بَحْمَرُ إِحْمِرَارًا اصله حَمرُ ويكون للبالغة" وبخنص بالالوان والعيوب مثل إِسْوَدَّ و إِعْوَرَّ المطلب الثالث في الثلاثي المزيد فيه ثلثة احرف

المزيد فيه ثلثة احرف وزنان الأول إِسْتَغْعَلَ يَسْتَغْعِلُ إِسْتِغْعَالًا

موزونه إِسْتَنْفَرَ يَسْتَغْفِرُ إِسْتِغْفَارًا اصلهُ غَفَرَ ويكون لطلب الفعل " الثاني إِفْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ إِفْعِيْعَالاً موزونهُ إِحْدَوْدَ بَ جَدَوْدِ بُ إِحْدِيْدَابًا اصلهُ حَدِبَ ويكون للبالغة " تنبيه · كل فعل زِيْدَ في اولهِ همزة تُحَدِّف تلك الهزة من مضارعه قياسًا مطردًا

> المحت السادس في مزيد الرباعي وفي محقاته وفيه مطلبان

<sup>(</sup>١) نحو جمعته فاجتمع و وكون للاتفاذ نحو اختبراي اتخذ الخبر و لزيادة المبالغة في المعنى نحو اكتسب اي بالغ في الكسب و بمعنى فَعَلِ نحو جذب واجندب و بمعنى نقل نحو جذب واجندب و بمعنى تفاعل نحو اختصموا و تخاصموا (٢) و بكون للدخول في الصفة نحو اصغر النبات اي دخل في الصفة ولا يكون الا لازمًا (٢) نحو استخرجته اي طلبت خروجة و وباني لاصابة الذيء على صفة نحو استعظمته اي وجدته عظيًا وللتحوّل نحو استحجر الملين اي نحوّل الى المحجربة و بكون بمعنى فَعَلَ نحو قرّ واستقرّ (١) ومن مزيدات الملين اي نحوّل الى المحجربة و بكون بمعنى فَعَلَ نحو قرّ واستقرّ (١) ومن مزيدات الثلاثي إِنْعَوَل بَنْعَوالًا موزونه إِجْلَوْذَ بَجْلَوْدُ إِجْلُواذًا وهو للبالغة ، وباني للتعليق نحو اعلوّ طبغيره اعلوّاطًا اي تعلق بعنقه وعلاه ، و إنْعالَ بَنْعَالُ إِنْعِيْلَالًا موزونه إحارٌ مجارُ احبرارًا وحكمه حكم احمرٌ الا ان المبالغة فيه اكثر. وها نادران

## المطلب الاول في مزيد الرباعي

لمزيد الرباعي ثلثة اوزان الاول تَنَعْلَلَ يَتَغَلَلَ تَفَعْلُلَ موزونه تَدَحْرَجَ "الناني إِفْعَلَلَّ موزونه تَدَحْرَجَ "الناني إِفْعَلَلَّ يَنْعَلِلْ الْعَلِ الثانية "موزونه إِقْشَعَرَّ يَتَشَعِرُ افْشِعْرَارًا أَصْلُهُ قَشْعَرَ "الثالث إِفْعَنْلَلَ إِفْعِنْلاَلاً موزونه إِحْرَنْجَمَ بَجُرَنْمُ إِفْعَنْلالاً موزونه إِحْرَنْجَمَ بَجُرَنْمُ إِفْعَنْلالاً موزونه إِحْرَنْجَمَ بَجُرَنْمُ إِفْعَنْلالاً موزونه إِحْرَنْجَمَ بَجُرَنْمُ إِفْعَنْلالاً موزونه إِحْرَنْجَمَ بَجُرَنْمُ إِحْرِنْجَامًا اصله حَرْجَمَ

## المطلب الثاني ^ في اللحنات

الاتحاق ان تزيد على الثلاثي حرفًا فيصير رباعيًّا. وسي ملحقًالان مصدره مثل مصدر الرباعي، ولهذا تزاد حروف الالحاق من حروف سالتمونيها وغيرها ولانقبل الاعلال ولا الادغام "واوزان الالحاق

خسة الآول جَلْبَ بَجُلْبُ جَلْبَةً وجِلْبًا الصلاَ جَلَبَ الثَانَ حَوْقَلَ الرَابَعَ بَيْطَرَاصله بَطْرَ. حَوْقَلَ اصله حَقْلَ النَّالَثَ دَهْوَرَاصله دَهْرَ الرَابَعَ بَيْطَرَاصله بَطْرَ.

الخَامَسَ جَنْدَلَ اصله (جَدَلَ. وإذا شينت ان تجعلها مُحَقَّة بتَدَحَّرَجَ فَرَخَ فَرَجَ فَرَخَ فَرَجَ فَرَخَ فَرَخَ فَرَدَ التَآءَ فِي اولها وقل تَجَلَّبَ وتَحَوْفَلَ وتَبَيْطَرَ وتَدَهْوَمَ وتَجَنْدَلَ. والمَحْقَ بإحْرَجُمَ إِقْعَنْسَسَ و إِسْلَنْتَى اصلها فَعَسَ وسَلَقَ. وإما إِقْشَعَرَّ والمَحْقَ بإحْرَجُمَ إِقْعَنْسَسَ و إِسْلَنْتَى اصلها فَعَسَ وسَلَقَ. وإما إِقْشَعَرَّ

(٥) فلا ملحق له<sup>(٥)</sup>

= . 1

(۱) وهو لمطاوعة فعلل نحو عصفرتهُ فتعصفر (۲) ولام المصدر الاولى (۲) وهق لمبالغة اللازم (٤) ليلا يفوت الآلحاق مخالفة اوزانها للملحق به وكل المحفات ساجية (٥) اعلم ان الافعال تخصر في الاوزان المارٌ ذكرها ولكن هذه الاوزان ليست المجعث السابع في المعدر وفيه إلية مطالب

> المطلب الأول في مصدر الثلاثي وغيره

المصدر في اللغة اسم مكان الصدور وفي الاصطلاح هواسم المحدّث الحجار هي على النعل ("ويقع ثالثًا في تصريف فعله نحو ضرب يضرب ضربًا. وهو قسمان مصدر مبي وغير مبي. فالغير المبي اما ثلاثي او غير ثلاثي مصدم الثلاثي سماعيٌ كله لاضابط له "ومصدم غير

مطردة في كل فعل وتوجد افعال لاتُستعمَل إلا مزينةً وإفعال مزينة لامجرد لما من معناها وإفعال لانُستعمَل الافي صيغة المجهول ويتوصل الحب معرفة ذلك جميعه (1) إبالاستقرآء ونتبع كتب اصول اللغة وإقوال الفصحآء (1) بقول المجاري على الفعل اى ان يكون له فعل يذكر المصدر بيانًا لمدلوله (٢) اى على وجه الاطراد بالاجال · وقد يعلب محيره مصدر النعل المتعدى على فَعْل كَضَرْب ومصدر فَعَلَ اللازم على فُعُول كَعْعُودٍ ، ما لم بدلَّ على امتناع او نحوهِ فيمي على فِعال كَنْفار او على حركةٍ فعلى فَعَلان كَخَنَفَانِ او على مرض فعلى فُعال كَسُعالِ او على سَبْر فعلى فَعِيل كرَحِيلِ او على صوت فعلى فُعال او فَعِيل كَصُراحٍ وصَهِيل. ويجي مصدر فَعُلَ على فُعُولة او فَعالَة كُسُهُولة وفَصاحة ومصدر فَعِلَ اللازم على فَعَلَ كَفَرَح. وبجيه المصدر في الصنايع ونحوها على فِعالهُ كَكِنابة وفي العيوب والْحَلِّي على فَعَلَ كَعَرَجٍ وَبَلَحٍ. والمسموع من صور المصدر الثلاثي فتنل وفسق وشكغل ورَحْمة وعِصْمة وصُغْرة ودَعْوَى وذِكْرَى وبُشْرَى وذَوْبان وحِرْمان وغُفْران وهَجَان وطَلَب وصِغَر وهُدَّے وَكَذِب وغَلَبه وسَرقه وذَهاب وصِراف وسُوَّال وزَهادة وعِبادة وبُغاية وكَراهِيَة ووَجِيف وفضيجة وقَبُول ودُخُولِ وضَرُورة وسُهُولة ويَنْونة وسَوْدَد وجَبْرُوت ويَهْدار وتِبْيان وقِلْيلَ. وهذه الاربعة الاخيرة للبالغة والتكتير. وبقلُّ محيَّه المصدر على وزن اسم الفاعل نحو قمت قايًا وإقلُّ منهُ مجيهُ على وزن اسم المفعول نحو بايَّكبر المفتون اي الفتنة

(4)

الثلاثي قياسيُّ كله انقول قياس مصدراً كُرْمَ إِكْرَامًا وَفَرَّحَ تَغْرِيْحًا وِقَاتَلَ مُعَاتِلًا فَ فَتَاللًا وَقِنَالاً وَإِنْكُسَارًا وَتَغَضَّلَ تَغَضُّلاً وَتَخَاطَباً وَإِخْنَقَرَ إِخْنَقَرَ إِخْنَقَارًا وَإِخْنَقَرَ إِسْتِغْفَارًا وَإِحْدَوْدَبَ وَإِخْنَقَرَ إِسْتِغْفَارًا وَإِحْدَوْدَبَ وَإِخْنَقَرَ إِسْتِغْفَارًا وَإِحْدَوْدَبَ إِحْدِيدًا الله وَحَرْجَ وَحُرَجَ وَرَجَةً ودِحْرَاجًا وتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجًا وإِفْشَعَرً إِفْشِعْرًارًا وقس على هذا كله مصادر كلما يُوزَن عليها (١)

# المطلب الثاني

في المصدر الميمي

بنا المصدر الميم من الثلاثي سوا كان سالمًا اوغير سالم ان تاتي بالمضارع وتضع مكان حرف المضارعة مبًا منتوحة وتنتج العين في المجيع "نحو المنصر والمضرب والمدد هب والموجل والميسر والمبتاع والمنور والمنسر والمرمى والموقى والمطوى والمتشر والمتاخ والمنالمين وزن جلس فالمصدر الميم منه مكسور العين المخو المهوعد وبنا المصدر الميم من غير الثلاثي هو ان تاتي بالفعل نحو المهوعد وبنا المصدر الميم من غير الثلاثي هو ان تاتي بالفعل

<sup>(</sup>۱) وقد بجيه مصدر فعل على فعال وفعال نحو كِذَاب وكِذاب ولن كان في نافس او مهموز اللام جاء على تنْعِله كتصنية ونهنية ، ومصدر تَنعَل قد بجيه على وزن نفعال نحو تعال ، ومصدر فاعل بجيه على وزن فيعال نحو قيتال وهو النياس فيه الاانه قليل ، وإذا كان افعل واستفعل من الاجوف جاء مصدر الاول على إفعلة نحو إفامة ومصدر الثاني على إستفعل من الاجوف المها إفواما واستفواما كاسجيه ، وإفامة ومصدر الثاني على إستفعاله نحو استفامة اصلها إفواما واستفواما كاسجيه واعلم ان بناة مصدر المفعول كبناء مصدر الفاعل نقول ضربت زيد ضربا اليما كا نقول ضربت زيداً ضربا اليما والتمييز بينها بالقرابن (۱) وشد المرجع والمصدر والمحيض والمحيض والمحيف فانها وردت بكسر العبن (۱) والصحيحان يقال ما لم تكن مكسورة لمجرد من المثال الواوي فنبغ على كسربها

\$ . \*\*\* C

المضارع وتضع مكان حرف المضارعة مبًا مضمومةً وتفتح ما قبل آخرهِ نحو المُحْدَرُمُ والمُحْدَرُمُ والمُحَدَرُمُ والمُحَدِرُمُ والمُحَدِرِمُ والمُحَدِرِمُ والمُحَدِرِمُ والمُحَدِرِمُ والمُحَدِرِمُ والمُحَدِرِمُ والمُحَدِرِمُ والمُحْدِرُمُ والمُحَدِرِمُ والمُحْدِرِمُ والمُ

المطلب الثالث

في الصيغ المشنقة من المصدر

يشتقُ من كل مصدس تسعة اشيآت وهي الماضي كَضَرَبَ والمضارع كَيَضْرِبُ والامر كَإِضْرِبْ والنهي كَلاَ تَضْرِبْ واسم الغاعل كَضَارِب

واسم المفعول كَمَضْرُوب واسم المكان والزمان كَمَضْرِب واسم الالة كَيْضْرَب.وإما المرة والنوع فها غير مشتقَّين.وسياتي بيان ذلك مفصَّلاً

القسمر الثاني في النسر (الأول من إنسام النعل السبعة وهو النعل السالم وفيه عشرة ابحاث

البحث الاولى في النوع الاول من المشتقات وهو الماضي وفي الضمير ايضًا وفيه مطلبان

النوع الاول من المشتفات وهو الماضي وفي الصمير ايضا وفيه مطلبان المطلب الاول

في بنآء صيغة الماضي

أُنْعَلَ في اللغة الحَدَث وفي الاصطلاح ما دلَّ على معنى في نفسه معنَّرُن باحد الازمنة الثلثة اي الماضي والحال والاستقبال. والماضي في اللغة الخالي من مَضَى الامر اذا خلا. وفي الاصطلاح هو فعلُّ دلَّ

بالوضع على معنى وُجِدِ قبل زمانك الذي انت فيه مثالة نصر مثم الماضي يُبنَى للفاعل ويُبنَى للفعول فعلامة المبني للفاعل في الافعال التي ليس في اولها همزة زايدة ان يكون اوله مفتوحًا نحو نَصرَ ودَحرَجَ وقَانَلَ وَنَعَا لَل وغير ذلك والذي في اوله همزة زايدة فعلامته ان يكون ثالثة مفتوحًا نحو إِنْقَطَعَ وإِحْتَمَعَ وإِسْتَغْرَجَ وإِقْسَعَرَّ الاوزن الْعُلَل فانه ملحق بنصرَ واخواته وعلامة المبني للفعول من نَصرَ واخواته الله وعلامة المبني للفعول من نَصرَ واخواته ان يكون اولة مضمومًا وما قبل اخره مكسورًا ومن انقطع واخواته الله وزن أَفْعَلَ واخواته الله وزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصرَ واخواته وما قبل اخره مكسورًا ومن انقطع واخواته الله وزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصرَ واخواته (الله وزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصرَ واخواته (الله في الله وزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصرَ واخواته (الله في الله في الله

المطلب الثاني في ننسيم الضمير

الضمير في اللغة السرُّ وَالْخِفَالُهُ وَفِي ٱلاصطلاح ما دلَّ على مُسَّالُهُ

 بقرينة التكلم او الخطاب او الغيبة وهو قسمان متصل ومنفصل فالمنصل ما لايتبكاً به ولا يقع بعد إلا وشد الملاكث والمنفصل ما مح فيه الامران ثم المتصل يكون مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا وكل منها اربعة عشر ضميرًا وستة للغايب وستة للمخاطب واثنان للتكلم والمنفصل كذلك غير ان المنفصل لا مجرور له وكلها تجري على الماضي وما يشتق منه ثم ان الضمير المنصوب خاص بالمتعدي والمجرور خاص باللازم واسم الفاعل والمفعول والضمير المرفوع مشترك بينها المحت الثاني

في تصريف الماضي مع الضمير المتصل والمتفصل وفي استنار الضمير وفيه ثلثة مطالب

المطلب الأول

في تصريف الضير المتصل

تقول في الضمير المرفوع نصر نصراً نصرُوا نصرَتُ بسكون التاء نَصَرَتَا بِفَتِح الرَاءَ نَصَرْنَ بِفَتِح النون . نَصَرْتَ بِفَتِح التاء نَصَرْتُ بضم نَصَرْتِ بكسر التاء نَصَرْتُمَا نَصَرْتُ المونثة الغايبة مستتر نقديره في التاء نَصَرْنا. فضمير نَصرَ ونصرَتُ المونثة الغايبة مستتر نقديره في الاول هو وفي الثاني هي ٥ تنبيه متى تحرك ضمير الرفع سكن معه اخر الفعل ونقول في الضمير المنصوب نصرَهُ نَصرَهُما نَصرَهُمُ نَصرَهُمُ المَصرَهُمُ المَصرَهُما نصرَهُما نصرَهُم المَاف نَصرَكُما نصرَكُما بنشد يد النون وفتحها . نصرَكُم نصرَكِ بكسر الكاف نَصرَكُما نصرَكُن بنشد يد النون وفتحها . نصرَني نصرَنا . ولا يستتر منه شي ٥ تنبيه . يُننى اخر الفعل كله على

۲۲

ا لفتح مع ضمير النصب. فان كان ما قبل نا نصرنا ساكنًا فهو ضمير رفع وإن كان مفتوحًا فهو ضمير نصب ﴿ وَنَعُولُ فِي الْضَمِيرِ الْحِبْرُورِ مِرْرَتُ بِهِ مررت بها مررت بِمِ مررث بها مررت بها مررت بِهِنَّ بتشديد النون وفتحها .مررت بكَ مررت بِكُما مررت بِكُمْ مررت بِكُ مررت بِكَ مررت بِكُما مررت بِكُنَّ بتشديد النون وفتحها مررت بي مررث بِنا ۞ تنبيه · هآ• به مكسوبرة مفردًا ومثنَّى ومجموعًا مذكرًا ومونثًا(''وثقول في اسم الفاعل ضاربهُ ومارٌ بهِ .وفي اسم المفعول مضروبهُ وممرومٌ بهِ ۞ تنبيه . قِس على تصريف هذا المطلب كل ماض ٍثلاثيّ وغير ثلاثيّ معلومًا ومجهولًا المطلب الثاني

في تصريف الضمير المنفصل

الضميرالمنفصل ماينتكأبه ويقع بعدإلاً نحوهوضرب وماضرب الا هو نقول في الضمير المرفوع هُوَ بفتح الواو هُمَا هُمْ هِيَ بفتح الياءَ هُمَا هُنَّ بتشديد النون وفتحها. أَنْتَ بفتح التآءَ أَنْهُا أَنْهُ أَنْتِ بكسر التَاءُ أَنْهُا أَنْتُنَّ بتشديد النون وفتحها. أَنا نَحْنُ بضم النوبِ الاخيرة · مثاله هو ضرب ها ضربا هم ضربوا الخ.وما ضرب الا هو وما ضرب الاها وما ضرب الاهمالخ ۞ ننبيه ان قدمت الضمير على الفعل ثنَّيت الفعل وجمعتهوذكرتهوانثته وان وقع الضمير بعد إلاجعلت الفعل مفردا مذكرا في كل حال كما مثلنا وتقول في الضمير المنصوب إيَّاهُ إِيَّاهُمَا إِيَّاهُمْ إِيَّاهُمْ إِيَّاهَا إِيَّاهُمَا إِيَّاهُنَّ ۚ إِيَّاكُ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُ إِيَّاكُمَا إِيَّاكُنَّ ۚ إِيَّاكُ بِالْكَ إِيَّانًا ۥ

<sup>(</sup>١) على أن هَا تَنْفَعَ لمناسبة الالف

وهمزة إِنَّا مكسورة في المجميع. مثاله اياه ضرب اياهما ضربا اياهم ضربوا الخ. وما ضرب الااياه وما ضرب الااياها وما ضرب الااياهم الخ © تنبيه. لا مجوز انفصال الضمير مع امكان اتصاله سوآ كان مرفوعًا او منصوبًا او محرورًا (''اي لا يقال في ضَرَبْتَ ضَرَبَ أَنْتَ وفي ضَرَبَهُ ضَرَبَ إِيَّاهُ وفي مَرَّ بهِ مَرَّ بإِيَّاهُ

#### المطلب الثالث في استنار الضمير

لايستتر الا ضمير الرفع المتصل وذلك في سنة مواضع الاول في المفرد الماضي الغايب مذكرًا ومو تُثًا الثاني في المغرد المضارع الغايب مذكرًا ومونثًا . الثالث في مفرد الامر والنهي الغايبين مذكرًا ومونثًا . فتقديرا لضمير في هذه المواضع كلها هو للذكر وهي للونث الرابع في مفرد المضارع والامر والنهي المخاطب المذكر فقط تقديره انت الخامس في مفرد وجمع مضارع المتكلم تقديره انا ونحن السادس في اسم الفاعل مفرد وجمع مضارع المتكلم تقديره انا ونحن السادس في اسم الفاعل ولا المفعول وفي المصفة المشبهة وافعل التفضيل تقديره هو في المذكر وهي في المونث نبيه استتام الضمير جايز وواجب فالحايز في هو وهي والواجب فيا سوى ذلك

المجعث الثالث في النوع الثاني من المشتقات وهو المضارع وثيه ثلثة مطالب

(۱) تاذن العبارة بان الضمير المجرور ادالم يمكن اتصاله باتي منفصلاً وإمحال انه لا يتعذر اتصاله ولا باني منفصلاً

# المطلب الاول في (سَأَ عَمِيعَة المضارع

المضارع في اللغة المشابة ("وفي الاصطلاح ما زِيدَ في اولهِ حرف من حروف أنيث فالهمزة للتكلم والنون للتكلمين واليآة لمذكر الغايب كله ولجمع المونث الغايب والتآة المعاطب كله مذكرًا ومؤتّناً وللفردة المونثة الغاية ولمنناها مناله أضْرِب نَضْرِب يَضْرِب تَضْرِب أَن كان المضارع رباعيًا معلومًا فحرف المضارعة منه مضموم وما قبل اخره مكسور نحو يُدَحْرِج ويكُرْم وينُورِّح ويتَاتِل وان كان غير رباعي فحرف المضارعة مفتوح نحو يَنْصُر ويَنْقَطع ويَتَدَحْرَج ويَستَقرِج وغير ذلك وان كان المضارع مجهولًا سوآ كان ثلاثيًا او غير ثلاثي وغير ذلك وان كان المضارع مجهولًا سوآ كان ثلاثيًا او غير ثلاثي ويُدَرَّح ويمُرْم ويدُرَّح ويمُرْم ويدُرَّح ويمُرْم ويدُرَّح ويمُرْم ويدُرَّح ويمُرْم ويدُرَّح وغير ذلك وان كان المضارعة منه مضموم وما قبل الحره مفتوح نحويُضْرَب ويكُرْم ويدُرَّح ويدُرْم ويدُر وي

(۱) قبل له ذلك لانه يشبه اسم الفاعل في ترتيب المحروف الساكنة والمحركة كا بين يَضْرِب وضَارِب وفي غير ذلك ما ورد بيانه في المطوّلات (۲) وإما ضمُّ حرف المضارعة في بُهْرِين ويُسْطِيع فباعنبار الاصل لان اصلها اراق واطاع وكذلك فغ حرف المضارعة في بَخَصِّم ويَقَتِّل لان اصلها اختصم واقتنل وإن لم تعتبر الاصل فعلى الشذوذ وقد تكسر حروف المضارعة في بعض اللغات في احوال تعلما من المطولات وإعلم انه اذا اجتمع تآات في اول مضارع تنعل وتفاعل وتفعلل وذلك حال كونه مبنيًّا للفاعل المخاطب او المخاطبة مطلقًا او الغابة المفردة والمثناة جاز اثباتها على الاصل نحو نجنب ونتفائل ونند حرج وجاز حذف احداها تخفيفًا خو انت له تصدّى والاصل نتصد عن ونارًا تَلَظَّى والاصل نتلظى وتَنَرَّل الملايكة والاصل نتزل

# المطلب الثاني

في زمان المضارع

الحال هو الزمان المحاضر والمستقبل بفتح البا وكسرها "هو الزمان المنتظر وقوعُهُ والمضارع بحتمل الزمانين" نحو يضرب اي الان او غدًا و فان شيئت تخصيصة بالحال فأدخل عليه لام الابتدا مفتوحة نحو ان الله لَيَرْحَمُ اي الآن وان شيئت تخصيصة بالمستقبل فأدخل عليه السين او سوف ينتقم اي اخيرًا و تُسكَّى السين حرف تنفيس وتسمى سوف بنتح السين والفاء حرف تسويف السين حرف تنفيس وتسمى سوف بنتح السين والفاء حرف تسويف

## المطلب الثالث

في تصريف المضارع

اذا رايت في آخر المضارع المتنبَّى نونًا فاكسرها وإذا رايتها في آخر المجع المذكر والمونث والمفردة المخاطبة فافتحها. مثاله يَنْصُرُ يَنْصُرُانِ يَنْصُرُونَ تَنْصُرُ تَنْصُرُ ان تَنْصُرُونَ تَنْصُرُ تَنْصُرُ ان تَنْصُرُونَ تَنْصُرُ ان تَنْصُرُونَ تَنْصُرُ ان تَنْصُرُونَ تَنْصُرُ ان تَنْصُرُ وهكذا حكم تصريفه مع ضميرَي النصب والحبر. نقول يَنْصُرُهُ يَنْصُرُهُما يَنْصُرُهُم الح. ويرُّ بِهِ برُّ بِهِما يرُّ بِهِم الح. وهذه الاحكام كلها جارية على كل مضارع ثلاثي وغير ثلاثي معلومًا ومجهولًا وهذه الاحكام كلها جارية على كل مضارع ثلاثي وغير ثلاثي معلومًا ومجهولًا

(۱) المشهور فنح البا لان زمان الحال يستقبله ولكن التياس يقتضي كسرها لانه زمان ات فيليق ان يُعبَّر عنهُ بصيغة الفاعل كالماضي (۲) قال التفتازانيُّ قيلُ ان المضارع موضوع للحال واستعالهُ في الاستقبال مجاز وقيل بالعكس وألصحيح انهُ مشتركٌ بينها لانه يُطلَق عليها اطلاق كل مشترك على افراد مهذا ولكن تبادر النهم الى اكحال عند الاطلاق من غير قرينة يُنبِيُّ عن كونه اصلاً في الحال وإيضًا من

# البحث الرابع

في النوع الثالث والرابع من المشتقات وها الامر والنهي وفيه مطلبان

# المطلب الاول

في بنا الامر 🐰

الامر في اللغة ضد النهي وفي الاصطلاح صيغة يُطلَب بها انشآه الغعل، وهو قسمان امر بالصيغة و مخنصُ بالمخاطب المعلوم، وإمر باللام و مخنصُ بالسوى ذلك معلومًا ومجهولاً (١) فبناه الامر بالصيغة هو ان تحذف حرف المضارعة من المضارع وتاتي بصورة الباقي مجزومًا فان و حرف المحرف المضارعة متحركًا فهو الامر نحو دَحرجُ

وقايل وإن كان ساكنًا فَضَع في اولهِ همزة وصل مضمومة ان كان عين المضارع مضومًا او مكسورة ان كان عين المضارع منتوحًا او مكسورًا

نحو أُنْصُرُ وا عُلَمٌ وإِجْلِسْ. وإن بنيت الامر من وزن أَفْعَلَ فتكون الهزة للقطع مفتوحة دايًا نحو أَكْرِمْ بردِّهِ الى اصلهِ. لان اصل يُكْرم

الهمرة الفطع معتوجه دايا محوا لرم برده الى اصله دن اصل يعرم المرا رُدَّت اليه همزته

مفتوحةً "وبنا الأمر باللآم ان تُزاد في اول المضارع لأم مكسورة " و بجوز فتحها نحوليَضْ ربْ "مُم أن الامر مطلقًا يكون اخره ساكنًا وعلامة

المناسب ان يكون له صيغة خاصَّة كما للماضي والمستقبل (١) قولهُ هذا يشمل المخاطب المجهول والمتكلم والغايب معلومًا ومجهولًا وهوكذلك. ولا يكون الامر الا مستقبلًا

(٢) وهذا تصريف الامر بالصنيغة أنْصُرْ أَنْصُرا أَنْصُرُوا أَنْصُرُ فِي أَنْصُرا أَنْصُرْنَ

(٦) ويقال لها لامر الامرويكون الفعل بعدها مجزومًا ابدًا. وتصريف الامر با للام
 كتصريف المضارع بلا خلاف (٤) اذا وقعت الواو والفاة على لام الامر فتسكنها

سكونه حذف الضمة من المفرد وحذف النون من المثنى وجمع المذكر والمخاطبة وتسمى الافعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون في الامرلانها ضمير كواو جمع المذكر"

المطلب الثاني في النهي

النهي في اللغة ضد الامر وفي الاصطلاح طلب ترك حدوث الفعل وبناقه أن مجُعَل في أول المضارع لا الناهية نحو لا تَضْرِبُ. ويسكن آخِرُهُ وحكم سكونه كحكم سكون الامر "وقس عليه كل فعل مجرَّد ومزيد فيهِ معلومًا ومجهولًا

البحث الخامس في نون التوكيد وفيه مطلبان

> المطلب الاول في أماكن التوكيد

التوكيد ومجونر التاكيد بالهز وعدمه في اللغة القصد والتوثيق

نمو وَلْيَضُرِبْ فَلْيضُرِبْ (۱) والصواب ان يفال وآخِر الامر بُنَى على السكون او ما ينوب عنه ، وما ينوب عن السكون حذف حرف العلة من الافعال الناقصة نحوارم واغزُ واخشَ وحذف النون من الافعال المخسة نحوافعلا وافعلوا وافعلى كاستعلم في باب المخو (۲) وهذا تصريف النهي لا ينصر لا ينصرا لا ينصروا لا تنصر الله م والنهي في المتكلم

وفي الاصطلاح نون تلحق اخر النعل المستقبل الصرف "وهي نوعان خفيفة ساكنة وتقيلة مفتوحة اي مشددة وتدخل في خمسة مواضع . الاول الامر كقوله تعالى احلَنَّ سريرك . الثاني النهي كقوله تعالى لا تضطربَنَّ قلوبكم . الثالث الاستفهام كقوله تعالى هل مجدَنَّ ابمانًا . الرابع التمني نحو ليتك تنسكنَّ . المخامس جواب القسم نحو والله لأفعلنَّ "

#### المطلب الثاني في تصريف النعل مع نون التوكيد

متى دخلت النون الافعال المخسة حُذِفت منها نون الرفع وحُذِف معها واوجع المذكَّر وضُمَّ ما قبلها وحُذِفت معها واوجع المذكَّر وضُمَّ ما قبلها وحُذِفت معها واو المونث المونث المونث المونث المعام وفُصِل مينها بالف وإذا دخلت المفرد وجمع المتكلم بُني ما قبلها على الفتح وتكسر نون التوكيد في المثنى وجمع المونث وتُفتح فيما سوك على الفتح وتكسر نون التوكيد في المثنى وجمع المونث وتُفتح فيما سوك ذلك الانون التوكيد الخفيفة فانها الاتدخل المثنى ولاجمع المونث مثال ذلك لا ينصرن لا ينصران لا ينصران مثال ذلك لا ينصرن لا ينصران المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرات المنتفرة ا

<sup>(</sup>۱) مجب ان يكون المراد بالمستقبل الصرف غير الماضي والمحال بشرط ان يكون ذلك الغير متضمنًا معنى الطلب او شبهه وغير موجود . قال سيبويه بجوز في الضيرورة انت تفعلن (۲) وزاد صاحب المراح موضعين آخرين وها العرض نحق الا تضيض نحو هار تضربن والنفي نحو لا تضربن وهذا قليل . واعلم ان ون المنوكيد المخفيفة بجوز قلبها الفاً عند الوقف فتقول في اضربن أضربا وقس عليه (۲) مجدّ قف مع حذف النول واوجع المذكر وباله الموفقة المخاطبة اداً كانت حركة ما قبلها غير الفتحة فإن كانت نتمة لم بحدة فا نقول لا تخشون ولا تخشون ولا تخشون بابقام الواو والياء

لاينصرنانِّ الاننصرَنَّ لاتنصرانِّ لاتنصرُنَّ الاتنصرِنَّ لاتنصرانِّ لاتنصرانِّ الاتنصرانِّ الاتنصرانِّ النصرَنَّ النصرَنَّ وقس على ذلك باقي المواضع الخمسة

البحث السادس في احكام السكون وفيه ثلثة مطالب

الطلب الأول الماكين ا

التقاة الساكنين معًا مفقود في اللغة العربية الافي موضعين. احدها في الوقف على السكون نحو خبرٌ وخمرٌ . فالبآة ساكن والزآة ساكن للوقف ومثله خمر . والثاني في حرف المدّ (ااذا كان بعدهُ حرف مدغمٌ مثل حاسَّة ودأبَّة وخاصَّة وعامَّه وما اشبه ذلك . فان الالف ساكن والحرف المدغم بعده ساكن ومعنى حرف المدهو الف قبلها فتحة وواو قبلها ضمة ويا في قبلها كسرة

المطلب الثاني في تحربك الساكن

تحريك الساكن ثلثة انواع الاول تحريكة بالضم وذلك متى وقع بعد مبمضمير جمع المذكَّر وذال مُذْهمزة وصل فتحرّك المبم والذال بالضم

(۱) ان حرف العلة اذاكان ساكنًا فهو حرف لين . فان سكن بعد حركة تجانسة فهو حرف الملة غوكتاب وعصفوس ومنديل . فكل حرف مد حرف لبن ولا يُعكس . وكان الاولى ان يقول في حرف اللبن ليدخل فيه نحو خُوَيْصَة ودُوَيْبَة تصغير خاصة ودابة حيث يلتني الساكنان مع ان الاول ليس حرف مد بل حرف لين فقط

نحو نَصَرُّمُ الْقَوْمَ مُذُ الْيُوْمِ الااذا كان قبل ضير جمع المذكر الغايب كسرة اويا الآساكنة فتحرّك الميم حينئذ بالكسرة بخويم النجاة وفيم السلام ويَرْميْهم العدُو الثاني تحريك الساكن بالفتح وذلك متى وقع بعد مِنْ الحَبَارَة همزة وصل فتحرّك نون مِنْ بالفتح نحواً خَذْتُ مِنَ الدَّرَاهم (الثالث تحريك الساكن بالكسر وهذا هو الاصل في تحريكه وذلك في غير الاماكن التي ذكرناها نحواقتُل القاتِل بكسر لام اقتل الساكنة للامر وقس عليه كل ساكن وقع بعده همزة وصل المثل لم يَنْصُرِ الرَّجلُ وقامَتِ المراَّة وسبب تحريك الساكن في هذه الموسل ألم من هو التقاة الساكن مع لامر التعريف (الامن همزة الوصل تحديث لفظاً فلا تعتبر

# المطلب الثالث

في تسكين المتحرك

لايجوزتسكين المتحرك لغير عامل او وقف اصلاً الافي ضرورة الشعر، وإن وُجِدِ فشاذٌ، ومعنى الشاذّ الخارج عن القياس، وإقسامه ثلثة الاول ما خالف القياس دون الاستعال كوقوع ضمير النصب المتصل بعد إِلاَّ نحو الاك والاه الثاني عكسة كدخول كاف التشبيه على ضمير الرفع المنفصل نحوكَهُو، وهذا ممتنع مع انه اسم، وهذان على ضمير الرفع المنفصل نحوكَهُو، وهذا ممتنع مع انه اسم، وهذان

<sup>(</sup>۱) لا تُحْرَك نون مِنْ با لَغَجُ الا اذا وقعت بعدها الكما مُثِّل وإما في غير ذلك فَخُرك بالكسر على الاصل (۲) اذاكات قبل همزة الوصل واو ساكنة مفتوح ما قبلها تحركت الواو بالضم نحو إِخْشَوُا اللَّوْتَ (۲) توهم عبارته انه بوجد ساكنان غير لام التعريف وهو غير صحيح لان لامر التعريف هي احد الساكنين

القسمان مقبولان "الثالث ما خالف القياس والاستعال معًا وهذا مرذول كدخول أَلْ على الفعل"

البحث السابع

في النوع المخامس من المشتقات وهو اسم الفاعل والصفة المشبهة وافعل التفضيل وفيه ستة مطالب

المطلب الاول

في اسم الفاعل

اسم الفاعل هو الاسم المشتق من المضارع لما قام بهِ حدوث الفعل" ويُبنَى من الثلاثي على وزنْ فَاعِلْ إنجو نَاصِرْ نَاصِرَانِ نَاصِرُونَ. نَاصِرَةُ

أَنَاصِرَتَانِ نَاصِرَاتُ وَنَّوَاصِرُ المثنى يُرفَع بالالف ويُنصَب ويُحَوَّ باليَاء . وجمع المذكر يُرفَع بالواو ويُنصَب ويُجُرَ باليَاء ، وجمع المونث له صيغت<sup>ن</sup> ا فواعلات وفواعل كما مثَّلنا ، والنون في المثنى مكسورة وفي جمع المذكر مفتوحة ، والضمير مستتر في جميعها

> المطلب الثاني في وزن نعيل ونعول

فعيل ياتي بعنى الفاعل وبمعنى المفعول فان كان بمعنى الفاعل يفرق فيه ما بين المذكر والمونث ان ذكر الموصوف او لم يذكر نحو رجل نصير وامراة نصيرة اي ناصر وجاء نصير ونصيرة وان كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمونث مع ذكر الموصوف بخويوحنا المحبيب ومريم الحبيب اي الحبوب وفرق بغير ذكر الموصوف بخوجاء حبيب وحبيبة فعول ياتي ايضًا بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول فهو عكس فعيل في احكامه "نخويوحنا البتول ومريم البتول اي الباتل وهو الغير المتزوج وجاء بتول وبتولة وبمعنى المفعول نحو بولس الرسول ونقلا الرسول وبتال من كل ثلاثي" وها من صيغ المبالغة

وزن فَعيْل نحو جَلَ فهو جيل. ويقلُّ مجيه اسم الفاعل على فَعَل نحو بَطَل (١) اى ان ما غَكَم به لفعيل بعنى ما نحكم به لفعيل بعنى المفعول يكون لفعول بمعنى المفعول وما نحكم به لفعيل بعنى المفعول يكون لفعول بمعنى الفاعل من حيث الفرق بين المذكر والمونث مع ذكر الموصوف او عدم ذكره (٢) قال ابن المصنف ان نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مفيسةً باجاع. وقال والدهُ في التسهيل عند ذكن نيابة فعيل عن مفعول

10

# المطلب الثالث في صيغ المالغة في اسم الفاعل

يوجد خمسة اوزان قياسية من النلائي بمعنى اسم الفاعل على سبيل المبالغة الأول فع البغة الفاع وتشديد العين نحو نَصَّار وعَلاَّم الناني فع لله الفاع وتشديد العين نحو قد يس وصديق وشِرِير وسِكير وفِسيّق الثالث مفعيل بكسر الميم والعين نحو مسكين ومعطير وهذه الاوزان الثلثة يُفرق فيها ما بين المذكر والمونث ان ذكر الموصوف اولم يذكر الرابع فعَّالة بفتح الفاع وتشديد العين نحو علاَّمة وخَطَّابة الخامس مفعال بكسر المبم نحو مستقام ومِكسال وهذان الوزنان لايُفرَق مذكرها من مونثها سوآن ذكر الموصوف اولم يذكر المرابع المن المن المرابع فعَّالة المناه ومِكسال وهذان الوزنان لايُفرَق مذكرها من مونثها سوآن في الموصوف اولم يُذكر الموسوف الله عنها من مونثها سوآن في الموسوف الله يُذكر الموسوف الم يُذكر الوزنان لا يُفرَق مذكرها من مونثها سوآن في الموسوف الله المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق ا

المطلب الرابع

في اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي

ضابطَ اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي ان تضع مكان حرف المضارعة ميًا مضمومةً وتكسر ما قبل الآخَرُ في آسم الفاعل وَنفَعَ أَسَمَ المفعول نقول من يُكرمُ مُكُرمٌ ومُكُرَّمٌ ومُدَحْرِجٌ ومُدَحْرَجٌ

وليس منيسًا خلاقًا لبعضهم. وقال في شرحه زع بعضهم انه منيس في كل فعل ليس له فعيل بعضهم انه منيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل مم بنب قياسًا كعليم وقال في باب التذكير والتانيث وصوغ فعيل بمعنى منعول مع كثرته غير منيس.

(۱) وعدُّوا ايضًا من صبغ المبالغة فُعُل كَعُنُل وفاعِلة كراوية وفَعُولة كفروقة وفَعُول كفاروق وفَعِل كخدم الى غير ذلك، وإعلم ان الته اللاحقة اواخر بعض الصبغ ليست للنانيث بل للبالغة

ومُسْتَغَرِّجٌ ومُسْتَغَرَّجٌ وغير ذلك()

المطلب الخامس

في الصنة المشبهة

الصفة المشبهة هي اسم فاعلٍ من اللازم الثابت على غير وزن فاعل" فعو حسن واحمر وعطشان وغير ذلك واوزانها سماعية لاقياسية الموقولنا لازم ثابت ليفرق عن اللازم المفارق مثل قايم فهذا ليس منه وشميت صفة مشبهة لانها تُشبه اسم الفاعل في التصريف والاعراب نحو حسن حسنان حسنون حسنون حسنة حسنتان حسنات فقط

المطلب السادس في انعل التنضيل

افعل التفضيل اسم مشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره . ويُوزَن على وزن أَفْعَل نحو بطرس أكبر من بولس ولاياتي التفضيل

(۱) وقد يستوب لفظ اسم الفاعل والمفعول في بعض المواضع كمحات ومخات ومخات ومخار ومضطر ومعند وإشباهها كما سياني بيان ذلك في مواضعه (۲) وقد تاني الصفة المشبهة على وزن فاعل قليلاً نحوطاهر القلب (۲) ان الصفة المشبهة نبنى من الثلاثي ساعًا على اوزان شمى كما مُثِل ما لم تكن من الالوان والعبوب والحكى فنبنى قياسًا على أفعل كاسمر واحول وادعج وبكثر فعلان في ما دلَّ على جوع او عطش وضد يهما نحو جوعان وشبعان وعطشات وربًان ويقلُّ بناوها من غير بابي عَلِم وفضُل وبناوها من غير الثلاثي على صيغة اسم الفاعل مطردة كمعندل ومستقيم ونحوها وعلامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو طاهر القلب وحسن الوجه وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات

44.V

4

من غير الثلاثي ولامن الالوان والعيوب مشل احمر واعمى" وإذا اردت تفضيل ذلك فاقرنه بلفظة اشد واكثر ونظايرها وإنصب ما بعده على التمييز نحو بطرس اشدُّ استخراجًا واكثر بياضًا وشدَّ قولهم زيدٌ احمق من عمرٍ ولانهُ من العيوب

#### البحث الثامن

في النوع السادس من المشنقات وهو اسم المفعول وفي المتعدي واللازم وفيه مطلبان

## المطلب الاول ﴿ فَيُ أَبِنَاهُ اللهِ عَولَ

اسم المفعول اسم مشتق من المضارع "كن وقع عليه الفعل وبنآوه من الثلاثي على وزن مَفْعُول "نحو منصوس منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات، وقس عليه، وإعرابه كاعراب اسم الفاعل، وإسم المفعول من غير الثلاثي قد مرَّ في اسم الفاعل

<sup>(</sup>۱) ولا يُبنَى اسم التفضيل من الافعال الناقصة مثل كان واخوابها. ولا من الافعال الغير المتصرفة مثل نِمْ وبيْسَ. ولا ما لا يقبل التفاضل مثل فَنِي ومات ولا ما بُنِي لما لم يُسمَّ فاعله مشل ضُرِب. وشذ قولم العَوْد أَحدُ. وقد جاء أَفْعل التفضيل من غير الثلائي في قولم هو أعطام للدينار وهذا الكتاب اخصر من ذاك فان الاول من الاعطاء والثاني من الاختصام. وذلك نادرٌ (۱) والصواب نقييد المضارع بالمجهول لان اسم المنعول لا يشتق من المضارع المعلوم كما يوهم كلام المصنف. ولا يُبنَى اسم المفعول الا من المتعدي اما بذاته كما مُثِل او بواسطة حرف المجر نحو ممرور به كما سياتي بيانه (۱) وكيفية بنايه على وزن مفعول ان تحذف من مضارعه المجهول حرف المضارعة وتزيد مبًا مفتوحةً موضعة وتضمَّ ما قبل الآخِر ثم مضارعه المجمول دمنه الواو، وقد يكون اسم المفعول من الثلاثي على غير مفعول نحق تشبع الضمَّ ليتولد منه الواو، وقد يكون اسم المفعول من الثلاثي على غير مفعول نحق

# المطلب الثاني

في تعدي اللازم ولزوم المتعدي

التعدية ايصال معنى الفعل الحى المفعول بواسطة خارجية . وادوات التعدية ثلث الهمزة والتضعيف ويخنصان بالثلاثي نحو أكرمت بطرس وفرَّحنه والثالثة بآه الجر (۱) وهي عامَّة في الثلاثي وغيره نحو ذهبت ببطرس وانطلقت به وإما لزوم المتعدي فهو ان تنقل المتعدي الى احد هذه الاوزان الثلثة فيصير لازمًا وهي انفعل وافتعل وتفعلل القول كسرت الانآء فانكسر وجمعت الكتاب فاجتمع ودحرجت المحجر فتدحرج

## البحث التاسع

في النوع السابع والثامن والتاسع من المشتفات وهو اسم المكان والزمات والالة وفيه مطلبان

> المطلب الاول في بناء اسي الكان والزمان

اسم المكان والزمان اسم وضع لمكان او زمان باعنبار وقوع الفعل فيه "فبناوه من الثلاثي ان تضع مبًا مفتوحة في موضع حرف المضارعة. فان كان عين المضارع مفتوحًا فاجعله باقيًا على فتحته وإن كان مكسورًا فاجعله باقيًا على كسرته ، نقول من يَفْعَ مَفْعَ ومن يَجْلِس مَجْلِس . وقس

فتيل وحلوب كما علمت (١) ولوقال حرف الجرلكان اعمَّ وإسلم (٢) ان اسمَى المكان والزمان مشتقان من المضارع المعلوم وهما من الالفاظ المشتركة. فالمجلس مثلًا يصلح لمكان انجلوس وزمانه. والفارق بينها القرينة اكحالية او المقالية

عليها وإنكان العين مضمومًا فاقلب الضمة فتحة وقل من ينصر منصر وشد السيحد والمشرق والمغرب والمطلع والحيزر والمرفق والمفرق والمسكن والمنسك والمنبت والمسقط بكسر العين فيها مع ان مضارع المضموم " وإسم المكان من المثال مكسور العين كله تحو الموعد والموجل ومن الناقص واللفيف مفتوح العين كله " نحو المرعى والمغزّب والمشوى والمؤقى و حكم اسم الزمان كحكم اسم المكان في اشتقاقاته وشواذة و ويناق من غير الثلاثي كبناء اسم المفعول منه نحو المخدّع من أخدت والمدخل من أخدت من أخدت من المنافق ومنافق المنافق والمنافق ومنافق ومنافق

وفي بعض النسخ مطبخة بنقديم الطآء وهوسهو. ولعله من الطبيخ لغة في البطيخ

<sup>(</sup>۱) وحُكِي النّع في المسجد والمسكن والمطلع وأُ جِيْرُ فيها كلها على القياس لكن لم يُحْكَ. وقد تدخل على بعض اسماء الكمان والزمان تأة النانيث أما للبالغة او لارادة المبقعة، وذلك مقصور على السماع، فمن ذلك المظيّة للكان الذي يُظنُّ ان الشيء فيه والمقبرة للوضع الذي تشرق فيه الشمس، وقد وردت المقبرة والمشرُقة بالضم والمظيّة بالكسر شذوذًا. لان النياس النّح لكونها من يفعُل مضموم العين. ولها المجزر فقد جاء منلث العين ففي حالة الضم والنّح جاء موافقًا الاستعال دون التياس وفي حالة الكسر موافقها وعلى حالة الضم يتمشى كلام المصنف (۲) الا ان اللفيف المقرون بجوز فيه الكسر ايضًا فنقول المشوّي بننح الواو وكسرها

والكلب والبطيخ والتفاج وهذا قياسي"

المطلب الثاني

في اسم الالة

اسم الالة (" مشتق وغير مشتق فالغير المشتق لاضابط له كالقد وم والسكين وغيرها والمشتق هو اسم مشتق من المضارع ليعالج (" به الفاعل المفعول واوزانه ثلثة الاول مِنْعَل بكسر المبم وفتح العين نحو مِنْدَد الثاني مِنْعَال بكسر المبم نحو مِنْدًاج " الثالث مِنْعَلَة بكسر المبم وفتح العين نحو وفتح العين نحو مِنْعَة ولا يُننى الامن ثلاثي متعد " وتنبيه اسم الالة من الناقص واللفيف على وزن مِنْعَلة نحو مِرْماة ومِرْقاة ومِطْواة ومِشْواة (" وإما مُنْثَل ومُسْعَط بضم المبم والعين (" فيهما فشاذ" (")

البحث العاشر في المرة والنوع وفيه مطلبان

(۱) ذلك قياسيٌّ من الثلاثي المجرد. وإما غير الثلاثي سواءً كان رباعبًا أو خاسبًا مجردًا او مزيدًا فيه كعصفور وجَمْرِش فلا يُبنَى منهُ ذلك للنيَّقل بل بقال كثيرة المتعلم والعصفور الى غير ذلك (۲) الآلة في اللغة ما يعانج به الفاعل المفعول لوصول اثرو اليه (۲) والصواب لما يعانج لانه يعانج بالمسمَّى لا بالاسم كما هو مفاد كلام المصنف (٤) قيل ان مِنْعَل ومِنْعال قياسبًان بالاتفاق وإن الاول اكثر استعالًا من الثاني. واختُلِف في مِنْعَلة فهنهم من قال انها قياسية ومنهم من ذهب الى انها مقصورة على الساع (٥) اصلهنَّ مِرْمية ومِرْقية ومِطُوبة ومِشْوية كما سنعلم (٦) يربد بالعين عين الكلمة والاولى ان يقال بضم الاول والثالث او بضمنين (٧) قيل ان مُنْعُل ومُنْعَلًا ومُنْعُلَة ومُخْرُضة آلات خاصَّة لااساء آلات النعل مطلقًا. وقيل هي اساء آلةٍ شذَّت عن القياس

# المطلب الاول

في المرة

المرة والنوع ليسا بمشتقين لانها مصدر ولهذا لم يُعدَّا مع المشتعات المارة مصدر قصد به المرة الواحدة من مرات الفعل ويُبنَى من الثلاثي على وزن فَعْلَهُ بفتح الفاع نحو ضربت ضربة وقس عليه (ا) ويُوصَف بالواحدة ان كان فيه تائي اصلية نحو رحته رحمة واحدة ويُبنَى من غير

الثلاثي على وزن مصدره (٢) نحو انطلقت انطلاقةً . ويوصف بالواحدة ان كان فيه تآنج اصلية (٢) نحو استقت استقامةً واحدةً

المطلب الثاني

في النوع

النوع هو الحالة التي عليها الفاعل ( ) ويُبنَى من الثلاثي على وزن فِعْلَة بكسر الفَآءَنحو حسن الطِّلْعَةِ · ويُبنَى من غير الثلاثي على زنة مصدرهِ ( ) نحو حسن الانطلاقة وقبيج المعاشرة

## القسمر الغالث

في النسم الثاني من اقسام الفعل السبعة وهو المضاعف وفيه اربعة انجاث

<sup>(</sup>۱) وقد شدَّ عن ذلك انبته انبانة ولقيتهُ لقاتة والقياس أنيَّه ولَقية (۲) بزيادة تا التانيث الموقوف عليها بالها في اخرو ان لم نكن فيه تا (۲) السالمادرالتي فيها تا النانيث قياسية وساعية . فالقياسي منها مصدر فعلل وفاعل مطلقاً ومصدر فعلل ناقصاً ومصدراً فعل واستفعل اجوفين . والماعي ما عدا ذلك نحور حمة ونشت (٤) وقيل في تعريفهِ هو ما وُضِع ليدلَّ على كيفية الحدَث . كفولك زيد بجلس جلسة الامير (٥) بزيادة التا كالمرة

العثلاول

في تعريف المضاعف والادغام وفيه مطلبان

المطلبالاول

في تعريف المضاع*ف* 

التَضَعَيْفَ في اللغة ان يزاد على الشي مثله وفي الاصطلاح ان كان ثلاثيًّا (1) فيكون عينه ولامه من جنس واحد كمدَّ اصله مَدَد. وإن كان رباعيًّا فيكون فآوه ولامه الاولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو زَلْزَلَ و بجوز في مصدر مضاعف الرباعي

الثانيفتح فآيه وكسرها نحوالزَّلزال

المطلب الثاني في تعريف الادغام

الاَدَعَام في اللغة ادخال الشي في الشي وفي الاصطلاح ان تاتي المَدَعَ مِن عَيْر فصل وتُدرِج عِن عَيْر فصل وتُدرِج

الأول في الثاني. وإنواعه ثلثة وأجب وجاً يُزُّومُتنَعَ

سني المحتث الثاني في ادعام المجانسين وفيو ثلثة مطالب

(۱) ذكر العنوان في ثعريف المضاعف ثم عرف التضعيف فوقع خلل في عبارته . لان الضمير المستتر في كان من قوله ان كان ثلاثيًا لابد من رجوعه الى التضعيف . وذلك بوجب فسادًا في المعنى كما لا يخفى . ولا فلا يكون للضمير مفسر . وقد وقع مثل هذا في عبارة شارح المراح عند تعريفه المضاعف

اذنمام

المطلب الأول في الادغام الواجب

الادغام الواجب يكون اما في كلة او في كلتبن . فالذي هو في كلة يكون في موضعين . الاول اذا كان الاول ساكنًا والثاني متحركًا وذلك في المصدر نحو مَدًّا . والثاني اذا كان الحرفان متحركين . وذلك اما ان تعذف حركة الحرف الاول وتدغمة في الثاني وهو الماضي واسم الفاعل نحو مَدُّ ومًا أدَّ اصلها مَدَد ومَادِدُ . وإما ان تنقل حركة الحرف الاول الى ما قبلة وتدغمة في الثاني وهو المضارع . نحو بَدُّ ويَفِرُ ويَعَضُ ، ومثلة اسم الزمان والالة . والذي في والاصل يَدُدُ ويَفْرِرُ ويَعْضَ . ومثلة اسم الزمان والالة . والذي في كلتين بجب ان يكون الاول ساكنًا والثاني متحركًا مثل لم يذهب يطرس ومثل مُتُ وعَنَّا وعلي وما شاكل ذلك من إنصال الضاير الحانسة اواخر الكلم المتصلة بها (۱)

عمت الفاين

<sup>(</sup>١) اذا سكن اول المثلين فان كانت المجانسة بينها بالوضع وجب الادغام في كلمة كا يجب في كلتين نحو سكمًا وقُل لَهُ ولا جاز الادغام وعدمه نحو مِن لَيْل ومِن لَيْل . الا في لام التعريف مع الحروف الشمسية نحو الرَّجل وفي نحو مِمًّا وعَمَّا وقَعَدْتُ فانه واجب. وإعلم أن في قوله وما شاكل ذلك من انصال الضاير المجانسة اواخر الكلم نظرًا من جهة أنه لا يشمل قوله لم يذهب بطرس لانه لا ضمير فيه ولا قوله عني لان الادغام فيه بهن نون عن ونون الوقاية . ومن جهة أن الادغام انما وقع على نفس الحاخر الكلم والضاير لا على انصال الضاير بها . فلو اكنفى بقوله وما شاكل ذلك

25

## المطلب الثاني في الادغام أنجابز

الادغام الحايز بكور اما في كلة او في كلتين . فالذي هو في كلة يكون في موضعين الاول في المضارع المجزوم نحو لم يُدِّ وإرب شيَّت قلت لم يَدُدُ ("الثاني في الامر نحو مُدَّ وإن شيت قلت أمُدُدُ" تنبيه. أن الفعل الذي تدغمه في المضارع المجزوم وفي الامر أن كانت عينهُ مضمومةً فلك في اخره الحركات الثلث. وإن كانت عينه مفتوحة او مكسومة فلك في اخره الفتح والكسر . والذي في كلتين هواذا اتصلت نون الوقاية بكلة اخرها نورن متحركة مثل اتِّي واتَّنِي ولُّكِتِّي وِلَكِنِّني وَيُكِنِّي وَيُكِنِّنِي وِمااشبه ذلك بجواز الادغام وعدمه"

(١) انما مجوز ذلك في فعل الواحد غايبًا كان او مخاطبًا او منكلًا وفعل الواحدة الغايبة ويجب او يمتنع فيها سوى ذلك (١) ويُستثنَّى من ذلك أَفْعِلْ في التعجُّب فانه بجب فَكَّهُ وهَلُمٌ فانهم التزموا ادغامهُ. وما مجوز فيه الادغام والفكُّ مأكان المثلان فيهِ يَهْ بن لا زمَّا نحريكها نحوحَيَّ وعَيَّ فيجوز الادغام انفاقًا نحو حَيَّ وعَيَّ. فلوكانت حركة احد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجز الادغام انفاقًا نحو لن يجهي. والنعل المبتدأ بناتمين مثل َنَعَلَى فتفول إِنَّجَلَّى بزيادة همزة الوصل دفعًا للابتدآء بالسَّاكن.وكذلك قباس تَه ي استنر فتفول سَّتَّرَ يَسَيِّر سِنَّارًا.وقد ورد حذف احدى النَّة بن وليفَّة الاخرى في ما ابْندِيِّ بنَّة بن وهوكثيرجدًا نحوتَنزَّل المليكة. وقد سبنت الاشارة الى ذلك. وإما ورود نحو إنَّاقُل من وزن تَفَاعَل و إطَّيْر من وزن تَنْعُل فِن النوادر في الساع (٠) وكان الوجه ان يُنول بالادغامر وعدمهِ لابجواز الادغام لان الجوازمعني لاصورة فيه

## المطلب الثالث في الادغام المننعَ

متى اتصل بالمضاعف ضمير رفع متحرك المتنع الادغام لسكون ثاني

المحانسين وهذا عكس شرط الادغام نحو مَدَدْتُ وما اشبه ذلك

سعبر عسسه على المعنف الثالث المعنف الثالث المعنف المعنف الثالث المعنف المعنف الثالث المعنف الثالث المعنف الثالث المعنف المعنف الثالث المعنف المعنف الثالث المعنف المعنف الثالث المعنف المعنف الثالث المعنف المعنف المعنف الثالث المعنف ا

المطلب الاول

في ادغام نكَّ افتعل في الصاد والضَّاد والطَّهُ والظَّهُ

منى كان فآق إِفْتَعَلَ صادًا او ضادًا او طآق او ظآة (" قلبت تآة

افتعل طآة نقول من الصلح إصطلَح اصله إصنكَ وهذا لاادغام فيه (") وتقول من الطَّرْد إطْطَرَد اصله إطْتَرَد ، وهذا ادغامه واجب نحو<sup>(3)</sup>

إِطْرَد لوجود المتجانسين. ونقول من الضَّرْب إِضْطَرَبَ اصله إِضْتَرَبَ. وهذا فيه وجهان احدها البيان كما مثلنا. والثاني إدغام

(۱) اذا سكن ثاني المثلين فقد مجدّ قف نحو ظلّت اصله ظلّلت وقد بقلّب بآه نحق أُملَيتُ اصله أَملَلت ، وإعلم انه اذا تصدر المثلان او كان ما ها فيه اسمًا على وزن فعل او فعل او فعل او فعل او اتصل اول المثلين بمدغم او كانت حركة الثاني منها عارضة اوكان ما ها فيه محقّا بغين امتنع الادغام ، وقد جآء المفلتُ في الفاظ قياسها وجوب الادغام فجعيل شاذًا الايقاس عليه نحو ألل السفاة اذا تغيرت رايحنه ولمحت عينهُ اذا لصفت بالرّمَص (۲) ويقال لها حروف الاطباق (۲) لان حروف الصفير وفي الزآة المحجمة والسين والصاد المهلة لاتُدعَم في غيرها (۶) اذا أربد الميلة وهذا موضع العين المعين فلا وهذا موضع العين

دون المثل فالصواب أن يقال فتقول أطرد

**{**£

المطلب الثاني في ادعام نآه افتعل في الدال والذال والزآه

مى كان فاقافتعل دالاً او ذالاً او زا قلبت تاقافتعل دالاً مهلة نقول من الدَّفع إِدْدَ فَع اصله إِدْ تَفَع وهذا ادغامه واجب نحو الدَّفَع وقول من الدَّفع إِدْدَ فَع اصله إِدْ تَفَع وهذا ادغامه واجب نحو إِدَّفَع ونقول من الزَّجْر إِزْدَ جَرَ اصله إِنْ تَجَر وهذا فيه وجهان احدها البيان كما مثلنا والثاني ادغام الدال بالزاء نحو إِزَّجَر وتقول من الذكر إِذْدَكر اصله إِذْ تَكر وهذا فيه ثلثة اوجه الاول البيان كما مثا والثاني تعاكسها نحو إِدَّكر و إِذَّكر وافعل هكذا فيا يتصرف منها وهذا فياس مطرد " و تنبيه متى اتصل بالمضاعف ضمير رفع متول جازان تُزَاد بآنِ قبل الضمير نحو قصيّت ومدَّيْت واستحقيّت "

<sup>(</sup>١) وكان حفة ان يقول والمثاني والثالث تعاكسها لانه انما ذكر من الثلاثة الاوجه الاولَ ثم اردفه بالمثاني واغفل عن المثالث في الذكر. وفي قوله تعاكسها نظر من جهة عود الضمير ومعنى التعاكس كما لايخفى (٢) ولما ادغام فاء المثال في تآء افتعل نحو اتقد واتسر فسياني الكلام عليه. ومن ادغام المتقاربين ادغام نون إنفقل في فلّيه ادا كانت فآوه مبًا نحو إلمّي اصله إنْحَى فانه جابز، واعلم ان الابوله التي بدخل فيها الادغام في فعَلَ وأفعلَ وفاعلَ وتفاعل وإنفعل وإفعلً وإفعلً وإنبيته للناهاء وبعضه جابر واعلم الله والمعلم والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه الماضي المضاعف بكن اللادغام اليه سبيل نحو مدّد وتدّد وهلم جرًّا (٢) منى اتصل الماضي المضاعف

البحث الرابع في تصريت الضاعف وفية مطلبان

المطلب الاول

في تصريف الماضي والمضارع والامر والنهي

تُعول في الماضي مَدَّ مَدًّا مَدُّ وا مَدَّتْ مَدَّ تَا مَدَدْنَ · مَدَدْتَ مَدَّنُكَا مَدَ دُنُمُ مَدَدْتِ مَدَدُنُمَّا مَدَدُنُنَّ · مَدَدُّتُ مَدَدْنَا · ومثله فَرَّ وعَضَ · اما

مدد ع مددتِ مدده مددس مددس. مثني المونث الغايب فبالادغامر ولوتحركت التآم بعدهُ لانها ليست

بضير بل علامة التانيث ونعول في المضارع يُدُّ يُدُّانٍ يُدُّونِ مُدُّ

بَعْيَرِ بِنَ حَرِّتُ مُنْدِينَ مِنْدُونَ مُدِّينَ مُكَّانِ مُدُّدُنَ أَمُدُّ مُنْدُ ومثله

يَغِرُّ وَيَعَضُّ (" ونقول في الامر بالادغام مُدَّ مُدَّا مُدُّوا الح. وبالفكُ

آمْدُدْ آمْدُدَا آمْدُدُوا الح. ونقول فِ النهي لاَ تَمُدَّلا تَمُدَّالاَ تَمُدَّالاَ تَمُدَّالاَ تَمُدُوا الح. وبالفكّ لاَ تَمْدُدُوا الح وتنبيه. متى دخلت نون

التوكيد بفتح ما قبلها في المفرد نحو مُدَّنَّ وأُمْدُدَنَّ. ويُضَمُّ في جمع المذكر

ويُكسَر في المونثة المخاطبة مع حذف الواو والياء منها نجو مُدُّنَّ ومُدِّنَّ

المطلب الثاني

في تصريف المشتقات البواقي

نْعَول فِي اسم الفاعل مَادٌّ مَادُّانِ مَادُّونَ مَلَدَّةٌ مَادَّنَانِ مَادُّاتٌ

المكنور العين بضمير رفع متحرك جازفيه اتمامهُ نحو ظَلِلْتُ وحذف لامه وقتل حركة المعين الى الذَّه نحوظلُتُ (4 لذا العين الى الذَّه نحوظلُتُ (4 لذا المتحدف المصارع للضاعف الذي على وزن يَنْعِلُ بنون الاناث جاز تخنينه بحذف عينه بعد نقل حركتها الى الفا وكذا الامرمنة نقول في يَقْرِرْنَ بَقِرْنَ وَفِي إِقْوِرْنَ فَوْرَقَ

ومَوَادُّ وَتَعُولُ فِي اسم المفعول مَدُودَ مَدُودَانِ مَدُودُونَ . مَدُودَة مَدُودَة مَدُودَة وَتَعُولُ مِن المزيد فبالادغام غومُنَّمَدُ ومَن المزيد فبالادغام في مَنْمَدُّ ومَنْمَدُّ ومَن المزيد مُنمَدُّ ومَن المزيد مُنمَدُّ ومَن المزيد مُنمَدُّ والله مِدُّ والمرة من الثلاثي مَدَدْت مَدَّة ومن المزيد استهددت إستهدادة . والموع حسن المِدَّة ومن المزيد حسن الاستهدادة . وقس على تصريف هذا المجث كل مضاعف ثلاثي ومزيد فيه معلومًا ومجهولًا .غير أن الثلاثي المجهول يُقدَّر كسر ما قبل اخره للادغام (المناعل المناعل المناعل

القسم الراقع في النسم النالث من اقسام النعل السعة وموالمعور وفيه بحثاق البحث الاول في تعريف المهور وإعلاله وفيه اربعة مطالب

> المطلب الأول في نعريف المموز واعلال الهن بالتلب

المموز في اللغة المضروب والمدفوع وفي الاصطلاح كل فعل جآة

<sup>(</sup>١) وهذا تصريفه نقول في الماضي مُدَّ مُدًّا مُدُّوا مُدَّتْ مُدَّنَا مُدُونَ مُدُونَ مُدُونَ مُدُونَ مُدُونَ مُدُونَ مُدُونَ مُدُونَا مُدُونَا مُدُونَا مُدُونَا مُدُونَا مُدُونَا مُدُونَا وَنَقُولَ فَى المضارَعُ يَمَدُّ يُمَاّنِ بُهَدُّونَ نُهَدِّيْنَ نُهَدَّانِ بُهُدَّدُنَ. يُهَدَّانِ بُهَدَّدُنَ. ثُهَدَّانِ بُهُدَدُنَ. أَهَدَّانِ بُهُدَّدُنَ بُهُدَّانِ بُهُدَّدُنَ. أَهُدَّانَ بُهُدَّدُنَا فَعَرَيْدَانَهُ أَهُدُّنُهُ وَقَسَ عَلِيهِ مُصْرِيْدَانَهُ مَرْيِدَانَهُ أَهُدُّنُهُ وَقَسَ عَلِيهِ مُصْرِيْفَ مَزِيدانَهُ

في احد حروفه الاصول هزة اما في الفآء او في العين او في اللام. نحق أخذ وسأل وقراً. فالهزة حرف صحيح لقبولها الحركات فلا تُعَلَّ اذا وقعت غير اول. فتُعَلَّ بالقلب في ثلثة مواضع . لاول متى اجتمع هزتان ثانيتها ساكنة نُقلَب الساكنة بجرف بجانس حركة ما قبلها ("نحو آمن وإيهان وأومن والاصل أأمن على وزن أفعل ("وهذا واجب قياسي وشذً أيّة جمع إمام اصله أأمية وقياسه آمة ("الثاني متى وقعت الهزة ساكنة في الحشو فاعلالها مثلا نقدم "نخوراً س وبير وبوش وهذا جايز قياسي الثالث في وزن فعيلة من خوراً س وبير وبوش وهذا جايز قياسي الثالث في وزن فعيلة من مهوز اللام مثل خطية وفقاس وموذ الهزة من خُذُوكُلُ ومُر امرًا من خطية وهذا جايز قياسي وحذف الهزة من خُذُوكُلُ ومُر امرًا من

(1) اذاكانت اولى الهمزئين المقلوبة ثانيتها حرف مدّ هزة وصل فالثانية تعود هزة في الدَّرْج لسقوط هزة الوصل حبنيَّذ نحو فَاذَنْ فانه كان قبل دخول الفاة إيندَنْ . وكذا نحو نقولُ آيُدَنْ والذي آوُيَنَ فانه يفال فيها بعد حذف الواو والياة الالتفاة الساكنين بقولُوْذَن والذيتُمُن ثم بحوز حبنيْذ قلب الهمزة ايضًا حرف مد لسكونها بعد حرف منحرك كما هو النباس فيقال بقولُوذَنْ والذيتُمُنُ (1) اصل آمن أ أمن واصل إيّان إأمان واصل أوْمِن مجهول آمن أ أمن قلبت الهمزة الثانية من الاول القالانفتاح ما قبلها ثم حذفت خطًا ومن الثاني ياة لانكسار ما قبلها وفي الثالث ولو النفهام ما قبلها . لان الالف تجانس الفقة والياة تجانس الكسن والحاو الضمة . لان هذه المحركات الثلاث اذا أشبعت صارت الفقة الفا والكسن يا والفهمة واوًا (1) اصل أيمة أ أمية كأحمِن نقلت حركة الميم الاولى الى الهمزة الثانية بقلها حرفًا بجانس حركتها اي ياة فقبل أيمة ثم أدغيت الميم الاولى بالثانية فقبل أيمة . ومثله أوب جمع اب وهو المرى اصله أ أب (1) اي انها نقلب حرفًا بجانس حركة ما قبلها

# المطلب الثاني

في تصريف مهموز الغآء

تقول في الماضي أَهَبَ أَهَبَا أَهَبُوا أَهْبَتْ أَهَبَتَ أَهْبَنَا أَهْبُنَ أَهَبْتَ أَهْبَتَ أَهْبَتُهَا أَهُبُمُوا أَهُبُ إِلَيْ الْمُنْكَا أَهُبُنَّ. أَهَبْتُ أَهَبْتُ أَهَبْنَا. ونقول في المضارع بأهبُ يَاْهَبَانِ يَاْهَبُونَ تَاْهَبُ تَاْهَبَانِ يَاْهَبْنَ الْحِ. ونعول في الامر إِجْبُ اصله إِلْهَبْ أُعِلَّ اعلال إِيمَان إِيْهَمَا إِيْهَبُوا الْحِ. والامر باللام لِيَأْهَبُ لِيَأْهَبَا لِيَاْهَبُوا الح. ونقول في النهي لا يَأْهَبُ لا يَأْهَبَا لا يَأْهَبُوا الخ. وإحكامه مع نون التوكيد مثلا نقدم" وثقول في اسما لفاعل آهِب. وفي اسم المفعول مَّا هُوِبٍ. وإمم الزمان وللكان مَّا هَبِ. والالهُ مِيْهَبٍ. والمرة أَهْبَتُهُ أَهْيَةً ﴿ وَالنَّوعَ حَسَنَ الْإِهْبَةَ ﴿ وَقَسَ عَلَى تَصَرِّيفَهُ مَزِيدًاتُهُ كُلُّهَا مَعْلُومًا

 <sup>(</sup>۱) ان القیاس یفنضی ان یکون الامرمن ناخذ وناکل ونامر أوخُذ وأوکل وأومُرلَكتهم لما اشتقُوا الامر حذفوا الهمزة الاصلية لكثرة الاستعال ثم هزة الوصل لعدم الاحنياج اليها بزوال الابتدآء بالساكن. وفي نظم هن الثلاثة في سلك وإحد تسايح لأن هذا اكحذف واجب في خذ وكل مخلاف مرلانهما آكثر استعالًا. وقد يجيه مُرْعلى الاصل عند الوصل فتقول فَأَمْرُ اصله أُومُر حذفت همرة الوصل وأعيدت الثانية ففيل فأثُمرُ وهذا افتح من مُرْ لزوال النقل مجذف هزة الوصل. واعلم ان للهمزة احكامًا اخرسياني بيانها في تصريف الاسم (r) أي مثلًا نقدمر في الافعال السالمة (٣) تاذن عبارته هنا وفي باب مهموز العين واالام ان ما يقاس انما هو المزيدات فقط وهو غيرصحيح. نقول في تصريف الجهول في الماضي أهيب أهيَّا أهبُول الى آخر ، وفي المضارع بُوْهُبُ بالهمز او يُوْهُبُ بالتخفيف يُؤْهَبانِ يُوْهَبُون الى آخر ع

المطلب الثالث

في تصريف مهموز العين ا في تصريف مهموز العين الفي الاضم ـَـــ أَــا ــــ أَلَــــــ أَلَــــــ أَلَـــــــ أَلَــــــــ أَلَـــــــ

مهموز العين كالسالم في تصاريفه كلها · نقول في الماضي سَأَلَ سَأَلَا مَمُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مع مون الموليد على عدم ، والمم ، فاعن ساير سايرون سايرون من والمران مَسْأً ل. والمكان والزمان مَسْأً ل.

والالة مِسْأَل والمرة سَأَلَةِ والنوع سِئْلَة وقس على تصريفه مزيداتهِ كلها معلومًا ومجهولًا ﴿تنبيه ﴿ مجوز في همزة العين المفتوحة ان نقلبها النَّامَ ولما ولما المدن في الدون الذون المدارس المدارس

النَّا وتعاملها معاملة الاجوف. وذلك في الماضي والمضارع والامر والنهي فقط (١) نقول سَاْلَ يَسَاْلُ سَلْ لاتَسَلْ كا نقول خَافَ بَخَافُ خَفْ

لاتخَف

المطلب الرابع في تصريف مهوز اللام

مهوز اللامكالسالم في تصاريفه كلهاً . نقول في الماضي قَرَأَ فَرَأُ وَرَأُ وَرَأُوا الح. وفي المضارع يَقْرَأُ يَهْرَآنِ يَقْرَأُونَ · وفي الامر إِقْرَأُ إِقْرَأُ ا إِفْرَأُوا الخ.

مع وي المنهي لا نَقْرَأُ لا نَقْرَأُ الا نَقْرَأُ واللهِ . وحكمه مع نون التوكيد مثلا

(۱) قال النفنازاني في شرح الزنجاني وبجوز في سَأْلُ يَسْأَلُ إِسْأَلُ ان نقول سَأْلُ إِسْأَلُ ان نقول سَأْلُ سَلُ بفلب الهوزة الغاً. وليس بقياس مستمرً ، ولا يخفى ما بين عبارته هذه وعبارة المصنف من الاختلاف

تقدم واسم الفاعل قارِي قارِيانِ قارِيُونَ الح واسم المفعول مَقْرُونُ مَعْدُونُ الح واسم المفعول مَقْرُونُ مَعْدُونُ الح وان شيئت قلبت الهزة واوًا وادغمتها في واو مفعول وقلت مَقْرُونُ الح وان شيئت قلبت الهزة واوًا وادغمتها في واو مفعول وقلت مَقْرُونُ بواو مشددة وهذا قياس فيه واسم المكان والزمان مَقْرًا والمالة مِقْرًا والمرة والنوع قَرَآءَة بالمدّ على وزن زَهَادَة وهذا قياس فيه وقس على تصريفه مزيداته كلها معلومًا ومجهولًا

البحث الغاني

في من الوصل والنطع وفيه مطلبان

المطلب الاول في نقسم الهنة

ان الهزة الواقعة زايدةً في اول الكلم نوعان هنزة قطع وهزة وصل و المجوز ان تُسمَّى الفاً فهزة القطع وهنزة وصل و المرس بولص وبطرس أكرم بولص والمراد بالدَّرْج اتصال ما بعد الكرم المراد بالدَّرْج اتصال ما بعد الكرم المراد بالدَّرْج اتصال ما بعد الكرم المراد المراد

الكلام بما قبلهُ وإما همزة الوصل فانها نثبت في الابتداء كقولهِ تعالى أَيْسُطُ يَدَكَ وتَسْقُطُ في الدَّرْجُ الفَظَّالِا خِطَّا كقوله تعالى أَيُّمَا الطَّبِيبُ مُنَّ الْسُط يَدَكَ وتَسْقُط في الدَّرْجُ الفَظَّالِا خِطَّا كقوله تعالى أَيُّمَا الطَّبِيبُ مُنَّ الْسُفِ نَفْسَكُ (۱)

المطلب الثاني

في اماكن همزة الوصل والقطع

هَزَةِ الْوَصَلِ تَكُونِ فِي الاسم والفعل والحرّف ، فوجودها في الاسم

(١) همزة الوصل لانقع الاني اول الكلة يُوتَي بهـا متىكان اول الكنة ساكنًا توضُّلًا للنطق بالساكن. فلانقع الازاية ، وإما همزة القطع فقد نقع زاية وغير زاية . وذلك في اول الكلة او حشوها او آخِرها

مسموع في ثمانية اسماق وهي إبن و إبنة و إسم و إست و إثنان و إثنان و إنتان و إمر و أمر النعل في كل فعل خاسي وسداسي اوله هزة مو كان ماضيًا الوامرًا الومصدرًا وفي امر الثلاثي المذي اوله هزة و واما الرباعيً الذي على وزن أفعل فهزته قطع و توجد في المحرف في أل اداة التعريف نحو الرجل و تنبيه و هزة الوصل مكسورة دايًا الا هزة أل فانها منتوحة و الامر المضموم العين هزته مضمومة مثل أنصر الما هزة القطع فتوجد في غير الاماكن المذكورة فعدم القياس لها قياً من

المقسم المخامس في القسم المخامس في القسم الرابع من اقسام القبل السبعة وهومعنل الناة وفيه ثلثة أيحاث المحدث الأول

في اصطلاحات التصرينيين وفيه ثلثة مطالب

<sup>(</sup>۱) وزاد بعضهم إبنم بمعنى ابن والميم للبالغة وايمن في النَّسَم. قال البصريون في ابنم وإمرهان حركة ما قبل الآخر نتبع حركة ما بعدها نقول جآء أبنم وأمرانا ورانيت أبنم وأمراء قال الكوفيون فها معربان من مكانين (۲) ويَرِد عليه ماضي ما قوق الرباعيّ من الافعال التي في اولها همزة فان همزته تكون مضحومة متى بُني السجهول نحو أنصُرِفَ وأجْنُهعَ ونظايرها. وإعلم انه لماكانت المهزة مع ألَّ مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يَجُزُ حذف همزة الاستفهام لبلا يلتبس الاستفهام بالمخبر بل وجب إبدال همزة الوصل النا او نسهيلها

في قواعد حذف حرف العلة

حروف العلة (۱) ثلثة الالف والواو والياق ولها ثقلبات مختلفة أسمَّى الاعلال ثم الاعلال ضربان اصل وقرَع فالاصل يكون في المعتل والفرع يكون في الصحيح وانواع الاعلال ثلثة حدَف وقلب وإسكان ولكلِ قواعد جمعها التصريفيون تقول قواعد الحذف ثلث اولا متى التقى حرفان ساكنان وكان احدها حرف علة بحُذَف نحو أصله قُومٌ . ثانيًا متى دخل الجازم على الناقص بجذف حرف العلة نحو لم يرم إصله لم يرمى . ثالتًا تُحذَف الواو اذا كانت فا الفعل من المضارع المكسور العين نحو يَعِد اصله يَوْعِد

المطلب الثاني

في قواعدَ قلب حرف العلة

قواعد القلب تسع اولاً متى تحركت الواو واليآه وانفتح ما قبلها نُقلَبان الفاَّ النحو قام وباع اصلها قَوَمَ وبَبَعَ كَضَرَبَ . ثانيًا متى سكنت

<sup>(</sup>۱) سُمِيت بذلك لان من شانها ان تنقلب بعضها الى بعض، وحقيقه العلّة تغيير الشيء عن حاله وعند بعضهم ان الهمزة من حروف العلة والمجهور على خلافه (۲) وقد شرطوا لذلك سبعة شروط ذكرها صاحب المراح في باب المثال الاول ان تكونا في فعل او في اسم على وزن فعل الثاني ان تكون حركتها غير عارضة الثالث ان لاتكون فخه ما قبلها في حكم السكون الرابع ان لا يكون في معنى الكلة اضطراب المخامس ان لا يجتمع اعلالان في الكلة السادس ان لا يلزم ضم حرف العلة في المضارع السابع ان لا يُترك للدلالة على الاصل . فخرج با لاول مثل صورتى وحيد حرف المنافي عن وزب الفعل بعلامة النانيث، وبالثاني مثل دَعَوا القوم وحيد حرف المنافي مثل دَعَوا القوم

الواو وانكسر ما قبلها نُقلَب يَآ نحو إعْشيْشاً بالصله إعْشوْشاً با. ومتى سكنت اليآة وانضم ما قبلها نُقلَب واقًا نحو يُوقِن اصله يُنقِن . ومتى انضم ما قبل الله فقلَب واقًا نحو شُوهِدَ مجهول شَاهَدَ . ومتى انكسر ما قبلها نُقلَب يآ نحو مَفَاتِع جمع مِفْتاح . ثالثًا متى تطرَّفت الواق وانكسر ما قبلها نُقلَب يآ نحو غُزِي اصله غُزِو . رابعًا متى وقعت الواق رابعة فصاعدًا ولم يكن ما قبلها مضمومًا وكانت لام الفعل نُقلَب يآ نحق العاق على المناس يا ينحق المواق العلامة على المناس يا ينه فق المناس يا المناس المناس

وإخشَىِ الله لعروض انحركة الدافعة التفاَّة الساكنين. وبا لنا لث مثل عَوِرَ و إِجْتَوَرَ لان حركة العين وإلناً في حكم سكون عين إعْوَرٌ والف تَجَاوَرٌ . وبا لرابع مثل طَوَفان وحَيَوان للطابقة في انحركة بين اللفظ والمعنى. وبالخامس مثل واو طَوَى وبا لسادس مثل اليآة الاولى في حَيِيَ. وبا لسابع مثل قَوَد وصَيَد . وإعلم ان كل فعل اجوفكان اسم الفاعل منهُ على وزن أَفعَلَ فانه يلزم عينهُ التصحيح نُحوعَوِرَ فهو اعور. وحمل المصدر على فعله نحو عَوَرٌ ۚ ثم ان حرف العلة الكسور ما قبلهُ اذا فَتَح فِي اسم لِيس مشتقاً ولا على وزن فعل فلا اعلال فيه نحو دِوَل . واذا ضُمَّ تُنقَل حركته الى ما قبلهُ ثم بُحِذَف نحو رَضُوا .اصله رَضِبُوا .واذا كُسِر بُحذَف مع حركتهِ نحو تَرميْنَ . اصله تَرْمِينِنَ . والمضموم ما قبله اذا فَتْحِ لا يُعَلُّ نحو لن يغزُو وغُيَّبَهُ ونُومَة وإذا ضُمَّ يسكن نحو يغزُوْ . وإذا كُسِر نُقلَب اليَّة وإوَّا نحو بُوعَ . اصله بُيعَ . اق نُقلُب ضمة ما قبل حرف العلة كسرة ثم نُقلُّب الواو يَا ۚ نحو قِيْلَ .اصله قُولَ. وهذه اللغة افصح من الاولي، ولهذه الصيغة لغة ثالثة وهي ان تنحو بكسر فكَ النعل نحو الضمة فتُمِيل اليَّآةِ الساكنة بعدها نحو الواو قليلًا . وهن اللغة بنال لها الاشام . ومثل قبل أَنْفِيد وَأَخْتِير فِي اللِغات الثلاث. وإذا سكن ما قبل حرف العلة فانه لا يُعَلُّ فِي مثل أَعْيُن وَأَدْوُر خوف الالتباس بمثل أَعِيْنُ وَأَدُورُ من الافعال. ولامثل جَدْوَل وعِثْيرَ حفظاً للالحاق. ولامثل قَوِّم ليلا بلزم الاعلال في الاعلال. ولامثل غَزُوْ ورَمْيْ ليلا يلزم السكون في اخر معرب من غير ضرورة . ولامثل نقويم وتبيان ونجوال ومخباط ِليلا مجتمع ساكنان بنقدير الاعلال. ولاصيفة التعجب وما يجري

أَغْزَيْتُ اصله أَغْزَوْتُ . خامسًا مَى نُقِلت فَحَة الواو واليَّة الى ما قبلها يقال تحرَّكت الواو واليَّة في الاصل وانفخ ما قبلها الآن قُلِبَتا الفَّا نحو يَنَام وبِهَاب اصلها يَنْوَم وبَهْب سادسًا منى اجتمعت الواو واليَّة وسبقت احداها بالسكون قُلِبت الواو يَآة وأدغِمَت في الاخرى نحو مَرْفِيْ اصله مَرْمُوْيُ ("سابعًا منى وقعت الواو واليَّة بعد الف فَاعِل تُقلَبان همزةً نحو قايُل وبائع اصلها قاوِل وبايع المنا منى بُنِي المثال في وزن إِفْتَعَل قلبت الواو واليَّة تَة وأدغِت في تا افتعل نحو إتَّعَد و إِنَّسَرَ السعًا منى وقعت اليَّة بعد الف زايدة و إِنَّسَرَ اصلها إِوْتَعَد و إِنْسَرَ السعًا منى وقعت اليَّة بعد الف زايدة و إنَّسَرَ اصله إِعْطَابًا (")

#### المطلب الثالث

في قواعد العلان حرف العلة

قواعد الاسكان اثنتان اولاً (٣) تَقُلُ ضمة الواو وكسرة اليا الى ما قبلها وجعلها ساكنَين نحو يَقُولُ وبَبْيعُ اصلها بضم الواو وكسر اليا . ثانيًا حذف الضمة فقط من الواو واليا وللتقل نحو يَدْعُو ويَرْمِنْ او

عِراً ، نحوما أطوَلُهُ وأحبَلُهُ وإسود وإبيض محافظةً على الوزن. ولامثل أغبَل واستَحْوَذَ لله لالله على الاصل (۱) وقيّد ابن عقبل في شرح الالنبة بكون اجتماعها في كلة وكون سكونها اصليًّا. لانه ان كانت الواو واليلة في كلتبن لم يوقيّر ذلك نحو يعطي وإفد. وكذا ان عرضت الواو واليلة للسكون كقولك في رُوَّيَة رُوِّية ، وشذَّ التصميح في قولم يوم أَيْوَم وشذَّ ايضًا ابدال اليلة واقا في قولم عَوى الكلب عَوَّة (۱) اذا كان في كلة حرفا علَّة كل واحد منحرك منتوح ما فبلهُ لم بَعُزْ اعلالها معًا لبلا يتوالى في كلة واحدة اعلال احدها وتصميح الآخر، والاحقُ منها بالاعلال الثاني نحو المحيا وإله والدين وتصميح اللام نحو غاية (۱) الشميح ان يقال الأولى

حذف الضمة والنتحة من الالف للتعذُّر نحو بَخْشَى . لان الالف لانقبل الحركة اصلاً . وإلى هذا المعنى يشير بعض الشعراء قايلاً

سلّم على المولَى البها وصِف له شوقي اليه وأنّني ملوكه المدّا بحرّك اليه وأنّني ملوكه المدّا بحرّك الله وأنّني الله وأنّني الله والله والله والله الله والله والله

المجحث الثاني بي معنل اللة ونيه ثلثة مطالب

> المطلب الاول في تعريف معتل الناآء

الانتدآد بالساكن مرفوض عند العرب فلهذا حِآثِ الفَآثِ واوَّا الْ يَآثِ ولم بِجِيُّ الفَّالانها ساكنة كَا مرَّ. ويُسمَّى هذا النوع مِثْالاً لماثلة ماضيه الصحيحَ في احتماله الحركات مثالةُ وَعَدَ ويَسُرَ

المطلب الثاني الثاني أُحذف فآوالثال

يُعَلُّ المثال بالمحذف والقلب فان كان فآف المثال واوَّا تُحذَف من مضارعهِ الثلاثي اذاكان مكسوس العيرف قياسًا مطردًا انقول من وعَدَ يَعِدُ تَعِدُ أَعِدُ نَعِدُ ومِن امرهِ عِدْ ومن مصدره عِدَة ويجوز في المصدر المحذف والاثبات فان حذفت اتبت بالتآف وقلت عِدَة وان اثبت حذفت التآ وقلت وعدًا والمحذف افصح لانه بجري في المثال اثبت حذفت التآفول مخويو عَل المثال كله وإن كان عين المضارع غير مكسور لا بجوز فيه المحذف نحويو جَل

كَيَعْلَمْ وَيَوْجُهُ كَيْكُرُمْ وَمَى زال كسرعين المضارع رُدَّ المحذوف. وذلك الذا جعلت يَعِد مجهولاً نحو يُوْعَد وحذف الواو من يَطأُ ويَضَعُ ويَبَعُ ويَبَعُ ويَدَعُ ويَدَعُ ويَدَعُ ويَدَعُ ويَدَرُ غير ويَدَعُ ويَدَرُ غير مضارع وامر " و تنبيه وصل من وزن ضَرَبَ مضارعه مكسوم وغلط من فَتَعَهُ لُ تقول وَصَلَ يَصِلُ مثل ضَرَبَ يَضْربُ "

في قلب المثالث في قلب فأو المثال

يُعلَب فآه المنال في ثلثة مواضع الاول في امر المثال الواوي المفتوح . فان واوه نقلب يآ لسكونها وإنكسار ما قبلها نحو إلجُلُ اصله إوْجَلْ وفي امر المثال الياعي المضموم فان يآه أنقلب واوَّا لسكونها وانضام ما قبلها نحو أُوسُرُ اصله أَيْسُرُ . الثاني في مضارع أَفْعَلَ من المثال الياعي فان يآه أنقلب واوًا لسكونها وانضام ما قبلها نحو يُوقِظُ اصلهُ اليَّعِي فان يآه أنقلَب واوًا لسكونها وانضام ما قبلها نحو يُوقِظُ اصلهُ يُبقيظُ . وكذلك في اسم الفاعل والمفعول نحو مُوقِظ . الثالث في وزن إفتعل من المال فان الواو واليا أنقلَبان تا وتُدعَان في تا افتعل في وإن عَدَو إِنَّسَرَ وهذا قياس مطرد . ووهم في المَّاسَ والمُعَالَ المُعَالِيُ النَّاسَ وهذا قياس مطرد . ووهم في المَّاسَ والمَاسَلُون المَاسَلُون المَاسَلُون المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ والنَّاسَة والمَّاسَلُ وهذا قياس مطرد . ووهم المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ والمَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ المَّاسَلُ والمَّاسَلُ المَّاسَلُ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُ المَّاسَلُ والمَّاسَلُون المَّاسَلُ المَّاسَلُون المَّاسَلُ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُ والمَّالَّ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُون المَّاسَلُ والمَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُ والمَّاسَلُ والمَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُون المَّاسَلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسَلُونُ المَّاسَلُونُ المَاسِلُونُ المَّاسَلُونُ المَّاسَلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسَلُونُ المَّاسَلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسُلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المُعْرَاسُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسُلُونُ المَّاسُلُونُ المَّاسِلُونُ المَّاسُلُونُ المُعْرَاسُولُ المَّاسُلُونُ المَّاسِلُ المُسْلِقُ المَّاسِلُونُ المُعْرَاسُلُونُ المُعْرَاسُلُونُ المَّاسُلُونُ المَّاسُلُونُ المُعْرَاسُلُونُ المُعْرَاسُلُونُ المُعْرَاسُلُونُ المَاسُلُونُ المُعْرَاسُلُونُ المَّاسُلُونُ المَاسُلُونُ المَاسُلُونُ المَاسُلُ

<sup>(</sup>۱) حُذِفت الواو من يَطَأُ ويَضَعُ ويَقَعُ ويَدَعُ وبَسَعُ لانها في الاصل بالكسر على وزن يَغْعِلُ فَنْحَت العين بعد حذف الواو لحرف المحلق، وحذفت من يَذَر لكونه بعنى يَدَع حِلاً عليه، وقد أُمِيت ماضي بَدَعُ ويَذَرُ، فلم يُسمَع من العرب ودع ولا وذر بمعنى ترك فعُلِم انهم اماتوها وتركوا استعالها (۱) اذا كان وَصلَ من الوَصل بمعنى النا ليف يكون مضارعه مكسورًا وقد يُضمُّ. وإذا كان من الوصول بمعنى البلوغ ولانتها الى الشيء يكون مضارعه مضمومًا، ولعل ما حل المصنف على تخصيصه بالذكر انما هو غلط العامَّة في لفظه

A STATE OF THE STA

عبدا لله ابن الفضل المسيمي رحمه الله تعالى حيث قلب الواو في افتعل يا وقال من إِوْتَحَدَ إِنْتَحَدَ والقياس إِتَّحَدَ الله والله في افتعل المهوز الفاء مثل إِنْتَمَنَ اصله إِلْمَنَ أُعِلَّ اعلال ايمان واما اتخذ فانه مزيد تَخَذَ لامزيد اخذ وتَخَذَ لغة في أَخَذَ

العثالثالث

. في نصريف المثال وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول

في تصريف الماضي والمضارع والامر والنهي

تصريف ماضي المثّال كتصريف ماضي السّالم نحو وَعَدَ وَعَدَا وَعَدُوا الْحِ، ومثله يَسْرُ من وزن كَرْمَ ووَجِلَ من وزن عَلَمَ وان كان المضارع مكسور العين واويًّا تُحُذَف الواو منه كامرَّ نحويَعِدُ يَعِدَانِ يَعِدُونَ الْحِ، ونثبت الواو واليآ فيما سوى ذلك نحو بَيْسُرُ بَيْسُرَانِ بَيْسُرُونَ الْحِ، ونثبت الواو واليآ فيما سوى ذلك نحو بَيْسُرُ بَيْسُرَانِ بَيْسُرُونَ الْحِ، ويَوْجَلُ بَيْسُرَانِ يَوْجُهُونَ الْحِ، ويَوْجَلُانِ يَوْجُهُونَ الْحِ، ويَوْجَلُانِ يَوْجُهُولَ الْحِ، ويَوْجَلُانِ يَوْجُهُولَ الْحِ، وقس على ذلك كل مثال واوي ويآوي معلوم ومجهول يؤجَلُونَ الحجهول يَعِدُ فان الواو تُردُّ فيه نحو يُوْعَدُ يُوْعَدانٍ الحِ، ومنه قوله نعالى فان كان من باب يَعِدُ نقول فيه عِدْ عِدَاعِدُوا الْحِ، ومنه قوله نعالى فان كان من باب يَعِدُ نقول فيه عِدْ عِدَاعِدُوا الْحِ، ومنه قوله نعالى وَنُو اللَّاكَ المُعَدَّ لَكُم بكسر الرآء وان كان من وزن وَجِلَ واويًّا تُقلَب

(۱) قال الزنجاني ويقال اينعد باتعد فهو موتعد واينسر يانسر فهو موتسر (۱) وفيه اربع لغات الاولى يَوْجَلُ وهو الاصل الثانيه يَجُّلُ بقلب الواو بآق والثالثة ياجل بقلب الواو القا. والرابعة يُجَّلُ بكسر حرف المضارعة وقلب الواو يآة لسكونها وانكسار ما قبلها

,

# المطلب الثاني

في مزيد الثلاثي من المثال

اذا كان المثال الواوي على وزن أفلعًل و إستفعل نقلب الواق في مصدرتها يا لسكونها وانكسار ما قبلها نقول من أوْعَدَ إِيْعَادًا ومن إِسْتَوْعَدَ إِسْتَيْعَادًا. واذا كان المثال الياعي على وزن أَفْعَلَ نُقلَب ياق، واق في المضارع واسمي الفاعل والمفعول لسكونها وانضام ما قبلها نقول من أَيْسَرَ يُوْسِرُ مُوْسِرُ وان كان المثال الياعي والمواوي على وزن من أَيْسَرَ يُوسِرُ مُوسِرُ وان كان المثال الياعي والمواوي على وزن إِنْ عَلَ المواو واليام تا وتُدعَم في تصاريفه كلها نحو إِنَّعدَ و إِنسَرَ منه الا وزن أَفْعَلَ اليام في وان كان المزيد مجهولاً فلا يُغير منه الا وزن أَفْعَلَ اليام في وان كان المزيد مجهولاً فلا يُغير منه الا وزن أَفْعَلَ اليام في تصاريفه كلها وامًا نحو أُوسِرَ

(۱) فان انضمَ ما فبل اليا المنقلبة عن الواو في نحو إِنجُلْ عادت الواو لروال علة القلب اعني كسر ما قبل الواو . فنقول يا زبد الجَبَّلْ تلفظ بالواو وتكتب باليا الله الاصل في كل كلمة ان تُكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها (۲) وحكم المعتل الفاء من المضاعف حكم المضاعف من غير المعتل في وجوب الادغام وامتناعه وجوازه وسابر احكامه . نفول وَدَّ بَودُ كَعَضَّ يَعَضُّ ونفول وَدِّ وإِندَدْ كَعَضَّ وإِعْضَضْ . واعلم ان المضاعف المعتل الفاة الواوي لا يكون مضارعه الا مفتوح العين . وقد جاء في لغة بني عامر من وَجَدَ بَهُدُ بالضم . وهو ضعيف والصحيح الكسر

يؤسر ومااشبه ذلك

المطلب الثالث

في تصريف المشتقات البواقي

نقول في اسم الفاعل وَاعِدْ وَاعِدَانِ وَاعِدُوْنَ الْحِ. وَيَاسِرْ يَاسِرَانِ يَاسِرُوْنَ الْحِ. وَلَا يُسْفَى بَحْو يَوَاسِرْ. يَاسِرُوْنَ الْحِ. ولا يُسْفَى جمع المونث الثاني الامن اليَاسِي بَحُو يَوَاسِرُ. واسم المفعول مَوْعُوْد مَوْعُودَانِ الْحِ. ومَيْسُورْ مَيْسُومْرَانِ الْحِ. وإما اسم المكان والزبان منه فيبني على مَنْعِل بكسر العين قياسًا مطردًا نحق المَوْضِع والمَيْسِر. خلافًا لباقي الافعال. واسم الالة مِيْعَاد ومِيْزان بقلب المواويات والمرة وعدته وعْدةً ولا يقال عِدةً ليوازن فَعْلَةً وكذلك النوع حسن الوعْدة وحكم اشتقافات مزيداته كيم ما نقدم

القسر السادس

في المتسم المحاسن من اقسام الفعل السبعة وهو معتل العين وفيه ثلثة إيمان

البحث الاول

في اعلال معتل العين وفيه تسعة مطالب

المطلب الاول

في تعريف معتل العين

معتل العين مآكان في مقابلة عين الفعل حرف علة نحو قال وباع ويُسمَّى الأَجْوَفَ لإِعلال جَوْفِهِ (١) تنبيه . متى جعلت ماضي

 الاجوف مضارعًا عرفت أَلِفهُ في الماضي عن ايّ حرف منقلبة نحو قام يقوم وباع يبيع وإن ثبتت فيها الالف فأرجع الفعل الى المصدر فيظهر لك الاصل نحو نام ينام نَوْمًا وهاب بهاب هَيْبَةً . وذلك لانه لا يوجد في العربية الف اصلية اصلاً (١) بل اما انها تكون زايدة كالف ضارب وكتاب او منقلبة عن واو او يا فح كالف قال وكال

المطاب الثاني المعلم الثاني أعلال الماضي المعلوم

ماضي الاجوف النلاثي المعلوم قال وباع اصلها فَوَل وبَيَعَ كَضرب بَحَرَّكِت الواو واليام وإنفتح ما قبلها فقلبتا الفًا وهذا قياس في ماضيه سُوا كَانَ مفتوح العينُ أو مكسورها أو مضمومها وإذا اتصل بالماضي ضمير رفع متحرّك حُذِفت الواو وضمَّ ما قبلها وحُذِفت اليام وكُسِر ما قبلها نحوقتُ وبعِتُ " والمزيد لا يُعَلَّمنه غير اربعة اوزانٍ وهي

(۱) لا نسلم بني اصالة الالف مطلقًا من العربية ، قال ابن عقيل اذا صحبت الله ثلاثة احرف اصول حُيم بزباديها نحو ضارب وغضبان ، فان صحبت اصلين فقط فلبست زابة بل هي اما اصل كالى واما بدل من اصل كقال وباع (۲) اصل فُلْتُ وبِعْتُ فَوَلْتُ وبِيَعْتُ فُلِبت الواو واليآة الفّالتحركها وانتناج ما قبلها فصارا قَا لْتُ وبَاعْتُ ، ثم حُلِفت الالف لاجتماع الساكنين فصارا فَلْتُ وبَعْتُ ، ثم حُلِفت الالله الخدوفة وكُسِرت الباة ليدلّ الكسر وبَعْتُ ، وهكذا حكم كل اجوف مفتوح العين انصل على الباة المحذوفة فصامل فُلْتُ وبِعْتُ ، وهكذا حكم كل اجوف مفتوح العين انصل به ضمير رفع متحرك ، واما الاجوف الواوي الكدور فلا ثُنَمَ فَاوَّهُ لل تُكسر فتقول بعن بكسر المحاف ، واعلاله بنقل كسن الواو الحي الكافر فنا بعد حذف الواو لاجتماع الساكنين ، وكذا الاجوف الواوي الخموم العين فانه بُعَلُ بنقل ضمة العين الى الفاء الساكنين ، وكذا الاجوف الواوي الخموم العين فانه بُعَلُ بنقل ضمة العين الى الفاء بعد حذف حركة الفاء نحو صُلْتُ اصله طَوُلْتُ ، فضمة قلت وكسن بعد اجنبيتان

أَفْعَلَ وانععل وافتعل واستفعل. فإعلال افعل واستفعل بنقل حركة حرف العلة الى ما قبله انقول تحركت الواو واليآ في الاصل وانفخ ما قبلها الآن قُلِبَنا الفَّا نحو أَقامَ وأَباعَ واستَقامَ واستَهابَ والاصل أَقُومَ وأَسْتَهُ وَ إِعْلال انفعل وافتعل تحركت الواق واليآ وإستَنَقُومَ وإستَهَ وإعلال انفعل وافتعل تحركت الواق واليآ وانفخ ما قبلها قُلِبَنا الفَاسَ نحوانقاد وانباع واقتاد وابناع والاصل إنْقَودَ وإنْبَيعَ وإفتود وإبْنيعَ

المطلب الثالث في اعلال الماضي الجهول

ماضي الاجوف الثلاثي الحمهول قبل وبيع اصلها قُول وبيع فنقلت كسرة الواو الى ما قبلها ثم قلبت يا وبيع تقلت كسرة الواو الى ما قبلها ثم قلبت يا وبيع تقلت كسرة يا بها فقط . فاعلال قبل بالنقل فقط وهذا قباس . فاعلال قبل بالنقل فقط وهذا قباس . واذا اتصل بالماضي ضمير رفع متحرك حُذِف حرف العلة وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل اليا فيحوصنت وبعث فلا يُعرق حينية معلومه من مجهوله إلا بالقراين لانه ملتبس والمزيد يُعلُ منه الاوزان المقدم فركرها . يُعلُ الواوي منها بنة لكسرة الواو وقلها يا شخو أقيد وأنفيد وأقتيد وأستهيب وأبيب وأنبيب وأنبيب وأنبيب وأنبيب وأنبيب وأشهيب وأنبيب وأشهيب وأنبيب

أَنِي بهما للدلالة على الواو والياء المحذوفتين بخلاف كدرة خفت وضة طُلْتُ فانهما اصليتان. وقد ذكر المصنف شيئًا من ذلك في تصريف ماضي الاجوف. وكان حقهُ ان بذكره هنا (١) اذا ابان افتعل معنى تفاعل اي الاشتراك حُيِل عليه في التحميم انكان

## المطلب الرابع في اعلال المضارع المعلوم

ان مضارع الاجوف النلاني ان كانت عينه مفتوحة يُعَلَّ بالنقل والقلب سوا كان واوًا ويا في النقل ومَابُ ومَابُ والاصل بَخُوفُ ومَسَبُ وان كان العين مضمومًا او مكسومًا يُعلَّ بالنقل فقط نحو بَصُونُ ويَزِيْنُ والمزيد يُعَلَّ منه الاوزان المقدَّم ذكرها فان كان وزن افعل واستفعل واويًّا يُعَلُّ مضارعها بالنقل والقلب نحويتُيمُ ويَسْتَقِيمُ وان كانا يَا يَسَّ مُعلِيبُ ويَسْتَقِيمُ وان كانا يَا يَسَّ ويَسْتَمِيبُ ويَسْتَمِيبُ والله والله والنقل والقلب على ويسْتَمِيبُ ويَسْتَمِيبُ والله والله والما النقل والقلب على النقل وقلبه الفاً والما والما النقل والقلال انفعل وافتعل بحريث حرف العلة وانفتاج ما قبله وقلبه الفاً والمات ويتناع ويتناع

# المطلب الخامس

اعهرا في المضارع المجهول

مضارع مجهول الآجوف الثلاثي يُعَلُّ بالنقل والقلب سوات كان واويًّا او يائيًّا مفتوح العين او مضمومها او مكسورها نحو بخُاف ويباعُ ويُقالُ. وضم حرف المضارعة يفرق معلوم بخاف من مجهوله والمزيد يُعَلُّ بالنقل والقلب من الاوزان الاربعة سوات كانت بالواو او بالياءً نحو يُقالُ ويْنْقَالُ ويْنْبَاعُ ويْيْتَاعُ ويُسْتَهَابُ ويُسْتَقَالُ

ولويًّا نحو اشتوروا بمعنى تشاوروا وإما اذاكان يآئيًّا فلا نحو استافوا فلا يقال استيفوا (١) والاصح ان يقال سواء كان ولويًّا او يآئيًّا

#### المطلب السادس في الامر والنهي ونون التوكيد

من الحبرد والمزيد نحو أم بضم الاول وبع بكسره وخف بفتحه ولا أنم ولا من الحبرد والمزيد نحو أم بضم الاول وبع بكسره وخف بفتحه ولا أنم ولا تبع ولا تُخف ومنى تحرك الآخر رُدَّ الحندوف نحو قوموا ولا نقوموا ولا نقر و إِنتَع و إِنتَعَ ولا تَنتَع والتَنتَع ولا تستَع و إِنتَاع و المنتق في المنه و النه و النه و النه و إلى النون في الاجوف محكم ما قبل النون في الاجوف كمكم ما نقدم

## المطلب السابع في اعلال اسم الفاعل وللنعول من الثلاثي

يُملَب حرف العلة من الاجوف الواقع بعد الف فاعل همزة قياسًا مطردًا نحو فائِل وبائِع وخائِف '' واسم المفعول ان كان من الواويّ

<sup>(</sup>۱) الاصل قاول وبايع وخاوف قلبت الواو والياة همزة لان الهمزة في هذا المقام اخف منهاكما قال بعضهم. والمحق انها قلبتا الذًا حلاً على النعل ثم قلبت الالف المقلبة همزة . ولم تُحُذَف لالتقاء الساكبين لان المحذف يؤدّي الى الالنباس. وقد جاء في الشواذ حذف هذه الالف دون قلبها همزة نحو هاع ولاع وهار وشاك والنياس هابع ولايع وهاير وشاك. ومنهم من يقلب اي يضع العين موصع االلام واللام موضع العين ويقول شاكور ثم يُعلُ اعلال غازٍ فيقول شاكي وزنه فالع . فعلى المحذف نقول جاني شاك ورايت شاكا ومررت بشاك وعلى القلب نقول جاني شاك ورايت شاك ورايت شاك وورايد حلاً على عور وصيد

يُعَلُّ بالنقل والحذف نحو مَقُول ويَحُوف والاصل مَقُوول ويَحُووف. وهذَّ مصوون ومدوون ومقوود بعدم الحذف والقياس مصون الخوق من الياعي فاعلاله بالنقل والقلب والحذف نحو مَبِيب اصله مَهْوب نُقِلت ضمة الياء الحي ما قبلها ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم قلبت الضمة كسرة وقس عليه وشذَّ مديون ومبيوع ومخيوط ومكيول ومطيوب ومعيون ومغيوم بعدم الحذف والقياس مَدِيْن ومَبِيْع الخ

المطلب الثامن في اعلال اسم الفاعل وللفعول من المزيد

اعلال اسم الفاعل من أفعل واستفعل بالنقل والقلب نحو مُقِيم ومُستَقِيم. والاصل مُقوم ومُستَقوم هذا اذا كان بالواو واما اذا كان بالياء فاعلاله بالنقل فقط نحو مُبِيب ومُستَقِيب واعلال انفعل وافتعل بالقلب فقط سوائه كان واويًّا اويا يُيَّا نحو مُنقاد ومُنهَاب ومُقتاد ومُهتاب واما اسم المفعول فاعلاله من أفعل واستفعل بالنقل والقلب سوائه كان بالواو او بالياء فاعلاله من انفعل وافتعل بالقلب فقط سوائه كان بالواو او بالياء فاعلاله من انفعل وافتعل بالقلب فقط سوائه كان بالواو او بالياء فعوم مُنقاد ومُنباع ومُقتاد ومُبتاع ولايُفرق اسم الفاعل من اسم المنعول في هذين الوزيين الا بالقراين

<sup>(</sup>۱) وندر التصحيح في ما عينه واو قالوا ثوب مصوون. ولغة تميم تصحيح ما عينه يآلا يقولون مبيوع ومخبوط. وهو مطرد عندهم. وإما مَشِيْبُ في الواوي من الشوب ومَهُوْبُ في اليَامِي من الهيبة فمن الشواذ. وإلقياس مشوب ومهيب

# المطالب التاسع في اعلال المثنقات الواقي

بناة اسم المكان والزمان مثلها نقد مرفى السالم. فان كان عبن المضارع مفتوحًا ومضمومًا يُبنَى منها مفتوحًا نحو المنام والمقام. ومثله الميَّاء بي نحو المهاب. وإعلاله بالنقل والقلب. وإن كان عين المضارع مكسورًا يُبنَى منه مكسورًا نحو المبينت والمبيع واعلاله بالنقل وبناق من المزيد فعلى زنة مفعوله نحو منْقاد ومُسْتَهَاب. والالة مِقْود ومِبيع ومِسْواط والمرة أُنت قومة والنوع يُعَلُّ الواويُّ منه بالقلب لسكون الواو وانكسار ما قبلها نحو حسن القيمة اصله قومة والياً في لا علال فيه نحو حسن البيعة والهيئة والمزيد فعلى زنة مصدره

اليحث الثاني

في الشوايب الحاصلة في الاجوف وفيه ثلثة مطالب

المطلب الإول في الشايبة الاولى وهي الالتباس

يوجد في هذا القسم ثلث شوايب. وهي الالتباس وعدم الاعلال وزيادة بعض احرف الشايبة الاولى الالتباس ويقع في سبعة مواضع . الاول قُلْنَ فانه مشترك ما بين ماضي جمع المونث معلومًا ومجهولاً وما بين امره الثاني بعن فانه مشترك ما بين ماضي جمع المونث معلومًا ومجهولاً وما بين امره الثالث مَبِيع فانه مشترك ما بين اسم المفعول ومجهولاً وما بين امره الثالث مَبِيع فانه مشترك ما بين اسم المفعول فياسم المكان الرابع صُنتُ وإخواته فانه مشترك ما بين المعلوم والمجهول

في الماضي الخامس يُعَالُ فانه مشترك ما بين مجهول يَقُول ومجهول يُقيِّل السادس مُنْقَاد فانه مشترك ما بين اسم المفعول واسم الفاعل. السابع مخنار فهو مثل منقاد في الاشتراك(۱)

# المطلب الثاني

في الشايبة الثانية وهي عدم الاعلال

لا بجوز اعلال افعل التفضيل والتعبب نحو ما أطوّلة وبطرس أطوّل من بولص ولا اعلال اسم الالة نحو مِقْود و مِحْيًا طمراعاة اللوزن تنبيه قد جا في اسم الفاعل من الاجوف ثلث صبغ قياسية الاولى فعُلَّل بضم الفاء وتشديد العين نحو صُوَّم وبيَّع جمع صام وبايع الثانية فعَّال بضم الفاء وتشديد العين نحو نُوَّام وحيًّا ك وبيًّا عجمع نام وحايك فعَّال بضم الفاء وتشديد العين نحو نُوَّام وحيًّا ك وبيًّا عجمع نام وحايك وبايع وهاتان الصيغتان لا نُقلب فيها الواويا وشد صيًّا غ والقياس صوًّا غ لانه من صاغ يصوغ واويًا الثالثة فيعال بكسر الفاء وتخفيف صوًّا غ الثالثة فيعال بكسر الفاء وتخفيف العين نحو نيام جمع نام وهذه الصيغة بجب فيها قلب الواويا ويقاد لان منقلب العين نحو نيام وغلط من قال نُيَّام وجُيَّاع بالتشديد على انه منقلب اصل نيَام وجُوَّاع الذه هذه الصيغة لا مجوز فيها قلب الواويا كا ذكرنا من نُوَّام وجُوَّاع الذه هذه الصيغة لا مجوز فيها قلب الواويا كا ذكرنا

# المطلب الثالث

في الشابية الثالثة وهي زيادة بعض احرف

يزاد في مصدر أَفْعَلَ واستنعل تآلا قياسًا مطردًا نحو الإِقامَة والإِسْتِقَامَة والإِهَابَة والإِسْتِهَابة (١٠٠ ويزاد في مصدس فَعَّلَ بتشديد

(١) يشترك في منفاد ومخنار اسم المكان والزمان ايضًا (٢) اصل إِفَامَة إِفْوَام

العين وفتحها يآج سوآ كان سالماً او معتلاً قياسًا مطردًا نحو قَوَّمَ نَعْوِيًا وفَرَّحَ نَفْرِيجًا

> الجعث الثالث في تصريف الاجوف وفيه ثلثة مطالب

> > المطلب الأول في نصريف ماضي الاجوف

ماضي الاجوف الثلاثي المعلوم صَانَ صَانَا صَانُوا صَانَتُ صَانَتَا صُنَّ . صُنتَ صُنتُمَ صُنتِ صُنتَمَ صُنتَمَ صُنتُمَا صُنتُنَ . صُنتُ صُنَّا . وقس عليه باع وخاف وهاب و تنبيه . فآل الاجوف يُضَمَّ عند اتصال ضمير

الرفع المتحرك اذا كان واويًّا من وزن نَصَرَ وكَرْمُ (۱) وبُكْسَر فها سوى ذلك سوالة كان واويًّا او يَاتَيًّا الحجهول صِبْنَ صِبْنَا صِبْنُوا صِبْنَتْ صِبْنَا

صُنَّ بضمِ الفَآءَ ومن هنا فصاعدًا تُضَمُّ الفَآءَ في المجهول اذا كان من وزن نَصَرَ وَكَرُمَ وَنُكسَر فبما سوى ذلك كالمعلوم وقس عليه سِيْقَ وبيْعَ

ورن عسرورم ومسرم بسوى ديك مسموم وسرعي عِيق وبيع وخيف المزيد المعلوم أقَامَ أَقَامَا أَقَامُوا أَقَامَتْ أَقَامَتُ أَقَامَتَا أَقِمْنَ. أَقَمْتَ

نُقِلت فَحْهَ الواوالى ما قبلها وقُلِبت الفّاكما في النعل ثم حُذِفت الالف لالتفاء الساكنين وعُوض عنها تآلا في الآخر فقيل اقامة ومثله اهابة . وقد تُحُذَف هن التآه نحو إقامَ الصلوة . واختلف في المحذوف من اقامة والحوانها فذهب الخليل وسيبويه الى ان المحذوف هو الف إفعال لا عين النعل والوزن إفائة . وذهب الاخنش الى ان المحذوف انما هو عين النعل والوزن إفالة (١) لم بذكر المصنف فيما نقدم وزن كرُمّ بين الاوزان التي يجيء منها الاجوف وقد ذكر هنا انه يكون من وزن كرُمّ كما فعل غيرة من التصريفيين ولعلم لم يذكروه هناك لكون مضارعه كمضارع نصر او لكونه قليلًا في الاجوف

أَفَهْتُهَا أَفَهُمُ الْحِ بِفَتِحِ الْفَآءَ فِي الْمَجِيعِ وقس عليه انقاد واخنار واستقال المجهور أُقِيمَ أُقِيمَ أُقِيمَ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُ أُقِيمَتُمُ الْحَبِيعِ ومثله أُنقِيدَ وأُخْدِيْرَ وأُسْتُقِيلَ أُقِيمَتُمُ الْحَبِيعِ ومثله أُنقِيدَ وأُخْدِيْرَ وأُسْتُقِيلَ

المطلب الثاني

مضارع الاجوف الثلاثي المعلوم يَصُونُ يَصُونَانِ يَصُونُونَ تَصُونُ وَ مَصُونُ اللهِ يَعِلَى المعلوم يَصُونُ يَصُونُ الجِهول يُصَانُ يُصَانَانِ مُصَانُونَ الجِهول يُصَانُ يُصَانَانِ مُصَانُونَ الجِهول يُصَانُ يُصَانَانِ يُصَانُونَ الجِهوبِ المجيع، ومثله يُبَاعِ وَكَيَاف المزيد المعلوم نُهِ مُ نُهُم ان يُعْمُونَ أَيْمَ مُنْ يَعْمَانِ يُقِمْنَ الجَهِ بَكسر الفَاءَ فِي الجبيع ومثله يُنقامُ ويُقامُ نُقَامًان يُقَمَّنَ الفَاءَ فِي الجبيع ومثله يُنقاد و يُخار فَا فَا اللهِ الفَاءَ فِي الجبيع ومثله يُنقاد و يُخار ويُسْتَقَالَ

المطلب الثالث

في تصريف المشتقات البوافي

الامرقُ قُومًا قُومُوا الح. ولِيَّمُ لِيَقُومًا لِيَقُومُوا الح. ومشله بِع بِيعًا يِبِعُوا الخ. ولِيَبَعُ الْيَبِيعُوا الح. ولِيَبَعُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) اما ينقاد فلامرة في فنح فآيه المعبّر بها عن القاف وإما فآه بخنار فهي اكمآه وهي ساكنة فكيف يضبطها بالفنح. ولوقال بنتح ما قبل العين لم يرِد عليه ذلك لاتَصُنْ لاتَصُوْنَا لاتَصُوْنُوا. ومثله لا يَبِع ولا يَخِف ولا يُقِرْ ولا يَنْقَدْ ولا يَخْتَرُ ولا يَسْتَنِمُ الح وحكمه مع نون الموكيد مثلها نقدم نحو صُوْنَنَّ ولا تَصُوْنَنَ الله الله على الفاعل قائم في الله الله على الفاعل قائم ومُنْقَانِ قائمية قائميتان قائميات وقوائم. ومثله بائع وخائم وخائم ومنقاد ومُخْنَار ومُسْنَقِمْ والمناه مَزِيْن ومِخْنَار ومُسْنَقِم مَقَام ومنقاد ومُخْنَار ومُسْتَقَام

القسرالسابع

في القدم السادس من اقسام النعل السبعة وهو معتل اللام وفيه ثلثة العلث

البحث الاول

في اعلال معنل اللام وفيه عشرة مطالب

المطلب الاول في تعريف معتل اللام

معتلُّ اللام مآكان فيه في مقابلة لام الفعل حرف علة نحو خَزَا وَرَمَى وَرَضِيَ. ويُسمَّى الناقص لنقصان آخره من الحركة " ق تنبيه متى التصل عاضي الناقص الثلاثي ضمير رفع متحرك عرفت الفهُ في الماضي

(۱) وهذا تصريفه صونن صونان صونن . صوني صونان صنان (۲) والاولى ان يقال هوما يكون لامه حرف علنه . ويقال له الناقص لنقصان آخره من بعض الحركات . ويقال له ذو الاربعة ايضاً لكون ماضيه على اربعة احرف اذا اخبرت عن نفسك نحو عَزَوْتُ ورَمَيْتُ

عن ايٌ حرف منقلبة نحو غَزَوْتُ ورَمِيْتُ . فني الاول منقلبة عن وإن وفي الناني عن يآه(')

> المطلب الثاني في اعلال الماضي المعلوم

ماضي الناقص يُعَلُّ بالقلب والحذف اما القلب فلثلثة اسباب الأول اذا تحرَّك حرف العلة وانفتح ما قبله في الثلاثي ومزيده بخو غَزَا ورحى واستغزَّ والعلق وغيرها وهذا خاص بالمفرد المذكر الغايب المفتوح العين الثاني اذا تطرَّفت الواو وانكسر ما قبلها تُقلَبية بخو رضي كفلٍ اصلهُ رضو من الرضوان وهذا خاص بالماضي الواوي المكسور العين الثالث اذا وقعت الواو رابعة فصاعدًا ولم يكن قبلها مضموم قلبت يا شخو أُغُرَّيتُ وإِسْتَهُ وَيْتُ وهذا خاص بالواوي المكسور العين فلا على المالي ويا المؤوي المنافق المالي ويا المنافق و ورمَوا ورمَوا والعين فلا المنافق المن

<sup>(</sup>١) وإما رَضِيَ فلا بصح فيه ذلك لان ياته مُ نبقى مع الضمير ايضاً فيُعرَف ان اصله واوي من مصدره وهو الرضوان. وهكذا المنول في نظاءه (٢) لانُقلَب الواق والياته في المنفى المذكر النَّا ليَّلا يلزم حذفها لالتقاة الساكنين فيوَّدَّي ذلك الى النباس المنفى بالمفرد (٢) احد لا اعلال فيها بالقلب (١) حدُّفت ضمة الواو والياته للثقل ثم حدُّفت للتقاة الساكنين

مضهوماً نحوسرُوا وخَشُوا ورَضُوا ". فضم سرُوا ثابت في تصاريف ماضيه كلها واما رَضُوا وخَشُوا فني الجمع فقط الثاني في المفردة الموثقة المغايبة اذا كان مفتوح العين وأوًّا ويا يخو غَرَتْ ورَمَتْ والاصل غَرَوَتْ ورَمَيَتْ وخَشِيتْ . فَجَا عَداه نحو سَرُوتْ ورَضِيتْ وخَشِيتْ . الثالث في مثنًى المونث الغايب واوًّا ويا اذا كان مفتوح العين ايضاً نحو غَرَتاً ورَمَيّاً والاصل غَرَوتاً ورَمَيّاً وتنبيه . يُفتح ما قبل واو المجمع المذكر المزيد ابدًا نحواً رضوا وإشتروا وغيرها

المطلب الثالث في اعلال الماضي الجهول

يُعَلُّ المجهول بالقلب في الثلاثي الواوي نحو دُعِيَ اصله دُعِوَ. تطرفت الواو وإنكسر ما قبلها قُلِبت يآ قَ. ويُعَلُّ بالحذف في جمع المذكر الغايب واوًا او يآ نحو دُعُوا ورُمُوا. والاصل دُعِيُوا ورُمِيُوا ("وكذلك المزيد نحو أَرْضُوا وأَسْتُرْضُوا

> المطلب الرابع في اعلال المضارع

يُعَلُّ المضارع المعلوم بالإِسكان والقلب والمحذف فالاسكان يكون

<sup>(</sup>١) والاصل سَرُونًا وخَشِيُواْ ورَضِيُواْ نَقِلت صَهَ الواو واليَهَ الى ما قبلها بعد حذف حركته ثم حُذِفتا لالنقاة الساكين (٢) قُلبت الواو واليَهَ القَاثم حُذِفت الالف النقدّم وهكذا حكم المثناة نحو غَزَنَا ورَمَنَا. على ان النقاة الساكتين في المثنى نقد بري لان المناة ساكة نقد برًا حُرِكت بالفخ لمناسبة الف النشنية (٢) أُعِلِّا بنقل الكركة ثم حذف حرف العلة

في المضارع المضموم والمكسور العين نحو يَغْزُوْ ويَسْرُوْ ويَرْمِيْ بسكور الواو واليآء والقلب يكون في المضارع المفتوح العين نحو يَرْضَى ويَخْشَى بقلب اليآة فيها الفَّالتحركها وانفتاج ما قبلهـا" والحذف يكون في موضعين. الاول في المجمع المذكر مطلقًا. فان كان عين المضارع مضمومًا او مكسورًا ضُمَّ ما قبل الواو نحو يَنْزُوْنَ وِيَسْرُوْنَ وِيَرْمُوْنَ .وَلاصل يَغْزُوُونَ ويَسْرُوُونَ ويَرْمِيُّونَ ''كان كان عين المضارع مغتوحًا فتح ما قبلالواونحويَرْضَوْنَ وبَخْشُوْنَ والاصليَرضَيُوْنَ وبَخْشُيُوْنَ الثاني في المونثة الخاطبة.فان كان عين المضارع مضمومًا او مكسومًا كُسِر ما قبل اليآء نحو تَفْزِيْنَ وتَرْمِيْنَ . والاصل تَفْزُويْنَ وتَرْمِيِيْنَ . وإن كان منتوحًا فَتُح ما قبل اليآ نحو تَرْضَيْنَ وتَغَشَيْنَ . والاصل تَرْضَيِيْنَ وتَخْشَيْنَ ̈° والمزيد المعلوم بُحذَف منهُ حرف العلة ويُضَمُّ ما قبل واق المجمع ويُكسَر ما قبـل يآء الخاطبة في المجميع<sup>٣</sup> نحو يُعْطُوْنَ وتُعْطِيْنَ وِيَشْتَرُوْنَ وِتَشْتَرِيْنَ . وما اشبه ذلك من المزيدات . وإما اعلال المضارع

<sup>(1)</sup> فني بخشى نُقلَب الياة النّا وإما برضي فنُقلَب فيه الواوية ثم الياة النّا ففيه ضربان من القلب الا اذا حُمِل المضارع على الماضي (1) حُذِفت حركة اللام للنقل ثم حُذِفت اللام لالنقاة الساكين وقلبت الكسرة في برميون ضمة لمناسبة الواو وان شنت فقل في يغزوون ويرميون نقلت الضمة الى ما قبلها وفي برضيون قُلِبت اللام النّا ثم حُذِفت (1) نُقِلت حركة اللام في تغزوين وترميين الى ما قبلها ثم حذفت واما ترضيون وتخشيين فحذفت حركة لامها ثم حذفت اللام ايضًا (1) اتما يصحُ ذلك في المزبد الذي قبل آخره كسرة فقط نحو بعطي ويشتريك واما المزبد الذي قبل آخره أعما قبل واو الجمع وياة المخاطبة فقط نحو بتعد ون

الهبهول من النلاثي والمزيد فانكان مفردًا يُقلَب حرف العله القًافي المجيع نحو يُغْزَى ويُرْمَى ويُشْتَرَى ويُسْتَقْصَى وإن كان جمع مذكَّر المجيع نحو يُغْزَى ويُرْمَوْنَ ويُفتَح ما قبل واو المجمع ويآء المخاطبة في المجميع . نحو يُغْزَوْنَ ويُرْمَوْنَ ويُشْتَرَوْنَ وتُغْزَيْنَ وتُرْمَيْنَ وتُشْتَرَيْنَ وما الشبه ذلك

#### المطلب الخامس في اعراب المضارع ونون التوكيد

متى دخل الحازم حُذِف حرف العلة نحولم يَغْزُ ولم يَرْم ولم يَرْض واذا دخل الناصب فَجُ الواو واليا آمواً بقي الالف ساكنًا نحولن يَغْزُو ولن يَرْضَى بسكون الالف نقول متى بنيت المرًا او نهيًا من الناقص كله مجردًا او مزيدًا فاحذف منه حرف العلة في المفرد نحو اغزُ وارم واخشَ ولا تغزُ ولا ترم ولا تخش وكذلك المجهول واما نون التوكيد ففيها تفصيل وذلك ان دخلت الناقص يردُّ حرف العلة في المفرد معتومًا في المجمع نحو أغزونً وإرمينً وإرفينً وإخشَينً وإرضينً وإرمينً ما قبل مضموم العين او مكسورها حُذِفت الواو واليا في المجمع وأغزنً وإرمنً ما قبل الواو وكسر ما قبل الله تحو أغزنً وإرمنً وإرمنً في المجمع مضمومًا واليا والمين مفتوحًا يُردُدُ الواو في المجمع مضمومًا واليا في المحموم المعرف مضمومًا واليا في المجمع مضمومًا واليا في المحموم المعرف المحموم المعرف والمحموم المعرف والمحموم المحموم المعرف المحموم المعرف والمحموم المحموم المعرف والمحموم المحموم الم

<sup>(</sup>۱) باعادة حرف العلة وقلب الالف بآ في اخشيّنَ وارضيّنَ لضرورة نحركها وذلك لان هنه انحروف بمتزلة انحركة في الصحيح وإنت نعبد انحركة هناك فكذا هنا نعيد اللام

في الخاطبة مكسورةً نحو إِرْضَوُنَّ وإِرْضَيِنَّ وإِخْشَوُنَّ وإِخْشَوُنَّ وإِخْشَيِنَّ بضم الواو وكسر الباء قياسًا مطردًا

المطلب السادس في اعلال اسم الناعل راعرابه

ان كان اسم الفاعل الثلاثي واويًّا يُعَلَّ بقلب الواويا في تصاريفهِ كلها نحو غازِ اصله غازِو تطرّفت الواو وانكسر ما قبلها قلبت يا وقبل غازِي ثم حُذِفت اليا وقبل تنوين الضم تنوين كسر وقبل غازِ وهكذا حكم رام من حبث حذف اليا واله وهذا قباسي وتحُذف هذه اليا في ثلثة مواضع الاول في المغرد كما مثلنا نحو غاز ورام الثاني في جمع المذكر نحو غازون ورام ورامون والاصل غازِ يُون وراميون الثالث في جمع المونث الثاني مثل غوازٍ وروام والاصل غوازِي وروامي وروامي وهذا عنلف فيه فبعضهم اجاز حذفه وقال غوازٍ وبعضهم اثبته وقال

<sup>(</sup>۱) اصل غاز غاز و كناصر فلمت الواو با تعطرها وانكسار ما قبلها وكذا راض اصله راض جعل راضي ثم راض واصل رام رامي . فحُذِفت ضه الما من المجميع استثقالاً فاجتمع ساكتات الما قو والتنوين فكا نها صارت غازين وراضين ورامين ورامين فخذفت الما لا لالتقا الساكنين لانها حرف عله والتنوين حرف صحيح فحذفها اولي . فان زال التنوين أعيدت الما نحو الغازي والراضي والرامي وقول المصنف وقُلِب بنوين الضم تنوين كسر انما بجب حله على صورة الكتابة فقط لان التنوين لا فرق فيه بل القرق انما هو في حركة الحرف الذي قبل المنوين لا فرق فيه بل القرق انما هو في حركة الحرف الذي قبله والحرف الذي قبل المها م بزل مكسورا بعد الحذف كما كان قبله وكنا نون التنوين لم تزل على سكونها وغاز لم بزل مرفوعاً في هن الصورة . وقلب الواو يا في المونة والمنت والمجمع مذكرًا وموننًا حلًا على المنرد المذكر

غَوَا زِي بِغير تنوين والناني هو الاصح ومثله رَوَامِي (١٠٠٠ والمزيد حكمه حكم الثلاثي من حيث قلب الواوية وحذفها من المفرد والجمع نحو مُستَغْزِ اصله مُستَغْزِ اصله مُستَغْزِ اصله مُستَغْزِ اصله مُستَغْزِ اصله مُستَغْزِ وكُون وكُون اصله مُستَغْزِ وكُون وكُون الله والمائي المزيدات وتنبيه وحذف حرف العلة من اسم الفاعل المفرد يكون في حالتي الرفع والحرق ولا مُحدَف في حالة النصب نحو رايت قاضيًا ومستغزيًا

#### المطلب السابع في اعلال اسم المنعول

اعلال اسم المفعول من المضارع المضموم العين يكون بالادغام نحو مَغْزُوْ اصله مَغْزُوْ وَبواوين وإن كان من المضارع المفتوح والمكسور العين فاعلاله بالقلب والادغام نحو مَرضيٌ ومَرْمِيٌ . اصله مَرْضُوْيُ ومَرْمُوْيٌ . التقت الواو واليآ وسبقت احداها بالسكون فقُلِبت الواو يآ وأدغيت وقيل مَرْضِيٌ ومَرْمِيْ (") . وإعلال اسم المفعول من المزيد

<sup>(</sup>۱) قال التفتازاني في شرح الرنجاني وانما الإشكال في نحو غواز وروام ورواض وليس علينا الا أن نقول أن الاصل غوازي بالتنوين أعل اعلال غاز وليس علينا الا أن نقول أن الاصل غوازي بالتنوين أعل اعلال غاز (۲) والصحيح أن يقال أن كان اسم المفعول من الناقص يا يباً وجب اعلاله بقلب ولو مفعول يا ودغامها في لام الكلة نحو مَرْمِي وإن كان ولويًا فالاجود التصحيح أن لم يكن الفعل على فَعِلَ نحو مَرْمُو ومنهم من يُعِلَ فيقول مَعْزِي وان كان الواوي على فَعِلَ فالبصيح المال نحو مَرْصُو وقد على فَعِلَ فالبصيح المعلال نحو مَرْضَي من رَضِي والتصحيح قليل نحو مَرْضُو وقد ترك المصنف شرايط لاعلال مرمى واخوانه لا بد منها وهي انه بجب في الواو اذا كانت اولى أن لا تكون بدلًا احترازًا من نحو سُو يَرَا مجهول سَا بَرَ وان تكونا في كلمة واحاة او ما هو في حكمها احترازًا من نحو يغزو يوماً وإن لا يكون في صبغة أفعل واحاة او ما هو في حكمها احترازًا من نحو يغزو يوماً وإن لا يكون في صبغة أفعل

هو ان تقلب حرف العلة الفا في الواو واليا يحومُسْتَغُزَى ومُشْتَرَى ومُشْتَرَى ومُشْتَرَى ومُشْتَرَى ومُشْتَكُن ومُسْتَغُزَاة ومُشْتَكُن ومُسْتَغُزَوْنَ ومُسْتَغُزَوْنَ ومُشْتَرُوْنَ العلة منه نجو مُسْتَغُزَوْنَ ومُشْتَرُوْنَ بِعَمْ ما قبل واو الضمير

المطلب الثامن في وزن فعيل وفعول من الناقص

ان بَنَيْتَ فَعِيْلاً من الباهي ادغت وان بنيته من الواوي قلبت وادغت نقول من شَعِيًا بياهي التشديد الباه الصله شَعِيًا بياهين وتقول من غَزَا غَزِيًّا اصله غَزِيْوًا أُعِلَّ إعلالَ مَرْمُوْسِه وان بَنَيْتَ فَعُولاً مِن غَزَا غَزِيًّا اصله غَزِيْوًا أُعِلَّ إعلالَ مَرْمُوْسِه وان بَنَيْت فَعُول مَن الواوي ادغت وان بنيته من الباهي قلبت وادغت نقول من رَمَى مَن عَدَا عَدُولًا بتشديد الواو اصله عَدُون بواوين الوقول من رَمَى رَمِيًا بتشديد الباه اصله رَمُوني أُعِلَّ إعلالَ مَرْمِي

المطلب التاسع في اعلال الاشتفاقات البواقي

اسم المكان والزمان من الواوي واليآءي على وزن مَنْعَل بفتح العين

نحو أَيْوَم ولا في الاعلام نحو صَيْوَن. وإن لا تكون الياة اذا كانت اولى بدلاً من حرف آخر احترازًا من نحو ديوان اصله دو وكان. وإن لا تكون الياة للتصغير اذا لم تكن الباة طرفًا حتى لا ينتفض بنحو أُسَيُّود وجُدَبُولِ فانه لا يجب فيه القلب بل بجوز. وإما اذا كانت طرفًا فانه بجب فلمها كما في صُبَّى ودُلَق (١) لم نُقلَب الواو في عَدُق بها مناها رابعة وما قبلها غير مضموم لان الماة لا اعتداد بها وهي حاجز غير حصين فكأن ما قبل الواو مضموم

مطلقًا . نحو المَغْزَى والمَرْمَى . ومن المزيد على زِنَة منعوله كما مرَّ نحق المُشْتَرَى . والآلة على مِنْعَلَه نحو مِصْفَاة اصله مِصْفَقَة فُلِبت الواو الفَّا لتحركها وانفتاح ما قبلها . ومثله اليَّامِيُّ فهو قياسي . والمرة عَدْقَة ورَمِيَة . ومن المزيد فعلى زنة مصدره نحق الإسْتَقْصَاءَة

المطلب العاشر في الالتباسات انحاصلة في الناقص

يَغْزُوْنَ مشترك ما بين جمع المذكر والمونث وكذلك ما يُوزَن عليه. نَغْزُوْنَ مشترك ما بين جمع المذكر والمونث وكذلك ما يُوزَن عليه" رَمِيٌ مشترك ما بين فَعِيْل وفَعُوْلٍ وكذلك ما يُوزَن عليه من اليَآمي. عَدِيٌ مشترك ما بين الواوي واليَآمِي في فعيل"

العحثالثاني

. في نصريف مشتقات الناقص وفيه اربعة مطالب

> المطلب الاول في تصريف الماضي

نقول من وزن نَصَرَ غَزَا غَزَوا غَزَواْ غَزَوْا غَزَتْ غَزَتَا غَزَوْنَ عَزَوْنَ عَزَوْتَ عَزَوْتَ عَزَوْتُ عَزَوْتُ غَزَوْنَا . بفتح العين في المجيع.

<sup>(</sup>۱) لكن التقدير مختلف فوزن جمع المذكر يَنْعُونَ فِي الغيبة وتَنْعُونَ فِي المخطاب بالبات اللام بحذف اللام فيها . ووزن جمع المونث يَنْعُلْنَ فِي الغيبة وتَنْعُلْنَ فِي الخطاب بالبات اللام (۲) ولفظ الواحدة المونثة في المخطاب كلفظ جمع المونث فيه في باني برَمِي ويَرضَى نقول نَرْمِيْنَ وَنَرْضَيْنَ فِي الواحدة والمجمع . ولكن التقدير مختلف كما في المجمع

رَمَيْتُمْ رَمَيْتِ رَمَيْتُهَا رَمَيْتُ . رَمَيْتُ رَمَيْنَا . بَفْعِ العين في المجيع . ومر ن وزن عَلِ خَشِيَ خَشْيَا خَشُوْا خَشْيِتْ خَشْيِتَا خَشْيْنَ .خَشْيْتَ خَشْيْتُمَ خَشْيْتُمْ خَشْيْتِ خَشْيْتُهَا خَشْيْتُنَّ . خَشْيْتُ خَشْيْنَا . بكسر العين في الحبيع الاجمع المذكر فبالضم. وقس علىهذه الاوزان كل ناقص ثلاثتي. المزيد تَعَدَّى تَعَدَّيًا تَعَدُّوا الح و إِنْبَرَى إِنْبَرَيَا إِنْبُرُوا الح و إِشْتَرَى إِشْتَرَيَا إِشْتَرَوْا الخ و إِسْتَقْصَى إِسْتَقْصَيَا إِسْتَقْصَوْا الخ وقس عليه . وحكمر تصريف المزيدكككم تصريف الماضي المفتوح العبن المجهول غُزِيَ غُزِيَا غُزُوا غُزِيَتْ غُزِيَنَا غُزِيْنَ الخِ. وسُرِيَ سُرِيّا سُرُوّا سُرِيّتُ مُرِيَّا سُرِيْنَ الخ.بقلب الواويآ في الحبيع. ورُمِيَّ رُمِيًا رُمُوْا رُمِيتُ رُمِيَّنَا رُمْينَ الخ. وقس عليه خُشِيَ وغيره. وحكم تصريف المجهول كحكم تصريف الماضي المكسور العين

# المطاب الثاني

في تصريف المضارع

نقول من وزن نَصَرَ يَغْزُو يَغْزُوانِ يَغْزُونَ تَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونَ تَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونَ . تَغْزُو تَغْزُوانِ نَغْزُونَ تَغْزِيْنَ تَغْزُوانِ تَغْزُونَ .أَغْزُو نَغْزُو وقس عليه يَسْرُو وِيَرْمِي وِيَرْضَى . وَمَا اشْبِهِ ذَلْكَ المزيد يَتَعَدَّى يَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّونَ تَتَعَدَّى نَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّيْنَ . ثَعَدَّى ثَنَعَدَّيَان نَتَعَدَّوْنَ نَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّيَان نَّتَعَدَّیْنَ الْتَعَدَّی نَتَعَدَّی وقس علیه یَنْبَرِی ویَشْتَرِی ویَسْتَقْصِ الجهول یُغْزَی یُغْزَوِنَ الخ وقس علیه یُسْرَی ویُرْمَی ویُخْشَی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدَّی ویْتَعَدِّی ویْتَعَدِّی واشیه ذلك

المطلب الثالث

في تصريف الامر والنهي

نقول في تصريف الامر أُغْزُ أُغْزُ وَا أُغْزِي أُغْزُوا أُغْزِي أُغْزُوا أُغْزُونَ . ومثله إِرَّمِ إِرْمِيا إِرْمُوا و إِرْضَ إِرْضَا إِرْضَوا الْجِ والنهي لا تَغْزُونَ لا تَغْزُونَ الْجِ نون التوكيد أُغْزُونَ و إِرْمِينَ وَإِرْمِينَ وَإِرْمِينَ التوكيد أُغْزُونَ و إِرْمِينَ وَإِرْمِينَ وَإِرْمِينَ اعادة المحذوف مفتوحًا في المفرد واما واو المجمع ويا المخاطبة فيحذفان من وزن نصر وضرب وكرم نحو أُغْزُنَ وأُغْرِنَ و إِرْمُنَ و إِرْمِنَ وَإِرْمِنَ وَأُرْمِنَ وَأُسُرِنَ وَاللهُ مَكسومةً ما قبل النون في المجمع وكسره في المخاطبة والمؤرن والمؤرن

المطلب الرابع

في نصريف اسم الفاعل وَلَلْفُعُولِ اسم الفاعل الثلاثي من المواويِّ عَازِيَانِ عَازُوْنَ . عَارِيَةٌ عَازِيَتَانِ عَازِيَاتٌ وغَوَازٍ . ومن البَاَّي رَام رَامِيَانِ رَامُوْنَ . رَامِيَةٌ رَامِيَتَانِ رَامِيَاتٌ وَرَوَامٍ . وإسم المفعول من الواويِّ مَعْزُوْ مَعْزُوَّ مَعْزُوَّانِ مَعْزُوُوْنَ .

مَغْزُوَّةٌ مَغْزُوْنَانِ مَغْزُوَّاتٌ ومن البَآءِي مَرْمِيُّ مَرْمِيَّانِ مَرْمِيُّوْنَ. مَرْمِيَّةٌ مَرْمِيَّنَانِ مَرْمِيًّاتٌ المزيد مُعْطِ اصلهُ مُعْطِي أُعِلَّ إِعلالَ غَاني ورَام (۱) مُعْطِيَانِ مُعْطُونَ مُعْطِيَةٌ مُعْطِيَتَانِ مُعْطِيَاتُ وقس عليه مشترٍ وغيره واسم المفعول مُعْطَى بقلب اليَا الفَا وحذفها لفظاً لاخطاً لالتقاء الساكنين بينها وبين التنوين كفتَّى وعصاً في حال التنكير لان هذا حكم الاسم المُنكَّر المقصوس ويكون اعرابه مقدرًا على الالف المحذوفة ووجود التنوين على الطاق مُعْطَبَانِ مُعْطَوْنَ مُعْطَاةٌ مُعْطَيَانِ مُعْطَبَانِ مُعْطَوْنَ مُعْطَاةٌ مُعْظَيَانَ مُعْطَبَانِ مُعْطَبَانِ مُعْطَبَانِ مُعْطَبَانِ مُعْطَاةً مُشْتَرَيَانِ مُشْتَرَيَانِ مُشْتَرَيَانَ مُشْتَرَاتَ ومُسَمَّى مُسَمَّيانِ مُسَمَّوْنَ مُسَمَّاةً مُسَمَّيَانِ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّاتًا مُسَمَّيانَ ومُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّانَ مُسَمَّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّينَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّينَ مُسَمِّينَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّينَ مَا مَرَانَ مُسَمَّيانَ مُسَمَّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّينَ مَا مُسَمَّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسْتَعَانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسْتَعَانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّيانَ مُسَمِّي

المجحث الثالث في احكام الاجوف والناقص المموزين وفيه مطلبان

> المطلب الاول في الاجوف المموز

تصريف الاجوف المهوز كتصريف الاجوف"ما عداسات وجاة فان اعلال اسم الفاعل منها كاعلالهِ من الناقص، وذلك انك تنقل العين الى موضع اللام واللام الى موضع العين ويُسمَّى هذا النوع القلب المكاني وتعلَّها اعلال غاز ورام نحوساً وجاً عُنْ

<sup>(</sup>۱) والصحيح ان يقال أعلاً اعلال رام اذ لاوجه لغاز (۲) وكان عليه ان يقول كتصريف الاجوف الغير المهموز لان مطلق الاجوف بشتمل على الاجوف المهموز اليموز ايصا (۲) اصلها ساوئ وجَافئ فنقل العين الى موضع اللام وإللام الى موضع المعين فصارا سابو وجَائِن وزنهما فالع أعلاً اعلال غاز ورام قلبًا وحذقًا

#### المطلب الثاني في النافص المهموز

تصريف الناقص المهموز كتصريف الناقص ما عدا رَأْ ع وَأَنَى . وَالمَا رَأْى فَتُحَذَف هِرَتَهُ مَن تصاريف مضارعه كله نحو يَرَى يَرَيَانِ يَرَوْنَ الح والاصل يَرْأَى . ولك في الامر منه وجهان . فان بنيته من يَرُوْنَ الح والاصل يَرْأَى الله إِرْضَ . وتوكيده كتوكيد إِرْضَ . وان بنيته من يرَى بالحذف قلت في امره رَ بحرف واحد مفتوح . لان اليا مَذِفت للسكون وتوكيده كتوكيد إِرْضَ . نقول في المغرد رَيَنَّ بفتح ما قبل النون . وفي الحجمع رَوُنَّ بضم الواو . وفي المخاطبة رَينَّ بكسر اليا وما عدا المضارع والامر نثبت الهزة في استقاقات راى كلها . وان بنيت راى من وزن أَفْعَلَ حذفت الهزة من اشتقاقات راى كلها . وان بنيت أرى فالمضارع والامر أرواسم الفاعل مُر واسم المفعول مُرًى . وتول في الماضي وتول في الموزة في المضارع يُرِب ولامر أرواسم الفاعل مُر واسم المفعول مُرًى .

<sup>(</sup>۱) اصل برى وأركى ويرى وأر ومر ومركى برانى وأرانى وبراي وأرابى وأرانى وبراي وأرا ومر ومركم برانى وأرانى وبراي وأرابى ومراي ومرانى أعلت بنقل حركة الهمزة الى الراء وحذف الهمزة المنهنة الاستعال ثم أعل مرايي ومرائي اعلال معط ومعطى. ولا مجوز ابقاة الهمزة الا في ضرورة الشعر وقد حذف الشاعر الهمزة من ماضي راى فقال صاح هل ربت او سمعت والقياس رايت. ونقول في تصريف الامر من براى على الحذف ر ربا رفل ربي ربا ربن وبقول في مصدر أرى إرابة ومع نون التوكيد ربئ ربان ركون ربيان ربان ونقول في مصدر أرى إرابة وضار إرابة همزة لوقوعها بعد الف زابة فصار إرابا أو فنفلت حركة الهمزة الى الراء وحد فت الهمزة كا في الفعل وأرني بناء النانيث عوضاً عن الهمزة كا أي بناء النانيث عوضاً عن الهمزة كا أي بناء المانة كا أي بلا تعويض عن الهمزة كا أي مناهول إرابة بلا تعويض

القسر الثامن

في النسم المنابع من اقسام النحل الشبغة ومو اللفيف وفيه مختان

البعث الأول

في اللفيف المغروق وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول

في تعريف اللفيف واقسامه

اللفيف في اللغة القومر المجتمعون من قبايل شتى وفي الاصطلاح كل كلة تعدَّدت فيها حروف العلة . وهو من الافعال قسمان لفيف

مفروق نحو وَقَى ولفيف مقرون نحو شَوَى

المطلب الثاني

في اعلال اللفيف المفروق

اللفيف المفروق ماكان فآقُهُ ولامهُ حرقي علةٍ نحو وَقَى ويسمو مفروقًا لوجود الحرف الصحيح الفارق بينها. ويكون فآقُهُ وإوَّا ولامه

و إِرَّايَةً باليَّا ايضًا (١) نفول في الامر من أَنَى على الحذف ثِ نِيَا نُوْا. فِيْ نِيَا تِيْنَ. ومع نون التوكيد نِيَنَّ نِيَانِّ نُنَّ. نِيِنَّ نِيَانِّ نِيْنَانِ يات دايًا (ا وياتي من ثلثة اوزان من وزن ضَرَبَ كَوَقَى ومن وزن عَلَمَ كَوَجِي ومن وزن عَلَمَ كَوَجِي ومن وزن حَسِبَ كَوَلِي (ا فاعلال فا تَه كاعلال المثال فان كان من وزن ضَرَبَ وحَسِبَ فاعلاله كاعلال وَعَدَ وان كان من وزن عَلِمَ فاعلاله كاعلاله كاعلال لام الناقص فاعلال فاعلاله كاعلاله كاعلال وَجِلَ وإما اعلال لام وَجِي كاعلال لام رَضِي واما وَلِي فيعُلُ لام وَقَى كاعلال لام رَضِي واما ولِي فيعُلُ ماضيه كرضي ويُعلَّ مضارعة كاعلال يَرْمِي فهذا نوع بتجاذبه طرفان من التصريف المثال والناقص وحكم مزيده كحكم مزيد المثال والناقص من التصريف المثال والناقص وحكم مزيده كحكم مزيد المثال والناقص

المطلب الثالث

في تصُريْفِ اشتقاقات اللفيف المفروق

نقول من وزن ضَرَبَ وَقَى وَقَيَا وَقَوْ الْحِ كَانقول رَمَى رَمَيَا رَمَوْا الْحِ وَمِن وزن عَلَمَ وحَسِبَ وَجِيَ وَجِيَا وَجُوْا الْحِ وَوَلِيَ وَلِيَا وَلُوْا الْحِ وَمِن وزن عَلَمَ وَضِيَا رَضُوْا الْحِ وَمِضارِع وَقَى نَقِي يَقِيانِ يَقُوْنَ الْحِ بَعْدُونَ الْحِ وَمِن وَجِيَ يَوْجَى بَوْجَيَانِ يَوْجَوْل يَوْجَلُونَ الْحِ وَمِن وَجِيَ يَوْجَى بَوْجَيَانِ يَوْجَوُن الْحِ كَانقول يَوْجَلُونَ الْحِ وَمِن وَلِي يَوْجَلُون يَوْجَلُونَ الْحِ وَمِن وَلِي يَوْجَلُون يَوْجَلُونَ الْحِ وَمِن وَلِي يَلْيَانِ يَلُوْنَ الْحِ كَمَانقول يَوْجَلُ يَوْجَلَانِ يَوْجَلُونَ الْحَ وَمِن وَلِي يَوْجَلُونَ الْحِ وَمِن وَلِي يَلْيَانِ يَلُونَ الْحِ كَمَا نقول يَوْجَلُ وَالْمِ وَقَى وَوَلِيَ قِ ولِ بَحِرف واحد مِن اللهِ يَلْيَانِ يَلُونَ الْحِ كَيَعِدُ ايضًا والموقف نحوقه ولهُ . ونُسَكَّى هَا السَكت . ومُحَدَف في الوصل نحوق يارجل ولِ بالله . واعلم ان هذه الهَا الله عَلَى كُلُ

<sup>(</sup>۱) وليس في كلام العرب من هذا النوع ما فآؤهُ بآء ولامه بآء الا يَدِبْتُ بمعنى العمت بقال بَدِيَ بَيْدَى. فالفآه في غين واوِّ فقط، واللام لا يكون الا يآء لانه ليس في كلامهم ما فآؤهُ واوْ ولامهُ واوْ الا لفظة واو (۱) وقد ورد وَخَى بَوْخَى على وزن فَخَ بَعْنَحَ وإعلاله كاعلال وَجِيَ بَوْجَى

البحث الثاني

في اللفيف المقرون وفيه مطلبلن

المطلب الاول

في اقسام اللفيف المقرون

اللفيف المقرون مآكان عينه ولامهُ حرقي علةٍ نحو طَوَى وسمّى مقرونًا لاقتران حرقي العلة معًا. وياتي من وزن ضَرَبَ وعَلَمَ . فالذي من وزن ضرب يكون عينهُ واقًا ولامهُ يَآ كَطَوَى . والذي من وزن غينهُ ولامهُ اما واوين كقويَ اصله قووَ . تطرفت الواق وانكسر ما قبلها قلبت يآ كرضيَ . او يكون عينهُ ولامهُ يآ من كحَيِيَ او عينهُ واق ولامهُ يآ كرويَ

<sup>(</sup>۱) توكيد قي ولي وما جرى مجراهاكتوكيد ت

# المطلب الثاني

في اعلال اللفيف المقرون اعلال اللفيف المقرون الذي على وزن ضَرَبَ مثل اعلال رَمَى نحو طُوَى طَوَيَا طَوَوْا طَوَتْ طَوَنَا طَوَيْنَ الخ المضارع يَطْوي كَيَرْمِي. الامر إطُّو .اسم الفاعل طَاوِكرام ِ .اسم المفعول مَطّوِيٌّ .الزمان مَطْوَى · الاله مِطْوَاهَ كَمِرْمَاه · المصدر طَيَّ اصله طَوْيًا · أُعِلَّ اعْلال مَرْمُوْي . وإما اعلاله اذا كان من وزن عَلِمَ وكان عينهُ ولامهُ واوَين كَقُويَ فِهُو كَاعِلال رَضِيَ .مضارعه يَقْوَى.اسم الفاعل منه قَويْ على وزن فَعِيْل ، لانه صفة مشبهة (١) اصله قَويُو ٩ . أُعِلَّ اعلال طَوْيًا . الامر إِقْوَكَإِرْضَ وتوكيده كتوكيد إِرْضَ المفرد إِقْوَيَنَّ الجمع إِقْوَوُنَ بضم الواو المخاطبة إِ قُوَينَّ بكسر اليآء مصدره قُوَّةً وإما اذا كان عينه ولامه يآين فاعلالهُ كاعلال خَشِيَ نحو حَبِيَ حَيِيًا حَيُوا حَيِيَتُ حَيِيْتًا حَيِيْنَ الخِ المضارعِ مَيْتِي كَيَغْشَى يَعْيَيَانِ يَعْيُوْنَ تَحْيِيَ تُحْيَيَانِ تَحِيَيْنَ الخ الامر إحْيَ بفتح اليآ واليآ الثانية "حذفت الجزم كإخْشَ إِحْبِيَا إِحْيَوْا إِحْبَيْ إِحْبِيَا إِحْبِيْنَ . وتوكيده كتوكيد إِخْشَ. اسم الفاعل حَيُّ حَيَّانِ حَيُّوْنَ بتشديد اليَآءِ . حَيَّةُ حَيَّنَانِ حَيَّاتُ. ونقول في وزن أَفْعَلَ أُحْبَى بُحِينِ الامرأْخي بكسر الياً اسم الفاعل مُحْي بتنوين الياً ﴿

<sup>(</sup>۱) ان العلة في قوله لانه صنة مشبهة هي نفس المعلول لان قويّ هو الصنة المشبهة لاعلنها (۲) في قولي هو الصنة المشبهة لاعلنها (۲) في قولهِ واليآة الثانية نظر من جهة تسمينها لانها أليث في المحال وهو المعتبر. ولو اعتُبِر كونها بآة في الاصل كان كما لو اعتُبِر مثلاً كون اليآء من قويً واقا في الاصل فسيِّبت وإوًا

المكسورة كهُعُطِ اسم المفعول محبي كُعُطي ووزن فاعلَ منهُ حَابَى مُحَايَاةً كَضَارَبَ والامر حَايِ بكسر اليَّا ووزن إِسْتَفْعَلَ إِسْتَعْبَى الامر إِسْتَعْ بكسر اليَّا الما الفاعل مُسْتَحْ كُسْتَعْطٍ بكسر اليَّا المناعل مُسْتَحْ بكسر اليَّا المناعل المنتَّق بكستَعْ اليَّا الاولى المنوَّنة وبجوز ان تحذف اليَّا الثانية من إِسْتَعْبَى وتجعل الاعلال على اليَّا الاولى غو إِسْتَعَى يَسْتَحَى إِسْتَعَ مُسْتَعَ مُسْتَعَ مُسْتَعَى واما اذا كان العين وإوا واللام يَا عَلَى اللَّهُ المولى المَّوَيَّا اللهِ مثل رَوِيَ فاعلاله كاعلال خَشْتَى عيران مصدره ريَّا اصله رَوْيًا واللهم أعل المَا الما الما ويَا أعلال طَوْيًا السم الفاعل رَيَّانُ اصله رَوْيَانُ جعه روَآنَ العين وإوا المله رَوَايُن عليه المَا الله من مَا عَلَم المَا الله من مَا عَلَم الله وكرمه لانهُ الرح الراحين المين المين روانا الله من مَا عَم هم عِنه وكرمه لانهُ ارح الراحين المين

(۱) نقول في نصريف اسم الفاعل من رَوِيَ رَبَّانُ رَبَّانَانِ رِوَاتُهَ.رَبَّا رَبَّيَانِ رِوَاتُهَ.رَبَّا رَبَّيَانِ رِوَاتُهَ. وَلا نَقْلَب واو رِوَاقَ يَاتَمَ كَا فِي سِياط حَنى لا بَجْتَمَع اعلالان ، وإذا اضفت مثنى المونث في حالتَي النصب والمخفض الى يَا المتكلم قلت رَبِّينَّ بيلة بن مشددتين بينها يآته محففة ، فاليلة الاولى منقلبة عن الواو التي هي عين الفعل والثانية لام الفعل والثالثة منقلبة عن الف التانيث والرابعة علامة النصب او المحفض والمخاصة يآته الاضافة

# فى تصريف الاسماء

ألكتاب الثاني في تصريف الاسم وفيه قسمان ٨٠ + ١٠٠ القسم الأول في وزن الاسم وإعلاله وفيه سبعة الخات التحثالاول في وزن الاسم وفيه مطلبان المطلب الأول في معنى تصريف ألاسم تصريف الاسم هو جمعه ونسبته وتصغيره ويدخله الاعلالكا

يدخل الفعل وإنواع الاسم المتصرف ثلثة الاول اسم العلم مثل زيد وعمرو الثاني اسم الجنس مثل رجل وغلام الثالث الاسم المشتق مثل ضارب وشجاع وهذه الانواع هي المتمكنة في الاسميَّة

> المطلب الثاني في اوزان الاسم المجرد

الاسممنه ثلاثي محرَّد ومنه رباعي شبرد ومنه خاسي محرَّد . فالثلاثي المجرد عشرة اوزان الاول وزن عَرْش الثاني وزن فَرَس الثالث وزن كَبِد بفتح الكاف وكسر البآء الرابع وزن رَجُل الخامس وزن رِجْل. السادس وزن عِنَب بكسر العين وفتح النون السابع وزن إِبِلَ بكسر

## الكتاب الثاني

الهزة والباق النامن وزن صُرَد بضم الصاد وفتح الراق التاسع وزن عُنق بضم العين والنون العاشر وزن قُفْل وقد مجوز ابدال بعض هذه الاوزان من بعض عند الضرورة " وللرباعي الحجرد خمسة اوزان الاول وزن جَعْفَر الثاني وزن زِبْرِج بكسر الزاق والراق وسكون الباق الثالث وزن قُنفُذ الرابع وزن دِرْهَ الخامس وزن قِمَطْر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطآل وهي خشبة تعلق بارجل المسجونين " وللخاسي الحجرد اربعة اوزان الاول وزن سَفَرْجل الثاني وزن زِنْجَفْر الثالث وزن جَعْمَرِش بفتح الحجم وسكون الحال وفتح الميم وسكون الحال وفتح الميم وسكون الحال وفتح الميم وسكون العالم وفتح الميم وسكون العبوز الرابع وزن قُذَعْلِ بضم القاف وفتح الذال المعجمة وسكون العبن وكسر المرابع اي المجل الضخ ومتى رايت رباعيًّا او خاسيًّا وسكون العبن وكسر المذكورة فهو مزيد الثلاثي على هذه الاوزان المذكورة المورة المورة فهو مزيد الثلاثي المورة فهو مؤيد الثلاثي المورة المورة فهو مؤيد الثلاثي المورة فهو مؤيد الشروة في المورة في ال

البحث الثاني ـــــ ، و في القلب المكاني وإنحروف الزاية وفيه مطلبان

<sup>(</sup>۱) ومن اوزان الثلاثي المجرد وزن فعل بضم فكسركدُيل ولم يذكرهُ المصنف لقلته (۲) وللرباعي المجرد وزن خامس وهو فعلل بضم اوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه كُندَب ومجُدد (۲) قال ابن عقبل في شرح الالفية المحرف الذي بلزم تصاريف الكلة هو المحرف الاصلي والذب يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزايد نحو ضارب ومضروب، واعلم انه اذا أريد وزن الكلمة قُوبِل اول اصولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فان بقي بعد هنه الثلاثة اصل عُبِّر عنه باللام فاذا قيل ما وزن ضرّب فقل وما وزن جعفر فقل فعل وما وزن جوهر فقل فوعل على عنه بلفظهِ فاذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل على انه اذا كان الزايد ضعف حرف اصليّ عُبِّرعنه بما يُعبَّر بهِ عن ذلك الاصلى فتقول انه اذا كان الزايد ضعف حرف اصليّ عُبِّرعنه بما يُعبَّر به عن ذلك الاصلى فتقول

#### المطلب الاول في القلب الكاني

القلب المكانيُ جعل حرف مكان حرف. وبغصر في حَمَسُ كَاتُ. وهي جَأَه وحادَّي وقسيُ واشياء وعيسَى . جآه اصله وجه تُقلت الواو وقلبت الفًا . حَادِي اصله واحد نقلت الواو الى الآخِر ونقد مت الحاه على الالف وقيل حادِوثم قلبت الواويا ولتطرفها وانكسار ما قبلها . قَسِيْ جمع قوس اصله قُوُوس قُدَّ مت السين على الواوين وقيل قُسُوُو ثَمِي جمع قوس اصله قُوُوس قُدَّ مت السين على الواوين وقيل قُسُوُو ثَمَّكسرت السين وقلبت الواويا وقيل قُسِيْو فالتقت الواو والياه في محسوت السين وقلبت الواويا وقيل قُسِيْو فالتقت الواو والياه وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواويا وقيل قُسِيْو فالتقت الواو والياه القاف والسين وتشديد الياء (١٠٠٠ أَشْيَا وعيل أَشْيَا الله وقيل قَسِيْ مقلوب على وزن حمرا وقد مت الهزة الى الاول وقيل أَشْياً و (١٠٠٠ عَنْ عَنْ يسوع لذكره السجود . نقلت العين الى الاول ثم قلبت الواويا عن يسوع لذكره السجود . نقلت العين الى الاول ثم قلبت الواويا النكسار ما قبلها وقلبت الياه الاخيرة الفاً التحركها وانفتاح ما قبلها (١٠٠٠)

في وزن محدود مفعوعل وفي وزن مفرِّح مفعِّل وقس على ذلك (١) ومثل قِسِيَّ عِصِيُّ جَمِع عَصَّا اصله عُصُوْقُ (٢) قال ابو البفاء واختلفوا في جمع شيه. فا لاخنش برى انها فعلاً وهي جمع على غير واحده المستعبل كشاعر وشعراً وفانه جمع على غير واحده لان فاعلاً لا يُجمَع على فعلاء والمخليل برى انها افعلاً ونايبة عن افعل وبدل منه وجمع لواحدها المستعبل وهوشي. والكساقيُّ برك انها افعال كفرخ وإفراخ تُرك صرفها لكثرة استعمالها لانها شبهت بفعلاً في كونها جمعت على اشياوات فصارت كصحراً وصحراوات (٢) وعلى فرض كون عبسى مفلوبًا عن يسوع بقال على السحيح نقلت العين الى الاول ثم نقلت حركة المياة الى الدين به د سلب حركتها ثم قلبت الواو القالخركها وانفتاج ما قبلها . قال الفيروزابادي وعيسى بالكسر اسم قليبت الواو القالخركها وانفتاج ما قبلها . قال الفيروزابادي وعيسى بالكسر اسم

### المطلب الثاني في انحروف الزابة

الحروف الزايدة في حروف سالتمونيها كما مرٌّ فهمزة القطع مزاد في وزن افعل فقط نحواحمر واحمق وللافاصلية الميمتزاد في اول الرباعي نحومنيج وإلا فاصلية كمرزنجوش. وتزاد في اشتقاقات الفعل مطلقًا(''). اليآه تزاد في اول الرباعي نحو يَرْمَع اي الحجارة وإلا فاصلية كضَيْغَمَ ويَرْبُوع. الواو تزاد في الاسم مطلقًا اذا وقعت غير اول نحو جَوْهَر وعُصْفُور الالف والنون تزادان في الآخِر مطلقًا بشرط ان يتقدمها ثلثة احرف فصاعدًا نحو سُكْران وزَعْفَران. ولاَّ فاصلية كُلسار\_ وجَنان الواو والتآة تزادان للبالغة في اخر الاسم الثلاثي نحو مَلَكُوْت وجَبَرُوت قياسًا. وتزادان قياسًا ايضًا في اخر اسم الفاعل من الناقص نحو طَاغُوْت ومِرَامُوْت السين والشين تزادان ساكنتين بعدكاف الخطاب المونث نحواكرمتكِسْ وإكرمتكِشْ وقلت لكسْ ولكِشْ بكسر الكاف حرف المدّ يزاد في الاسم مطلقًا نحوكتاب وعصفور وقنديل وزنجبيل.وماذكرناه قياسيٌ كله۞تنبيه. متىرايتاسًا بخالفاوزان

عبراني او سرباني جمعه عيْسَون وتُضمّ سينه ورابت العيسَين ومررت بالعيديون وتكسر سينها والنسبة عيسي وعيْسَوي ، ومن القلب المكاني أيْن جمع ناقة اصله أنوق قدمت الواو على النون ثم جعلت الواوية على غير القياس فصار اينق وزنه أعمَّل (١) قال ابن عقيل يُحكمَ على المهنة والميم بالزيادة اذا نقدمنا على ثلاثة احرف اصول كاحمد ومكرم فان سبقنا اصلين حُكمٍ باصالتها كإيل ومهد، ولا يجنى ما بين عبارته وعبارة المصنف من الاختلاف

الحبرَّد فاحكم بزيادة الحرف الذي هو من حروف سالتمونيها. وهذه قاعدة عامَّة

> البحث الثالث -- دو في الاسم المهموز وفيه مطلبان

> > المطلب الاول في احكام الهن الواحة

متى سكنت الهزة بجوز قلبها بحرف بجانس حركة ما قبلها نحوراً س وبير وبُوس. متى تحركت الهزة وكان ما قبلها حرف علة ساكنًا جاز قلبها وادغامها نحوخطيَّة اصله خطيَّة ، ومثله مَتْرُقَّة ، متى تطرفت الهزة وكان ما قبلها حرف علة ساكنًا جاز قلبها وادغامها نحوشيّ ونبيّ وسُوّ ، متى تطرفت الهزة وكار ما قبلها حرفًا صحيعًا ساكنًا جاز نقل حركتها اليه وحذفها نحو بَد وجُز ودِف متى تحركت الهزة وتحرك ما قبلها جاز قلب الهزة بجرف بجانس حركة ما قلبها نحو رَاْفَة ورُوس وميَّة بتشديد الياء في ما يَة ، وقس على ما ذكرناه

المطلب الثاني

في احكام الهمزتين

متى وجد همزتان ثانيتها ساكنة نقلب الساكنة بحرف مجانس حركة ما قبلها كما مرَّ نحو آدَم اصله أَلْدَم أُعِلَّ اعلال آمَن ومثلهُ آب بالمد المكنى (''به عن الاقنوم الاول من الاقانيم الثلثة المقدسة اصله

(۱) صوابه المعبربه لان هذا ليس من الكنابة . والصحيح ان آدم وآب بالدّ اعجميان في اصلها ولفظها وكان حقة ان يمثل بالفاظ عربية كايمان ونظاين أَبْ مثل أَخ زِيدَت فيه همزة اخرى اما للتمييز وإما للتغيم فقيل أأب مثل أَخ زِيدَت فيه همزة اخرى اما للتمييز وإما للتغيم فقيل أأب ثم أُعِلَّ اعلال آدَم تنبيه منى دخلت همزة الاستفهام على اسم اوله همزة جانر فيه وجهان احدها حذف احدها نحو ألرجل عندك والثاني ان تُعِم بين الهمزين الفاكقول كتاب اعال لرسل آأنت رومي والثاني ان تُعِم بين الهمزين الفاكقول كتاب اعال لرسل آأنت رومي المناني الناني النائي المناني المناني المناني الفاكتول كتاب اعال الرسل المناني المناني الناني الناني الناني المناني المناني المناني المناني الفاكتول كتاب اعال الرسل المنانية ومنانية المنانية المنانية النانية المنانية المنانية

البعث الرابع

في أعلال الاسم وفيه ثلثة مطالب \_ \_ رو

المطلب آلاول في اعلال فآء الاسم

قد تكون الواو واليآة اصليتين في الاسم والفعل والحرف واما الالف فلا تكون اصلية الافي الحرف فقط كالف ما ولا" نقول منى المجتمع واوان متحركان في اول الاسم قلبت الاولى هزة قياساً مطردًا نحو أوائل جعاًول اصله ووَل الله ومثله أول بفتح الواو المخففة جع أولى للونث اصله وول وشد احد من الوحدة بقلب الواو هزة مع عدم اجتماع الواوين واما قلب الواويات واليآ واليآ واليا في الفا فقد مر في المثال مثل ميزان اسم الة ومُوسِر اسم فاعل

المطلب الثاني في اعلال عين الاسم

اعلال العين بالقلب ثلثة أنواع الاول قلب العين القاً اذا

 <sup>(</sup>١) هذا ضد قوله فيما نقدم انه لا يوجد في العربية الف اصلية على انها توجد
 في الاسماء ايضًا وإقرب شاهدها ما الاسمية فلعل النها اصلية وهي اسم كما هي وهي حرف

ŀ

تحركت وانفتح ما قبلها نحو باب وناب فاعلاها كقام وباع وشد القود والصيد والحبولان والحيوان والموتان التحريك حرف العلة وانفتاج ما قبله و ونقلب ايضا الفااذا نقلت فقعتها الى ما قبلها نحو مقام اصله مفوم أعل اعلال أقام وشد جدول وخروع الناني قلب العين هزة اذا وقعت بعد الف فعال لخو وسائل وصحائف ورسائل ان كان حرف العلة زايدًا والا فلا يقلب كمقاوم ومعايش من قام وعاش وشد مصائب بقلب اليا الاصلية هزة النالث قلب الواوية في كل اسم اجوف على وزن فعال نحو جياد ورياض وحياض وديار ورياح اجوف على وزن فعال نحو جياد ورياض وحياض ولا أفعال فن احمه على فعال قلب الواوية وقال في المحمد على فعال قلب الواوية وقال مياه ومن جمعه على افعال الهي الواوعلى حالها نحو أمواه وغلط من قال أمياه ومن جمعه على افعال الهي الواوعلى حالها نحو أمواه وغلط من قال أمياه ومن جمعه على افعال الهي الواوعلى حالها نحو وميوت وهيون أعل اعلال مرمى ويجوز تخفيفها وإما المها وكيت وميوت وهيون أعل اعلال مرمى ويجوز تخفيفها وإما

<sup>(</sup>۱) لانسلم بفذوذ ذلك لما مرَّ في وجه ٥و٥٥ في المحاشية فلبراجع (۲) لانسلم بان الباة في وسيلة وصحيفة والالف في رسالة هي عين الكله ولا بكون جمع هذه الكلمات وجمع مفاومر ومعايش على وزن فعا لل كما ذكر المصنف. قال ابن عقيل تبدل الهمزة ايضًا ما ولي الف انجمع الذي على مثال مفاعل ان كانت منة مزينة في الواحد نحو قلادة وقلايًد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز فلوكانت غير منة لم تُبدَل نحو فَسُور وقداوس وهكذا ان كانت منة غير زاينة نحق مفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش وهذا هو الصحيح ما ذكره ابن عقيل في هذا الباب بقوله منى وقعت الواو عين جمع وأُعِلَّت في واحده أو سكنت وجب قلبها يا ان انكسر ما قبلها ووقع بعدها الف نحو دياس وثباب جمع دار وثوب (٤) اسقط الفاة من جواب أمَّا في قوله اصلم ووصل الضمير بالميم المخاصة (٤)

قلب اليآء واقًا لم يسمع الافي لفظة طُوبَى مونث الأَطْبَب قال ابن العسَّال المسيعي طوبى لفظة سريانية معناها الغبطة والسعادة ويقال طوباك وطوبي لك على حدِّ سوى

المطلب الثالث في اعلال لام الاسم

اعلال اللام بالقلب خمسة انواع الاول متى تطرفت الواو المحركة وإنضم ما قبلها نُقلَب الضمة كسرة لتقلب الواويات وهذه القاعدة جارية فيكل اسم فاعل ثلاثي من الناقص اذا جمعته على وزن فُعُول. تقول في جمع جَاثٍ جُنُوْوْ ثمْ نقلب الواويا ۖ ونقول جُنُوْتِ ثُمْ تعله اعلال مرمي ونقول جُنِيٌ بضم الحبم وكسر الثآء وتشديد اليآء. وقس عليه غُزيٌ جمع غاز وعُتِي جمع عاتٍ وما اشبه ذلك الثاني متى وقع حرف العلة بعد الف فِعَال وفَعَالة قُلِب هزة نحوكِسَاتٌ وردَاتٌ اصلهاكِسَاوٌ وردَايْ. وعَبَّآة وعَدَآة من العَدُو.اصلها عَبَّايَهُ وعَدَّاقَ. ويجوز فيها حذف التآء نحو عَبَآتِ وعَدَآتِ .الااذاكان فَعَالة مصديرًا فلا قلب فيه نحو عَصَاوَة وسَعَايَة الثالث متى وقعت اليآق في وزن فَعْلَى بفتح الفَّا ۚ وَاللام قلبت وإوَّا نحو بَقْوَى وَلَقُوَى من بَقِيَ وَنْقِيَ . وشرطه ان يكون الاسم موصوفًا الرابع متى وقعت الواو في وزن فُعْلَى بضم الفآءَ وفتح اللام قلبت يآ تمخو دُنْيَا من يَدْنُو اصله دُنْوَا وعُلْيَا من يَعْلُو.

مجمع المذكر العاقل وكلاها لا يصح والصحيح ان يقول فاصلها او فاصلهن وكذا قوله ولما قلب الواوياة لم يسمع من قبيل نرك الذة والصواب فلم يسمع وشرطه إن يكون الاسم صفة نحو الحيوة الدُّنْيَا والمجنة العُلْيَا وشَدَّ التُصُوّى بعدم القلب وهو صفة نحو الظلة القصوى ويجوز القُصْيَا قليلاً الخامس متى تطرف حرف العلة في وزن فعالل وكان ما قبله يا مكسورة قلبت الكسرة فتحة ليقلب حرف العلة الفَّا نحو مَطَايَا وحَنَايَا جع مَطِيَّة وحَنِيَّة والاصل مَطَايِو وحَنايِو بكسر اليا العَلَيَّ الحَلَيْ الدَّمَ وقس عليه مَنايًا ورَكَايًا وما اشبه ذلك وشذَّ خطايا جع خطية لانه مهوز واما حذف اللام فسموع في كلات لايقاس عليها وهي يَدُّ ودَمْ وايِّنَ وَأَخْ وَبَنُو وَأَخْق وأَبُو وَحَوْد والاعلى بعين مهلة وأبُو وَحَوْد الاعتباطي بعين مهلة والن يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير علة (العنباطية اعتباطية والمنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطية والمنام المنام اعتباطاً والمحذف الاعتباطية والمنام المنام المنام العنباطية والمنام المنام الم

البحث الخامس - رو في الابدال وفيه مطلبان المطلب الاول في ابدال حروف العلة

الابدال نغيبر حرف بجرف وحروفهُ عشرة مجمعها قولك اصطدتهُ يومًا ولها مواضع نقع فيها الالف تُبدَّل من الواو واليآء في الاجوف والناقص قياسًا مطردًا وتبدل من الهاء نحو "آل في اهل.

 <sup>(</sup>١) وكان الاولى ان يقول واكحذف الاعتباطي هو ما يكون لغيرعلة ولوقال حذفت لامانها اعتباطًا اي لغيرعلة لوفى بالمقصود
 (٦) لايقال في الساعي فعو كذا طفا يقال في الساعي نحو كذا طفا يقال في القياسي. وقد مرَّ وسياني مثل ذلك مرارًا في كلام المصنف

وهذا سماعي اليآه تبدل من الواو من مجهول الاجوف والناقص الواويَّبن قباسًا وتبدل من الهاوقي مثل ايمان وغيره ("قياسًا وتبدل من الهزة في مثل ايمان وغيره القياسًا ومن نحو أَمْلَيْتُ من الحد حرقي العلة والتضعيف نحو فرَّح تفريحًا قياسًا ومن نحو أَمْلَيْتُ في أُمْلَلْتُ سماعًا الواو تُبدَل من الالف في شُوهِد وشواهد قياسًا . وتُبدَل من الالف في نسبة الاسم المقصور مثل رَحَوِي قياسًا . وتُبدَل من الباء في مثل مُوسِر قياسًا

المطلب الثاني في ابدال ا*يح*روف البواقي

الهزة تُبدَل من حرف العلة في اسم الفاعل من الاجوف قياساً في وقائل اصله قاول وتبدّل من الواو في اوائل قياساً وتبدّل من حرف العلة في وزن فعال نحو كساء قياساً وتبدّل من الهاء في ماء اصله ماه بدليل جمعه مياه سماعًا التاء تُبدّل من فاء المثال في وزن افتعل نحو اتعد واتسر قياساً الصاد تبدّل من السين المتقدمة على الصاد والضاد والطآء والظآء والقاف والعين والخاء نحو صراط وسراط واصبغ واسبغ وصقر وسقر وصلخ وسلخ وما اشبه ذلك وهذا جايز قياسي والطآء تُبدّل من التاء في افتعل مثل اصطلح واخواته وهذا قياسي الملاه تُبدّل من التاء في افتعل مثل اصطلح واخواته وهذا قياسي الهاء تُبدّل من الهزة في هرَقْتُ المآء اصله أرقْتُ وهذا جايز ساعي الماء تُبدّل من الهزة في هرَقْتُ المآء اصله أرقْتُ وهذا جايز ساعي الماء تُبدّل من الهزة في هرَقْتُ المآء اصله أرقْتُ وهذا جايز ساعي الماء تُبدّل من الهزة في هرَقْتُ المآء اصله أرقْتُ وهذا جايز ساعي الميم تبدّل من الهاو في قراصله فوه ثه بدليل جعه افواه وهذا واجب سماعي .

 <sup>(</sup>۱) في قوله مثل ايمان وغيره نظرٌ لان غيره يشل ما لاهمز فيه

4)

وتُبدَل من النون والباء معًا (")لفظاً لاخطَّا نحو عَنْبَر. وهذا قياسي

البحث السادس - 8و

في الوقف وفيه ثلثة مطالب ٧٠

المطلب الاول في تعريف الوقف وإقسامه

الوقف في اللغة مصدر وقفت الداّبة وقفًا اي حبستها عن السير وفي الاصطلاح قطع الكلة عَّا بعدها · وإنواعه اربعة · الاول الإسكان الحجرَّد · الثاني إِبدال الالف · الثالث إِبدال تاءً التانيث · الرابع إِلحاق

المطلب الثاني

في النوع الاول والثاني من الوِقف

النوع الاول الاسكان الحرد وهو الوقف على آخِر الكلة بالسكون نحو بطرسٌ ورجلٌ ودلوٌ وظبيٌ بسكون الآخِر. وهذا هو اصل الوقف. وهو الذيبية في ميانين الثاني إيال الكافيسية من ابد نقل منه بالتكه

المشهوم فيه النوع الثاني ابدال الالف وهو ان نقلب نون التوكيد الخفيفة النّاعند الوقف نحواضر بافي اضربَنْ. وهذان النوعان قياسيّان

المطلب الثالث

في النوع الثالث والرابع من الوقف

النوع الثالث ابدال تا التانيث ها و. تا التانيث نوعان مجرورة

 (١) لابدً من نقييد النون بالساكنة وإلا جاز ذلك في مثل نبي ونبض. وقوله من النون والباء معا بوهم ان الميم تبدل من مجموعها معا فلو قال تبدل من النون الساكنة قبل الباء لكان احسن

هآء السكت

ومربوطة · فالمجروم، يوقف عليها بتآم ساكنة نخو قامتْ وقاياتْ. والمربوطة هي الهآه المنقطة ويوقف عليها بهآء ساكنة نحو رحمه وفرحة وقايه النوع الرابع إلحاق هآء السكت وهو واجب وجايز . فالواحب ما ذكرناه في وقف امر اللفيف مثل قِهْ ورَهْ وتِهْ . والحايزيكون في ستة مواضع الاول في وقف مضارع الناقص المجزوم نحو لم يخشَّهُ ولم يغزُّهُ ولم إيرمةٍ الثاني في الاسم الذي آخِره حرف علة مثل هُوهُ وهِيَهُ وهَاهُنَاهُ ويا ربَّاهْ ويا أَبْتَاهْ ويا أُمَّاهْ ·الثالث في كل كلة لحقتها ما الاستفهامية نحق حَيَّامَهُ وعَلَامَهُ و إِلاَمَهُ وَالاصل حَتَّى مَا وَعِلَى مَا وَإِلَى مَا الرابع فَبِا لحقته يآق المتكلم نحو غلامِيَهُ وسلطانِيَهُ وضربنِيَهُ ﴿ الْخَامِسِ فَيَا لَحَقتُهُ يَا ۗ المتكلم بشرط أن تُحُذَف البَّآةِ منه ويُفتِّع ما قبل الهَآء نحو غلامَهُ وابَّهُ وامَّه في غلامي وابي واحي السادس في كل اسم وفعل لحقته كاف خطاب المذكرنحو غلامكَهُ وآكرمكَهُ . وإلَها ﴿ فِي هذه الاماكن كلها ساكنةُ . ولحوقها قياسيٌّ جايزٌ

البحث السابع المحث السابع في الله مطالب في الاسم المقصور وللمدود وفي المذكر وللونث وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في الاسمالمنصور بالمدود

المقصور هو الاسم المخنوم بالف ساكنة وسمي مقصورًا لان الفهُ ليس بعدها همزة فتُمدَّ مثل فتَّى وعَصًا ويكون قياسيًّا وسماعيًّا. فالقياسي اسم المفعول من الناقص المزيد كالمُعْطَى والمُشْتَرَى ووزن

أَفْعَلَ من الناقص كَالأَعْمَى والأَعْشَى . وإسم المكان والزمان منه كالمَرْمَى . والسماعي غير ما ذكرناه كالفتي والرحي. والمدود هو الاسم المخنوم بهمزة منحركة. وسمي مدودًا لوجود الالف قبل الهزة. ويكون قياسيًا وسماعيًّا. فالقياسي نوعان احدها مصدر النافص المزيد كالٍاعْطَاءَ والإِشْتِرَاءً. الثاني وزن فِعال المهوز الذي يجمع على أَفْعِلَة نحوكِسا ۗ أكسية وردا ٩ اردية . والساعي غير ما ذكرناه كالحمرآء والسودآ<sup>ء(١)</sup>

المطلب الثاني

المدونة

في تثنية المقصور والممدود ان كانت الف المقصور ثالثةً تُرَدّ في التثنية الى اصلها نقول في فَتَّى فَتَيَان وفي عَصًّا عَصَوَانِ وإن كانت رابعةً فصاعدًا نُقلَب يَا ۗ نقول في حبلي حُبْليَان وفي مُسْتَقْصَى مُسْتَقْصَيانِ. وهمزة المدود انكانت

للتانيث نُقلَب في المثنى واوًا نقول في حمراً حَمْرًا وَإِن . وإن كانت منقلبة

<sup>(</sup>١) والصحيح ان بقال في هذا الباب ان المقصور هو الاسم الذي حرف اعرابه الف لازمة والممدود هو الاسم الذي في اخره همزة تلى الفّازايةً . وإن القياسي من المقصور هوكل اسم معنل لهُ نظير من الصحيح ملتزم فنح ما قبل آخر. وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فَعِلَ فانه بكون فَعَلاَّنحواسف أَسَفًا فاذاكان معتلًّا وجب قصن نحو جوي جَوَّى لان نظين من الصحيح الآخِر ملتزمر فنح ما قبل آخرهِ ونحو فِعَل فِي جمع فِعْلة وفُعَل فِي جمع فُعْلة نحو مِرّى جمع مِرْية ومُدّى جمع مُدْية . وإن القياسي من المدود هوكل معتل له نظير من الصحيج ملنزم زبادة الف قبل آخره وذلك كمصدم ما اوله همزة وصل نحو انبري انبرآت فان نظيره من الصحيح انطلق انطلافًا. وكذا مصدركل فعل معتل بكون على وزن افعل نحو اعطى اعطاً . وغير ذلك منها ساعي لاضابط له

عن حرف علة ثنبت على حالها نقول في كِساء ورِدَاء كِسان ورِدَان ِ الثالث الثالث

في المذكر والمونث

المونث لفظي ومعنوي . فاللفظي ما كان فيه احدى هذه العلامات الثلث وهي التآم الموقوف عليها بالهآء نحو رحمة . والالف المقصورة الزايدة مثل حبل وعُذرى . والالف المدودة الزايدة مثل حبل وعُذراء . والمونث المعنوي ما كان خاليًا من هذه الثلث . وهو ساعي نحو الارض والقوس والعين والكاس والبير والحرب والربح وغير ذلك . والمذكر هو كل اسم تجرّد من علامات المونث ودل على مذكر . ثم ان المونث حقيقي وغير حقيقي . فالحقيقي ما كان بازآيه مذكر كالمراة والناقة . والغير المحقيقي خلافه كالشمس والنار والظلة والبشرى والصحرة والمعراء (۱)

القسير الثاني
 في تصريف الام ونيه تسعياعات

المجتث الاول ما ١٠٥٠ في الاسم المصغر وفيه مطابان

(۱) ان الاصل في الاسم ان يكون مذكرًا والنانيث فرع عن النذكير ولكون النانيث النذكير هو الاصل استغنى الاسم المذكر عن علامة ندل على التذكير ولكون النانيث فرعًا عن النذكير افتقر الى علامة ندل عليه وهي الناة والالف المقصورة والمدودة . والناة اكثر في الاستعال من الالف ويستدل على تانيث ما لاعلامة فيه ظاهرة من الاساء المونثة بعود الضمير الميه موننًا نحو الكنف نهشتها وبوصفو بالمونث نحق اكلت كننًا مشوبة وبردً التاء اليه في التصغير نحوكُنبنة

### المطلب الاول في نعريف التصغير

المصغَّر هو الاسم الذي زِيْد فيه يَآتَ ليدلَّ على التقليل.ولا يُصغَّر الا الاسم المعرب ثلاثيًّا ورباعيًّا وخاسيًّا (')وهو قسمان قياسي وغير قياسي

#### المطلب الثاني في نصغير الاسم السالم

المصغر النلائي يُضَمُّ اولهُ ويُنفَحَ ثانيهِ ويُجعَل ثالثهُ يَا يَحورُجيْل تصغير رَجُل وزنه فُعيْل والمصغر الرباعي يكون ثالثهُ يَا مكسورًا ما بعدها نحو دُرَيْم تصغير دِرْهَ وزنه فُعيْعِل الااذا وجد في الاسم علامة تانيث فيفتح ما بعد اليا نحو فُريْحة ومُريْنًا "وسُويْدَا وحُميْرَا اللهِ وحُميْرَا اللهِ تصغير فرحة ومرتا وسود الوحرا والمصغر الخاسي" يشترط فيه ان تصغير فرحة ومرتا وسود الوحرا والمصغر الخاسي " يشترط فيه ان

(۱) للتصغير ثلاث معان الاول تحقير ما يجوزان يتوه عظمه سوا كانت جهة المحفارة مبهة كتصغير العكم وإسم المجنس نحو عُير ورُجيل او معينة كتحقير الصفات المشتقة نحو عُويل وزُوبهد في تصغير عالم وزاهد والثاني نقليل ما يجوزات يتوه كثرته كتصغير المجع وفات المراد من تصغيره نقليل العدد فمعنى عندي غُليمة قليل من الغلان وهذان المعنيان ها الشايعان الكثيران في هذا الباب والثالث نقريب ما يجوزان يتوه بعده كتولك جينك قبيل الشهر وهو شاذ قليل الوقوع وجبيه في الظرف آكثر منه في غيره في أن التصغير من خواص الاسماء لا يدخل المحروف والافعال ولما نحو ما أحيسنة فشاذ وفي حصره التصغير في الاسم المعرب عدفها في التصغير فتقول في لُغيزى لُغيغير من خاص الاسماء لا يدخل وجب حذفها في التصغير فتقول في لُغيزى لُغيغير فن كانت خامسة وكان قبلها من زاين جاز حذف المن الزاين وابقاة الف النانيث فنقول في حبارى حبيرى وحبير من خاص كان الاسم خاسيًا عجردًا لا يُصغّر على الافصح وإذا صُغير على ضعفه فغيه فنيه

يكون ما قبل آخِرهِ الفًا فهوكالرباعي غيران الفه نقلب يآ تحو قنيُطيْر تصغير قنطار وزنه فعيَّعيْل الااذا كان في اخره الفونون زايدتان فلانقلب الالف يآ نحوسُلَمان وسُكَيران تصغير سَلْان وسَكْران والا فتقلب يآ تحو فُنُعِين تصغير فِنْجَان

> البحث الثاني - ١٠٥ في تصغير الاسم المعتل وفيه ثلثة مطالب

> > المطلب الاول في تصغير الاسم المعتل بالقلب

متى صُغِرِ الاسم المعتل بالقلبُ رُدَّ حرف العلة الى اصله . تقول في تصغير باب وناب بُويْب ونيينب . وفي ميزان وموقظ مُويْزِيْن ومييَقِظ وفي تجاه وُجيِّه . لان التصغير يرد الاشيآة الى اصولها . وشذَّ عُييْد تصغير عيْد . لان اصله عوْد بكسر العين . والقياس عُويْد

المطلب الثاني في تصغير الاسم المعتل باتحذف

الاسما المعتلة بالحذف هي يد ودم وإسم وابن واخ واب وحم وعِدة.

ثلاثة اوجه الاول وهو الاجود ان يُحدِّف الخامس فيفال في نصغير سفرجل سُفَيْرج . والثاني ان يُحذَف ما اشبه الزايد ابن كان اي ما كان من حروف اليوم تنساه فيفال في تصغير حجمرش وفرزدق حُجيَرِْش وفُريْزِق . والثالث ان لا يُحدَف منه شي لا . نقول في تصغير سفرجل سُفَيْرِجل بكسر الجيم او فتحها . ويجوز ال يعوض مَّا حُذِف في التصغير بآلا فيفال سُفَيْرِجُ في تصغير سفرجل . وقولم مُغيربان وعُشَيْسَيَّة في تصغير مغلب مغرب وعشية وأُعَيلة وأُصَيبية في تصغير غلة وصبية وأُصَيَّعَر منك في اصغر منك شاد لا بقاس علمه

واقسامها فِ التصغير ثلغة الاول منى لم يُعوَّض عن المحذوف رُدَّ في التصغير ما حُذِف منه نحويُد في ودُمَي واُخَي واُبَي وحُي والاصل دُميّ واخَي واُبَي وحُي والاصل دُميّ واخر الثاني منى عُوض عن المحذوف بهزة او تآء مربوطة حذف في التصغير العوض ورُدَّ ما عوض عنه نحو سُمّي وبُنيٌ ووُعَيْد والاصل سُميّ واعل مثلا نقدم الثالث منى عُوض عن المحذوف بتآء محرورة رُدَّ المحذوف عند التصغير واُبدِلت التاه المحرورة بمربوطة نحو أُخبَّة وبُنبَّة تصغير اخت وبنت والاصل أُخبُونَ وبُنيَّ واعل مثلا نقدم وشذَّ هُنبَّة تصغير هنة وهو الذي البسير

المطلب الثالث

في نصغير الاسم المواقع فيه بعد يآه النصغير حرف علة

منى ولى يآ التصغير حرف علة يُدغَم انقول في تصغير مَرْيَم مُرَيِّم بتشديد اليآ وكسرها وفي تصغير عَصًا عُصَيٌّ بالقلب والادغام . والاصل عُصَيْوْ وفي تصغير كتاب كُتيب بيآ مشددة مكسورة

> المحث الثالث -- ١٥٥ في تصغير الاسم المزيد وفيه ثلثة مطالب

> > المطلب الاول في تصغير المونث

اقسام الزيادة اربعة الاول التانيث الثاني حرف المدّ الثالث غير عرف المدّ الرابع الاضافة اما التانيث اللفظيُّ فهو كالسالم غير انه يُغْغَ ما بعد اليا عمرًا في مثل فُرَجْة وحُميْرً أَ وحُبيْلَى واما تصغير

المونث المعنوي فان كان ثلاثيًا فتظهر التآه في تصغيره نحو دُويَرة ونُويَرة و وُويَرة و وُويَرة و وُويرة و مُميسة و شدَّع و سُدَيسة و شدَّع و سُكسر العين اي الزوجة وان كان غير ثلاثي فلا تظهر التآه في تصغيره نحو أُزَيْل تصغير إِزْبِل سم امراة (١٠) عير ثلاثي فلا تظهر التآه في تصغيره نحو أُزَيْل تصغير إِزْبِل سم امراة (١٠)

المطلب الثاني

في تصغير ما فيهِ حرف مدٍّ

ان كان حرف المد الفا ثانية 'تُقلّب وأَوانحو ضُوبْرِب تصغير ضارب وإن كان الفا ثالثة 'تُقلّب يَآ و تُدغَم نحو كُتيِّب في كتاب وإن كان الفا رابعة 'تُقلّب يَآ فقط نحو مُفَيِّتِيع في مفتاح وإن كان حرف المد واوًا ثالثة 'تُقلّب يَآ وتُدغَم نحو عُجيزَة في عجوزة وإن كان واوًا رابعة نُقلَب يَآ فقط نحو كُريْدِيْس في كُرْدُوس وإن كان حرف المديآ ثالثةً تُدغَم نحو فُتيِّلة في فتيلة وإن كانت رابعة بقيت على حالها نحو قنيديْل ومُنيديْل في قنديل ومنديل

> المطلب الثالث في تصغير ماليس فيه حرف مد

تصغير الثلاني المزيد فيه حرف واحد كتصغير الرباعي . ثقول من

<sup>(</sup>۱) اذا صُغِّر الثلاثي المونث الخالي من علامة النانيث لحقته الناة عند امر اللبس وشدَّ حذفها حينيَّذِ فتفول في سن سُنَيْنَة . فان خيف اللبس لم تلحقه الناة فتقول في سن سُنَيْنَة . فان خيف اللبس لم تلحقه الناة فتقول في شُجَر وبَقَر وخَمُس شُجير وبُقير وخُيس بلا تاة اذ لو قلت شُجيرة وبُقيرة وخُمَسة لالنبس بتصغير شجمة وبفرة وخسة . وما شدَّ فيه المحذف عند امن اللبس قولم في ذَوْد وحَرْب وقوس ونَعْل ذُويد وحُرُبب وقُويس ونُعَل . وشدَّ ايضاً المجاق الناة في ما زاد على ثلاثة احرف كفولم في قدًّام قُدَيدية

مُكْرِمٍ مُكَيْرِمٍ كَا قلت في دِرْهَمَ دُرَيْهِمِ وَالخاسي الحجرد والمزيد والسداسي فبالحذف انقول في سَفَرْجَل سُفَيْرِج وفي مُضْطَرِب مُضَيْرِب وفي مُسْتَغَرِّج عُنَيْرِج والتصنير في الاضافة (ا) يقع على الجزو الاول نحو خُميْسة عشر في خمسة عشر وعُبيْد الله في عبد الله

المجث الرابع \_ 1.6 في تصغير المجمع والاسم المبني وفيه مطلبان

المطلب الاول في نصغير انجمع

الاسم له جمع واسم جمع . فاسم المجمع هو الذي لا مفرد له كقوم ورهط وهذا تصغيره كالسالم نحو قُوم ورُهي ط . وإما المجمع فثلثة انواع جمع سالم كضاربون وجمع قلَّة كاحال وجمع كثرة كمساجد وسوف ياتي بيان ذلك . فتصغير المجمع السالم كتصغير مفرده نحو ضُوير بُونَ كا نقول ضُويرب وتصغير جمع القلة لا يتغير عن بنايه نحو أحبال في أحمال وتصغير جمع الكثرة هو ال تجعله جمعًا سالمًا ثم تصغيره تصغير السالم . فتقول في شُويع رُونَ ونقول في مَساجِد مَساجِدات ثم مُسَيْدِدات شُمُسَيْدِدات

<sup>(</sup>٢) وكان حقه ان يقول في التركيب والاضافة لان خمسة عشر من باب التركيب ولكي يدخل بعلبك ونظابره. قال ابن عقبل لا يُعتَدُّ في التصغير بالف التانيث المدودة ولا بتآء التانيث ولا بزيادة النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالالف والنون المزيدتين بعد اربعة احرف فصاعدًا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جع التصعيم. ومعنى كون هن لا يعتد بها انه لا يضرُّ بقاً وها مفصولة عن يآء التصغير محرفين اصليين

المطلب الثاني في نصغير الاشم الكبني

قلنا ان التصغير خاص بالاسم المعرب لكنه سُمِع في بعض اسما مَم مَنيةٍ صُغِرت تصغيرًا غير قياسي، وهي ذا وتا في اشارة المذكر والمونث والذي والتي في الموصول المذكر والمونث فتصغير ذا وتا ذَيًّا وتَيًّا ودَيًّاك وتَيَّاك وتيَّاك بتشديد اليا وكذلك مثناها نحو ذَيَّان وتيَّان وتصغير الذي والتي اللَّذَيَّا واللَّيَّا بتشديد اليا مفردًا ومثنَّى ومجموعًا نحو اللَّذَيَّان واللَّذَيَّان واللَّذَيُّونَ واللَّتَيُّونَ اللَّدَيْون واللَّتَيُّونَ اللَّمين في حال

التصغير

البحث الخامس – ۱۰۲ في انجمع السالم وفيه مطلبان المطلب الاول في جع المذكر السالم

جع المذكر السالم ما سلم فيه بنآه مفرده كالقايمون وهو نوعار جمع جامد ومشتق فالحامد يشترط فيه ان پكون عَلَمًا (") فتقول في جمع

(i) والصواب اللَّتيَّات نصَّ عليه الادرنويُّ في شرح الامثلة . واعلم ان من التصغير نوعًا يُسمَّ نصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجرين من الزوايد التي هي فيه . فان كانت اصوله ثلاثة صُغِّر على فُعيَل . ثم ان كان المسمَى به مذكرًا جُرَّد عن الناة وإن كان مونظًا أنحِق تلة النانيث . فيقال عُطيف وحُميد في المعطف وحامد وفي حُبل حُبيلة وفي سودات سُوين ، وإن كانت اصوله اربعة صُغِر على فُعيَّ لل فتقول في قرطاس فريطس وفي عصفور عُصيَّ فر (٢) والصحيح ان يقال على فُعيَّ للذكر عاقل خالبًا من تا النانيث والتركيب ، فلا

اللدُّيَّا وفرد عه ۳

٤

ζ,

بطرس بطرسون والمشتق يشترط فيه ان يكون صفة لمذكر عاقل المخوص الماربون وعلم وزن فاعل كما مرّ المون وعلى وزن فاعل كما مرّ الوعلى وزن أفْعَل نحو افضل افضلون او على وزن فَعْلان نحو ندمان ندمانون الااذاكان مونث افعل على وزن فَعْلاً مثل أحمر حمراً او كان مونث فَعْلاَنَ على وزن فَعْلاً مثل أحمر حمراً او كان مونث فَعْلاَنَ على وزن فَعْلى مثل سكران سكري فلا بجُمعان هذا المجمع وشذ أهْلُون وعِليُّون بتشديد اللام واليا وعَالَمُون وأرضُون بفتح المرابع وعَالَمُون وأرضُون بفتح المرابع وعِشْرُون وسِتُون الله تِسعُونَ وتُسمَّى المحقات بجمع المذكر السالم لعدم وجود الشروط المذكورة فيها النصب والمجرّ والنور بواد ونونٍ في الرفع وبياء ونونٍ في النصب والمجرّ والنور في مفتوحة مطلقًا

يقال في رجل رجلون لانه غير علم ولا في رئيب اسم امراة زينبون لانه مونث ولا في لاحق علم فرس لاحقون لانه غير عاقل ولا في طلحة اسم رجل طلحون لانه غير خال من تا التانيث. واجاز ذلك الكوفيون، ولا في سيبويه سيبويهون لانه مركب واجازه بعضهم (۱) والصحيح ان يقال انه يشترط في الصفة ان تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تا التانيث ليست من باب افعل فَعْلا ولا من باب فعلان فعلى ولا ما يستوي فيه المذكر والمونث، وكل ذلك واضح (۱) وتكون الصفة على وزن فعال ايضاً كوهابون وامثاله وناهيك عن الرباعي والمزيد مثل مد حرجون ومقاتلون ومد برون ومنكسرون وهلم جرًّا وكذا اسم المفعول كمضروبون وباقي الصيغ ومد برون ومنكسرون وهلم جرًّا وكذا اسم المفعول كمضروبون وباقي الصيغ ليس منه وهو غير صحيح فلو قال وعشرون الى تسعون لم يقع هذا الوهم فهاه زيادة في المنفى، ولعل اصل عبارته وسنون وعشرون الى تسعون فصحف بعض النساخ سنون بجعل نونها تا ثم اخرها عن العشرين لانها متاخن عنها طبعًا ووضعًا فصارت العبارة كما نرى (١) والاولى ان يقال ما مجمع

المطلب الثاني في انجمع المونث السالم

المؤنث جامد ومشتق . فالجامد يُشترَط في جعه سالما ان يكون عَلَما في وهندات ومريات الهاشتق يُشترَط فيه ان يكون صفة لعاقل وغيره بحو نسات مومنات وقايات وجبال شامخات واسود ضاريات المعات وما اشبه ذلك . وشدَّ حمَّا مات جمع حَمَّا مراي المغتسل وسرادقات وليوانات وهاونات ومقامات لانها المات موصوفة و تنبيه جمع المونث السالم يُجمَع بالف وتآم مزيدتين ، قولنا مزيدتين ليخرج عنه مثل قضاة وإبيات ، لان الالف في الاول اصلية وكذا التآم في الثاني

البحث السادس - ١٠٠٠ في جمع الاس الثلاثي الكسروفيه سنة مطالب

(i) وقد باني غير عَلَم تصحرا وات واصطبلات وسفر جلات وامنا لها كنين واعلم ان المجموع بالف وتآه مزيد تين قد يكون لمونث وقد يكون لذكركا ترك ويُشترَط في الصفة احد اربعة اموس الاول ال تكون ذات علامة تانيث ظاهرة سوآة كانت صفة مذكر حقيقي كعلامات او لا تحبليات الا قُعلَى فَعالانَ وفَعالاة أَفْعَلَ فانها لا يُجمع ان بالالف والتآة حلاً على مذكرته اللذين لم يُجمع ابالوال والنون فلا يُجمع بهذا المجمع نحو جريج وصبور ولا نحو حايض وطالق والثاني ان تكون خاسبة اصلية المحروف اما مع استوآء التذكير والنانيث او الاختصاص بالمونث كالصهصلي في الاول والمجمرش في الثاني فيقال نسوة صهصلقات وجمعرشات والنالث ان تكون صفر ما لا يعقل والنالث أن تكون مصغر ما لا يعقل الخيل او غير حقيقي كالايام الخاليات جمع الخالي والرابع ان تكون مصغر ما لا يعقل كيميلات في جمع جُميل

(3

المطلب الاول

في اقسام انجمع الْكُسر

الحجع المكسَّر ما تكسَّر فيه بناف مفرده وانواع التكسير ثلثة الاول ان يدخل ما بين اصوله حرف زايد كرَجُل رِجال الثاني ان ينقص من اصوله كرسول رُسُل الثالث ان تخلف حركاته كأسد بفتحنين جعه أُسُد بضمتين "واكثر المجمع المكسر سماعيًا (")

المطلب الثاني

في نقسيم انجمع المكسر

اكبهع المكسر نوعان جمع قِلَّة وجمع كثرة . فجمع القلة اربعة اوزان أَفْعِلَة مثل اردية وأَفْعُل مثل ارجل وفِعْلَة مثل غلة وأَفْعَال مثل احال. وقد جمعهم ١٩١٢ بن ما لك في بيت فقال

أَفْعِلُهُ أَفْعُلُ مُم فَعِلُهُ مُتَ أَفْعَالُ جُوعُ قِلَّهُ

وسميت جموع قلة لانها تجمع من العشرة فا دون . وأما جمع الكثرة فغير ما ذكرناه ما لا بُحد . وسميت كثرة (٤) لانها تجع من العشرة فا فوق ٥)

(۱) وللجمع المكسر ثلاث صُور اخرى لم يذكرها المصنف وهي ان ينقص شي الامن حروفه ويزيد غين محوكتبان جمع كَيِب وان يزاد على معرده من دون تغيير فيه نحو صُنُوان جمع صُنُو وان لا يزيد ولا ينقص نحو فُلك بالضم جمع قُلْك بالضم ايضًا، ولو قال المجمع المكسر هو ما دلً على آكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجا ل جمع رجل او مقدَّر كُنُلك جمع فُلك لوفى بالمقصود على وجه مخنصر (۱) والصحيح ساعيًّا بالرفع (۱) والصواب جموع كثن (۱) وقد يُستعَل كل منها في موضع الآخر مجازًا وقد يُستعَل كل منها وأرجُل وببعض ابنية الكثن كرجل وبعض ابنية الكثن كرجل ورجال

#### المطلب الثالث

في جمع الأسم الثلاثي الساكن العين

بي جمع المساكن العين سالمًا وفاق منتوحًا بيُمعَ غالبًا على وزن أَفْعُل مُحو فَلْس أَفْلُس وإن كان مضمومًا او مكسورًا بجُمعَ غالبًا على على أَفْعَال مُحوفَ بُجمعَ الما على وزن أَفْعَال مُحوفَ بُجمع الما على وزن أَفْعَال مُحوفَ بُجمع الما على وزن أَفْعَال مُحوفَ بُجمع الما على وزن أَفْعَال مُحوفَ بُوم أَنْواب ويَوْم أَنَّام اصله أَنْوام ، وإما على وزن

# المظلب الرابع

فِعَال نحوسَوْط سِيَاط وَنُوْب ثِيَاب

في جمع الاسم الثلاثي المتحرك العين

ان كان النلاثي المفتوح العين سالمًا وفاق مفتوحًا بحمة عالبًا على فيعًال بالكسر وأفعًال نحو جَمَل جِمَال وأجْمَال وان كان مضمومًا يحمه عالبًا على فيعُلان بكسر الفآء نحو جهكل جعْلان وهو نوع من المخنافس وان كان مكسورًا بحمة عالبًا على فعال نحو عِنب أعْنَاب. وان كان عين السالم مكسورًا وفاق مفتوحًا ومكسورًا بحُبَع عالبًا على أفعال نحوكتيف أكْتَاف وإيل آبال بمد الهمزة وان كان عينه مضمومًا بحبمَع عالبًا على أفعال نحو عَبُن أعْجَاز وعُنُق أعْنَاق والاجوف منه يُجمع عالبًا على أفعال نحو باب أبواب وناب أنياب

المطلب إلخامس

, في جمع الاسم المونث

ان كان المونث السآكن العين مكسور الفاء او مضمومها بجُمعَ غالبًا

على فُعَل نحو عُلْبَة عُلب وَ مِعَة نِمَ " وإن كان مفتوحًا مجُمَع غالبًا على فَعَل نحو فَعَالَ نحو قَصْعة قِصَاع وإن كان اجوف مجُمَع غالبًا على فُعَل نحو صُورَة صُور ونَوْبَة نُوب واليَآء على فِعَال نحو صَيْعة ضِيَاع وإن كان الفَآة والعين مفتوحنين مجُمَع غالبًا على فِعَال سواةً كان سالمًا أو اجوف نحو رَقبَة رِقاب وساعة سِيَاع وساعات " واصل ساعة سَوعة كرَقبَة . في وشذ ناقة أَيْنُق بيآء ثم نون وان كان مفتوح الفآء مكسور العين مجُمع على فِعَل بكسر الفآء وفتح العين نحو معَدة معد على فِعَل بكسر الفآء وفتح العين نحو معَدة معد المطلب السادس المطلب السادس في المونث الجموع بالفي ونآه المدنث معصرة في المونث المحمود الفائد ونآه المدنث معصرة في المائد وناه المدنث ومعدة المائد ونآه المدنث ومعصرة في المائد ونقاة المدنث ومعصرة في المائد ونقاة المدنث ومعصرة في المائد ونقاة المدنث ومعدة والمائد ونقاة ونقاة المدنث ومعدة والمائد ونقاة ونقاق ونقاة ونقاة ونقاة ونقاة ونقاق ونقا

ان كان المونث موصوفًا سالمًا مفتوح الفا وساكن العين تُفَعَ عينه في المجمع نحو تَمْرَة تَمَرَات وَكَسْرَة كَسَرَات وان كان الفا مكسورًا او مضمومًا وجب سكون العين نحو كِسْرة الخبز كِسْرَات وحُجُرَّة حُجُرَات وَلَى كان الفا يَحُو بَيْضَة وَان كان الفا يَحُو بَيْضَة وَان كان اجوف وجب سكون العين كيفا وقعت الفا يَحُو بَيْضَة بَيْحَات ودُودة دُودات وسَاعَة سَاعَات الفا يَعْمَل وقعت الفا يَحُو رَمْية وان كان ناقصًا وجب سكون العين كيفا وقعت الفا يَحُو رَمْية وَنْ العين كيفا وقعت الفا يَحُو رَمْية وَمُونَات وقِنْية قِنْيَات ورُقُوة بضم الرآء رُقُوات وعُرْوة عُرْوات وان كان مدغًا فلا يُفَل أد غامه نحوضَة ضَمَّات وشِكَّات وشِكَات وشَرَات واللهُ شَدَّات

وِدُرَّة دُرَّات واما صَفة المونث فليس في جمعه الاسكون العين ولو (١) كان حنه ان ينول بجمع غالبًا على فِعًل او فُعَل وان يذكر نهمة قبل علبة

لان الترتيب يتنضي ذلك (٢) ذكر ساعات هنا حشو لا داعي له (٢) لا بدُّ من مكون الله ساعات وإن لم يجب

تحركت الفاة والعبن بالحركات الثلث نحو فَرِحة فَرْحَات وحَسنَة حَسنَات وصَعْبة صَعْبات وصُفْرة صُفْرًات. ومثله المونث التقديري نحوأرض أرضات وعرس عرسات وهذا قياس مطّرد وقس على ما ذكرناه كل اسمكان في آخره تا قانيث ثلاثبًا وغير ثلاثيً صفة وموصوفًا . ولما صغة المذكر فان كانت مفتوحة الفاء ساكنة العين سالمة تجمع غالبًا على فيعال نحو صَعْب صِعَاب وان كانت متحركة العين والفاء بحركة ما تحبم عالبًا على أفعال نحو مَطل أبطال ويقظ أيقاظ بكسر القاف وجُنب أجناب بضم الحيم والنون " . وان كان اجوف مفتوح الفاء يحركة وجُنب أجناب بضم الحيم والنون " . وان كان اجوف مفتوح الفاء يحبك غالبًا على أفعال نحو شَيخ أشياخ

المجعث السابع في جمع الاسم القير الثلاثي وفيه تسعة مطالب – ١١٤

> المطلبالاول في انواع الام المزيد

انواع الاسم المزيد اربعة الاول زيادة حرف المدِّ "الثاني زيادة الهزة اولاً الثالث زيادة الالف والنون آخِرًا الرابع زيادة يام ساكنة ثاني الاسم كيام مَيِّت

<sup>(</sup>۱) والاولى ان يقال يَقِظ بكسر الناف ايقاط وجنب بضم انجيم والنون اجناب لان عبارة المصنف تُوهِم انِ الضبط انما هو الجمع لذكره بعده وهو محال (۲) لو قال الاول ما زيد فيه حرف المدلكان اولى وكذا المبافي

ا ار ام سد

# المطلب الثاني

في الاسم المزيد فيه من في ثانيه

لاتكون المدة الثانية الاالقا نحو فَاعِل. فأن كان موصوفاً مذكراً بحُمع غالبًا على فَوَاعِل نحو كَاهِل كَوَاهِل. وإن كان صفة لمذكر فان كان ناقصاً بحُمع على وزن فعكة بضم الفآء قياساً مطرداً نحو فَاض فضاة ورَام رُمَاة أو ان كان غير ناقص فاوزانه مختلفة بحُمع تارة على فعل وفعاً ل يحو جاهل جهال وخهال وناسك نُسلك ونُساك ويُساك وبحُمع تارة على فعلان نحو جاهل جهال وجهال وناسك نُسلك ونُساك و بحُمع تارة على فعلان نحو واهب رُهبان وعلى فعول بضم الما مخو قاعد شعراة وعلى فعول بضم الما مخو قاعد قعود والم صفة المونت فتحمع على فواعل قياساً مطردا نحو قائمة قوائم وحائض حوائض وشد فارس فوارس وناكس نواكس وهالك وحائض حوائض وشيعت على فواعل

المطلب الثالث

في الاسم المزيد فيه منة ثالثة

ان كان الاسم موصوفًا ومدته الفَّامفتوح الفَّا بُجَمَع غالبًا على أَفْعِلَة نحو زمان أَزْمِنَة وعلى فِعْلان نحو غَزَال ثِزْلان ، وبُجُمَّع المونث على فَعَائِل نحو حمامة حَمَامٍ ، وإن كان مكسور الفَّا يَجُمِع غالبًا على أَفْعِلَه نحو حَار أَحْرَة وعلى فُعْل نحو كِتَاب كُتُب ، وشذَّ ذِرَاع أَذْرُع ، وإن كان مضموم الفَّا بِحُبِعَ غالبًا على فُعْلان نحو غُلام وغُراب غُلان وغُرْبَان ، والصفة تَجْبَعَ

(١) اصلها قُضيَة ورُميّة قلبت اليّه القّالْتحركها وانتاج ما قبلها

غالبًا على فُعَ لَا تَبضم الفا وقتح العين نحو جَبَان جُبنا وعلى فِعال جَوَال فِعال جَوَال فِعال جَوَاد جَبَاد وان كان مكسور العالم يُتُمَع على فَعَ لَان بفتحايين شوهيا ج هَيَان () وإن كان مضوم العالم يُحَمَع غالبًا على فُمَ لَا وَفُعْلان نحو شُجَاع شُجُعَات وشُجُعَان

## المطلب الرابع في نعيل وفعول الموصوفين

ب عبل ومورقًا بُجِمَع غالبًا على أَصْلِمَة وَفُعَالَان يُحُورغيف أَنْ كَان فَعِيلِ مُوصَوفًا بُجِمَع غالبًا على أَصْلِمَة وَفُعَالَان يَحُو رغيف تَتَدِيرُ وَنَهَا مِنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْك

أَرْنِفَة وَرُغْفَان وَامَا فَعُولِ المُوصوفِ المَذَكَرِ فَيُجَمَع عَالِبًا عَلَى أَفْعِلَهُ وَفُعُلَ فَعُلِلَة وفُعُل بضمتين نحوعمود أَعْدِة وعُمُد ومؤنث فَعِيْل وفَعُول بُجُمَع غائبًا على فَعَائِل نحو رَعُوْنَة رَعَائِن وسَفِيْنَة سَفَائِن وقد جَآ سُفُن بضمتين

# المطلب الخامس

في فعيل وفعول الصفنين

ان كان فعيل الصفة بعنى فَاعِل يُجمَع عَالبًا على فُعَ لَلَّ " وَفِعَالَ الْحُومَ كُرُ ، آ وَكِرَام وعلى أَفْعِلَا ﴿ فَعُلَا اللَّهِ وَكُرُ مَا وَكِرَام وعلى أَفْعَال نحو شَرِيْف أَشْرَاف وعلى أَفْعِلَا ﴿ فَعُولَا ﴿ فَعُولَا مُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَفْعِلَهُ نَحُوشُ عِمَ أَشِيَّةً (٢) فَعُومَد بِقَ أَصْدِ فَآ وَ مُجْمَع مِن المضاعف على أَفْعِلَهُ نحوشُ عِمَ أَشِيَّةً (٢)

<sup>(</sup>۱) اما هِ َاچ فالمعلوم انه مصدر فلاندري كيف بأني صنة و بُجمَع على هَجَان الله الله ويوب عن فُعَلَا على هَجَان الله الله وينوب عن فُعَلَا في المضاعف فلمعنل أَجِلَا في المضاعف فلمعنل أَجِلَا في المضاعف فلمعنل أَجِلَا في الله في الله الله الله في الله في

وان كان بمعنى مفعول بُحِمَع على فَعُ أَى بفتح الفا قواللام قياسًا مطردًا نحق قَسِلْ قَمْلَى وجَرِجْ حَرْحَى وأسِيْراً سُرَى ، وشذَّ مريض مَرْضَى وهالك هَلْكَى وما بِت مَوْنَى لانها بمعنى الفاعل "وان كان فعول بمعنى فاعل بحُمّع غالبًا على فُعُل بضمتين محوصبوس صُبُر وعلى أَفْعَال نحو عَدُق أَعْدَا الله على فَعَال نحو صَبَعِة صَبَاحِ أَعْدَا الله على فَعَال نحوصبعية صَبَاحِ وعوز عَجَائِز

### المطلب الساد*س* في الاسم الزيد فيه منة رابعة وخامسة

ان هذا النوع خاص بالمقصور والمدود والمقصور الموصوف الذي مدَّته رابعة بُعبَمَع غالبًا على إِفْعَال بكسر الهزة يُحواً نْثَى إِنَاتْ " والمذي مدَّته خامسة بُحبَمَع غالبًا بالف وتآ يَحو حُبَارَى بفتح الرآ اسم طاير بُحبَمَع حُبارَيَات والمدود الموصوف بُحمَع على فَعَالِي بجواز فتح اللام وكسرها نحو صَحَراً وصَعَارِي " وصفة المقصور والمدود تجمع على فعال نحو عَطاش و بَطَاح ومؤنث المقصور الذي مذكره في المناس و بطما و يطاح ومؤنث المقصور الذي مذكره

<sup>(</sup>۱) قال ابن عنيل من امثلة جمع الكان فعلى وهو جمع لوصف على فعبل بمعنى مفعول دال على هلاك او توجُع كفنيل وقتلى وجربج وجَرْحَى واسير وأَسْرَى وبُحَلَ عليهِ ما اشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضي ومن فعيل كزّمِن وزّمْنَى ومن فاعل كمالك وهَلْكَى ومن فيعلى كرّمِن ومّوثَى (۱) بقي عليه فعول بمعنى مفعول ومن فاعل كمالك وهلكى ومن فيعلى كمينت ومّوثَى (۱) بقي عليه فعول بمعنى مفعول قال الادرنوي واما فعول بمعنى المفعول فظني ان حقّه ان مجمّع جمع المسلامة (۱) والصحيح انه مجمع على فيعال بكسر النام (۱) ولا تختص فعاً أنى وفعالي بالمدود الموصوف بل باتيان من الصفة ايضًا نحو عذرات وعدّازَى وعدّارِي

أَفْعَل بَجُمَعَ على فِعَل بكسر الفآء وفتح العين نحو صُغْرَى صِغَر. ومؤنث المدود الذي مذكره افعل ايضًا بُجمَع على فُعْل نحو حَمْرَاتَ مَمْر

المطلب السابع في جمع الاسآ-المزية البواقي

الاول افعل الموصوف بتثليث الهزة (الكيمة على أَفَاعِل نحواً جُدَل الله الصَّقَر أَجَادِل و إصبِع أَصَابِع وَأَنْمُل أَنَامِل وافعل الصفة بجُعَ على الصَّقَر أَجَادِل و إصبِع أَصَابِع وَأَنْمُل أَنَامِل وافعل الصفة بجُعَ على فعُلان وفعُل سواء كان مقصورًا او غير مقصور نحو أَعْمَ عُميّان على فعُد وأَسْوَد سُودَان وسُود وأَحْمَق حُمْقان وحُمْق الناني المزيد في الخره الف ونون ان كان موصوفًا بجُمع على فعَالِيل المحوسلطان الحره الف ونون ان كان صفة بيُمه على فعَالَى نحو سَكْرَان سَكَارَى وكل الله ونون او لم يكن بجُمع على فعَالَى نحو سَكْرَان سَكارَى وكل الله وناع نحو سفر جلات وزعفرانات ومخبيقات قياسًا مطردًا (الله وني الله وميّت أموات الناله المؤيد في الناد وميّت أموات

<sup>(</sup>۱) ونثليث العبن ايضًا (۲) والصحيح فَعَالِيْن لان سلطان انما هو على وزن فعلان لا على وزن فعلال حتى بُحَمَع على فعاليل (۲) وإما المخاسي المجرد عن الزيادة فيجُمَع على فعَللِ قياسًا ويُحذَف خامسه نحو سفاريج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخدارن في خدرنق و بجوز حذف رابع الخاسي المجرد عن الزيادة وابقاة خامسه اذاكان رابعه من حروف الزيادة كنون خدرنق او من مخرج حروف الزيادة كذال فرزدق فيجوز أن يقال خدارق وفرازق والكثير الاول وقد سبقت الاشارة الى ذلك في باب التصغير في الحاشية

المطلب الثامن

في جمع الرباعي المكسر والمنسوب \* حكات الشرك حل فكالله قدا أله ما أله الشر

فعلل كيفا وقعت حركاته مجُمَع على فَعَالِل قياسًا مطردًا نحو كُوْكَب كُوَاكِب وقِرْمِز قَرَامِز وَفُنْفُذ قَنَافِذ . وإذا جمعت الرباعيَّ

المنسوب فضع مكان يآء النسبة تآء نانيث وقُلْ في بَرْبَرِيّ بَرَابِرة وفي

دِمَشْقِيِّ دَمَاشِقة . وإما الخماسيُّ المنسوب فيجُمَع جمع تصحيح نحو فريسيِّ فريسيُّون وأفرنجيَّ افرنجيُّون وكذلك النلاثي المنسوب نحو حَلِيِّ

ريسيون في ري مريور پيرور وروميون وما اشبه ذلك<sup>(۱)</sup> حلبيُّون ومِعا اشبه ذلك<sup>(۱)</sup>

المطلب التاسع في جع الجمع وشبه الجمع

جمع انجمع مثل المفرد الذي يوازنه فتقول في جمع أَكْلُب أَكَالِب

كَافَلت في انمل انامل. ونقول في أحمال أحاميلكا قلت في قَرْطاس فَرَاطِيْس . وليس لحمع المجمع غير هذين الوزنين وهما فَعَا لِل وفَعَا لِيْل .

فراطِيس وليس مجمع المجمع عبر هدين الوزنين وها فعا لِل وفعا لِيل. ويسمِيان منتهي المجموع ولن شنت ان تجمع حمع التصحيح فأُكرِق في

و بسبیان سنه اجموع ون سنت ان سمع جمع سنج فاحره بی آخره الفاوتا وقل فی جِمال جِمالات تنبیه ، جمع الجمع لا يُطلَق

على اقلَّ من تسعة كما ان جمع المفرد لايطلق على اقلَ من ثلثة واما شبه الحجِع فهو اسم الحِنس الذي يُفْرَق واحد بالتاء مثل نَجْم تَجْمة وثَمَرَ ثَمَرة وشَجَر شَجَرة وما اشبه ذلك فهذا لا يُعَدُّ جِعًا

(۱) وكل اسم ثلاثيً إخر ُ بآلامشددة غير منجددة للنسب بُحبَّع على فَعَالِيَ نحق

كرسيٌّ وكراسيٌّ وبرديّ وبراديٌّ ولا بنال بصريٌّ وبصاريٌّ

114

المحت الثامن – 125 في الاسم المنسوب وفيه غانية مطالب

المطلب الأول

في تعريف الاسم المنسوب واقسامه

المنسوب هو الاسم الكتق باخره يآن مشددة دالة على نسبة بلدة او صناعة نحوجا بطرس الحلي الساعاتي وهي قياسية وغير قياسية و التياسية خسة اتواع الأول ما فيه تآن التانيث وزيادة النثنية والجمع الثاني ما فيه كسرة النائث ما في آخره حرف علة الرابع ما في آخره هزة الخامس ما كان على حرفين

المطلب الثاني

في ما فيه تآة النانيث وزيادة التثنية بالمجمع

متى نسبت الى اسم مؤنث بالتآء وجب حذف التآء تقول في النسبة الى ناصرة واسكندرية يسوع البناصري وكيرللس الاسكندري . وغلط من قال الاسكندم إنى ولفظة نصراني منسوبة الى النصران وهو مصدر نَصَرَ (۱) ومتى نسبت الى المثنى والحجع اثبت النون وقلت حَلِكانِي وحَاكُم وْنِي على الاصح خلافًا لقوم حكموا بافرادها وقالوا فيها حَلِكَ يُنْ على الاصح خلافًا لقوم حكموا بافرادها وقالوا فيها حَلِكَيْ (۱)

<sup>(</sup>۱) ولعل نصرائي منسوب الى ناصرة على غير النياس. قال النيروزابادية ونصرانة قرية بالشام ويقال لها ناصرة ونصورية ايضًا تنسب اليها السمارى او جمع تصرّن كَمْرِى ومَارَى (۲) قال ابن عقيل يُحدّف من المنسوب اليه ما فيه من علامة تثنية او جمع تصميح فاذا سمّيت رجلًا

المطلب الثالث في ما نيه كسن

في ما فيه كسرة الكسرة على حالها وقلت الكسرة على حالها وقلت ان كان الاسم ثلاثيًّا مكسور الفا البيت الكسرة على حالها وقلت في عنب عنبيًّى. وان كانت الكسرة على العين قابتها فتحة وقلت في مَلِكُن بفتح اللام وان كان رباعيًّا ثانيه ساكن وثالثه مكسور ابقيت الكسرة عند النسبة وقلت في عَرْجِس اسم قرية بطرابلوس عَرْجِسِيٌّ وان كان الاسم على وزن فَعِيْل وكان لامه صحيعًا اثبت اللية وقلت في مسيح مسيحي وفي صليب صليبي وفي طويل طويلي وفي حديد حديدي وان كان في آخره تا النيث جاز حذف اليا منه فتقول في جزيرة وصليبة وفريضة جزريٌ وصَلِينيٌ وفرضٍ بُنفتح العين وان كان لام فعيل معتلاً باليا عليه في النسبة واقا وقلت في خَوِّ ويَرِي غَنوي وَبروي بجذف احدى اليا عنه فالم المواوعلى وزن عَدُو عَدوي ويَر عَنوي الواوعلى وزن احدى الواوعلى وزن عَدُو عَدَوي ويُر عَدُو عَدَوي في خَوْل حذفت احدى الواوين و قلت من عَدُو عَدَوي في

زبدان واعربته بالمحروف قلت زَبدِي ونقول في من اسمهُ زيدون آذا اعربنه بالمحروف زيدي وفي من اسمه هندات هندي على انه اذا سيّي بالنفية وجمع المصحيح وأعربنا اعراب المفردات تثبت العلامة فنقول عمرائي وزيدوني واذرعاني وأعلم انه اذاكان آخر الاسم بآء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثاثة احرف فصاعدًا وجب حذفها وجعل بآء النسب موضعها فنقول في النسبة الى الشافعي شافعي واذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يُحذَف من الاسم في النسب شيء بل بُنعَ ثانيه ويُقلَب ثالثه واوا ثم ان كان ثانيه ليس بدلامن واو لم يُعيَّر وان كان بدلاً من واو لم يُعيَّر وان كان بدلاً من واو في طي طووي لانه ليس بدلاً من حَيِيتُ وفي طي طووي لانه ليس بدلاً من حَيِيتُ وفي طي طووي الانه من حَيِيتُ وفي طي طووي لانه الله من حَيِيتُ وفي طي طووي الانه واو في النه الله من حَييتُ وفي طي طووي الانه الله من حَييتُ وفي طي طووي الانه الله من حَييتُ وفي طي المؤوي الذه المن واد في النه الله واد في النه وي وقي النه وي حَييتُ النه واد في النه وقي النه وي حَييتُ وي النه واد في النه وي النه وي حَييتُ وي النه واد في النه وي النه وي النه وي النه وي النه وي حَييتُ وي النه وي النه وي النه وي النه وي النه وي طور النه وي طور وي النه وي طور وي النه وي النه وي النه وي النه وي طور وي النه وي النه

من طُوَيْتُ

المطلب الرابع في مااخر حرف علة

منى كان في آخر الاسم الفّ أصليةُ (١) ثُقاب عند النسبة واوَا فتقول من عَصَّا عَصَوِيْ ومن فَتَى فَتَوِيْ ومن دُنيّا دُنيّوِيْ وعلط من قال دُنيّاوِيْ او دُنيّانِيْ . ونقول من قانا اسم قرية قانَوِيْ . وغلط من قال دُنيّانِيْ . ومن مُصْطَغَى مُصْطَغَوِيْ ومن مُسْتَقْصَى مُسْتَقْصَى مُسْتَقْصَى مُسْتَقَصَوِيْ . وان قال قال قال الله على الله واقعة رابعة زايدة قلبت والى وزيد قبلها الف . فتقول من حُني حُبلاوِيْ ومن طُوبَ طُوبَاوِيْ . وغلط من قال طُوبَانِيْ (١) ومنى كان في آخر الاسم يا وقعة ثالثة أو رابعة قلبت عند النسبة والى . وعبونى قاض قاضوِيْ . فتقول في عَم اليه الجاهل بتخفيف المبم عَمَوِيْ وفي قاض قاضوِيْ . في فتاض قاضوِيْ . وعبونى قاض قاضوِيْ .

(۱) يجب ان يكون مراده بالالف الاصلية هنا الالف المنقلبة عن واو او يا الله الله الغير الزايدة (۶) لا نسلم بكون الف دنيا وقانا هي كالف عصا وقتى ولا بغلط من قال دنياوي ولا بكون النسبة الى مصطفى ومستقصى مصطفوي ومستقصوي. قال الادرنوي في شرح الامثلة عند كلامه في باب النسبة عن الالف المواقعة رابعة وان لم تكن منقلبة فان كان الحرف الثاني من ذلك الاسم ساكنا كُبلى بجوز فيه المحذف تحيلي لانها زاينة وبجوز قلبها واقا فيقال حبلوي ودنياوي كصحراوي وان كان الحرف الثاني المالاف المدودة فيقال حبلاوي ودنياوي كصحراوي وان كان الحرف الثاني منحركا لم يجز الاالحدف تجمزي في جَمزى، وان كانت الالف خامسة او سادسة فالمحذف لاغير لطول الاسم، قال المجاربردي فقول العامة مصطفوي خطأ والصواب مصطفي (۶) والاولى ان يقال اذا نُسب فقول العامة مكون كان كاف المحارب على وقد نُقلب واوا نحو شَجَوِي في شَجَ وان كانت رابعة حُذِفت نحو قاضي في قاض وقد نُقلب واوا نحو قاضوي في شَعَ وان

مذكرًا (''فلا تغيير فيه القول من ظَنِي ظَنْبِيْ وَإِن كَان مونِتًا قُلِيت وأوًا القول من قرية قُرَوِيْ وإن كَانت البا مشددة اصليةً يُفَكُ الادغام ولُقلَب وإمَّا نحوطَي طَوَوِيّ وحَيّ حَيَوِيّ ومتى كان في آخِر الاسم واق مخففة قبلها ساكن بقيت على حالها نحو دَلُو دَلُويّ وإن كان الاسم مؤنثًا يُفتَح الساكن نحو عُرْق عُرُويّ وإن كان الواو مشددًا فلا تغيير فيه نحق جَوَّ جَوِّيٌ وكُنَّة كُوِّيٌ

المطلب الخامس

في ما في اخر همزة

ان كانت الهمزة للتانيث وجب قلبها واقًا انقول من صَفْراً وَسَوْدَا صَفْراً صَفْراً صَفْراً صَفْراً مَن صَفْراً وَسَوْدًا وِيُّ وسَوْدًا وِيُّ وسَوْدًا وِيُّ وسَمَا وَيُّ (") وغلط من قال البايها وفليها واقًا انقول في سَمَا عَسَماً عِيُّ وسَمَا وِيُّ (") وغلط من قال

خامسة فصاعدًا وجب حذفها كمعندي في معتد ومستعلي في مستعلى واعلم ان في فوله فتقول في عمر اي المجاهل بتخفيف الميم نظرًا من جهة تعريف المجاهل لان المنسر يتبع المفسّر في كل احكامه فلا يصح أن يقال هذا ليث اي الاسد وقد سقط قبل هذا بمثله في قوله عرس اي الزوجة ومن جهة ذكره تخفيف الميم بعد المجاهل فقد كان حقه أن بذكره بعد عمر قبل المجاهل لان الضبط قبل التفسير اذ التنسير ببنى عليه (۱) والصواب أن يقال وإن كان الاسم مذكرًا وكان ما قبل البآء ساكنًا فلا تغيير فيه لان تاخير المذكر عن الساكن في عبارته مجعله صفة المحرف الذي قبل الباء وهو باطل (۱) وهكذا حكم همزة الالحاق فتقول في علباء علباء ي وعلباوي والما المهزة الالحاق فتقول في علباء علباء ي وعلباوي والمسالى المهزة الالماء وهو باطل (۱) وهكذا حكم همزة الالحاق فتقول في علباء علباء ي وعلباوي والمسالى المهزة الاصلية فليس فيها الا التصحيح فتقول في قرآه قراء في واعلم انه اذا نسب الى الاسم المركب فان كان مركبًا تركيب جملة او تركيب مزج حُذِف عجزه وأن كان مركبًا تركيب به النسب فنقول في تأبيط شرًا تأبطي وفي بعلبك بَعلي وان كان مركبًا تركيب اضافة فان كان مركبًا تراوي عرق بعلبك بعلي وان كان مركبًا تركيب اضافة فان كان صدره وأنجي عجزه باقد اضافة فان كان صدره ابنًا او آبا او كان معرفًا بعجزه حُذِف صدره وأنجي عزه باقد المنافة فان كان صدره ابنًا او آبا او كان معرفًا بعجزه حُذِف صدره وأنجي عزه باقد المنافة فان كان صدره ابنًا او آبا او كان معرفًا بعبره حُذِف صدره وأنجي عربة الماسب في الماسب في الماسب في المن المركب في قراء والماس كان مركبًا تركب عبد الماسب في قراء والماسب في الماسب في قراء والماسب في الماسب في قراء والماسب في قبل الماسبة المركب في قراء والماسبة والماسبة والماسبة الماسبة والماسبة والما

سَمَايِيٌّ بيآ َ بين

### المطلب السادس في ماكان على حرفين

لايوجد في العربية اسم مُعرَب على حرفَين. فان وجد فلا بدَّ من ان يكون حُذِف منه شيُّ وذلك في اسها معينة وهي يد ودمر واسم وابن واخ واب وحم وعدة (اوهي نوعان الاوَلَ هو ان كل اسم حُذِف منه لامهُ ولم يُعوَّض عنه شيُّ فهذا بجب فيه رَدُّ المحذوف عند النسبة . فتقول من دم واخ واب وحم دَمَوِيٌّ وأَخَوِيٌ وأَبُويٌ وحَمَوِيٌّ والنَّانَيْ وعدة إِسْمِيٌّ وإِبْنِيٌّ وعِدِيٌّ (الثَّانَيْ عنه ردُّ المحذوف . فتقول من اسم وابن وعدة إِسْمِيُّ وإِبْنِيُّ وعِدِيُّ وعديًّ إَسْمِيُّ وإِبْنِيُّ وعِدِيُّ (الثَّانَيْ

والنسبة الى اخت وبنت إِخْتَى وبنتي الله المحمد أعادة

النسب، فتقول في ابن الزبير زُبيْرِي وفي غلام زيد زيدي . فان لم يكن كذلك فان لم يُخفَ لبس عند حذف عجزه حُذِف عجزه ونسب الى صدره، فتقول في امره القيس امرقي . وان خيف لبس حُذِف صدره ونسب الى عجزه، فتقول في عبد الاشهل وعبد النيس اشهلي وقيسي (۱) بوهم كلامه ان ما حُذِف منه شيء مخصر في ما ذكن وليس كذلك (۱) هذا اذا كان ما حذفت فآوه صحيح اللام كويدة فان كان معتلها وجب الرد وبجب ايضًا عند سيبويه فنع عينه فتقول في شِبة وَشُويِّ، واعلم انه اذا فني الني الذا لك له فان كان الثاني حرقًا صحيحًا جاز فيه التضعيف وعدمه فنقول في ثم كي وكي وكي وكي واعلم انه اذا فنقول في كي وكوي وكي وكي وكوي لان كان حرف لين صُعف بمثله ان كان باته او واوًا فتقول في كي وكو لا ضعف صامر مثل في كي وكو وكري وكوي لان كي لما ضعف صامر مثل ذوّ. وان كان الحرف الثاني الذا صُوعِفت وابدلت الثانية همزة فتقول في رجل ذوّ. وان كان الحرف الثاني الله صُوعِفت وابدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لالآئي ويجوز قلب الهمزة وأوًا فتقول لاويٌ (۲) هذا مذهب يونس ومذهب سيبويه المحاقها في النسب باخ وابن فتخذف منها تاة التانيث وبُرد اليها المحذوف في قال اخوي وبنوي وبنوي وبنوي ويقال الحدوث ويقال الحدوث ويقال المحرق وبنوي وبنوي

المحذوف لانهُ مِن النوع الاول(١)

المطلب السابع

في الجمع المنسوب وفي نون النسبة

متى نسبت الى المجمع المكسر رُدَّ الى مفرده القول في النسبة الى مساجد مَسِعْدِيُ " و تنبيه ان كل اسم جآ خارجًا عن هذه القواعد التي ذكرناها يُنسَب تبعًا للفظه القول في دمشق دمشقي وفي مصر مصري وفي لبنان لبناني وما اشبه ذلك واما نون النسبة فقد تدخلها العامَّة على بعض اسه مشل جسداني وروحاني ورباني وما اشبه ذلك وهذا لحن منهم والصواب ان هذه النون لا تلتق الاالنسبة الحبازيَّة مثلاً اذا قلنا فلان روحانيُ اي انه ينتسب الى سيرة المليَّكة او الشياطين واذا نسبناه الى ما مخصُ الروح قلنا هذا رُوْحِيُّ وهذه تعاليم روحيَّة اي عنصَّة بتهذيب الروح ومثله جسي وجسدي وجسماني وجسداني وجسداني "

<sup>(</sup>١) كان حقه ان يقسم هذا الباب الى ثلاثة اقسام الى محذوف الناة ومحذوف العين ومحذوف اللام وببين احكام كل منها على حدة ، وارتباك عبارته في هذا المطلب واضح لا يحناج الى دليل (١) على انه ان كان جاريًا مجرى العكم نُسِب اليه على لفظهِ فتقول في النسبة الى أنصام أنصاريٌ وكذا ان كان علّا كأنمار فتقول أنماريٌ ، واعلم انه اذا وقع قبل المحرف الذي قبل يا النسب يآلا مكسورة مُدعم فيها يآلا وجب حذف الياة المكسورة فتقول في طيّب طَيْميٌ (١) ان كانت النون للنسبة ايضًا فان للنسبة اداتين تجتمعان معًا وهو باطلٌ . قال ابو البناة ولا يلحق الالف والنون في النسب الا باساة محصورة زيدتا فيها للبالغة كالرقباني واللحياني والمجمّاني والروحاني والمرباني وإصعدناني . قال الادرنوي وشدٌ صنعاني وبهراني في صنعاة اليمن وبهراة اسم قبيلة ، والقياس صنعاويٌ وبهراويّة فابدلوا من الهمزة النون لان

## المطلب الثامن في كلات تشبه الاسم المنسوب

الكلات التي تشبه المنسوب اثنتان الكوتى وزن فعال محباز وخياً التي تشبه المنسوب اثنتان الكوتى وزن فعال محبار وخياط وعطار وما اشبه ذلك منسوبة الى بيع الخبز والعطر اللاتية وزن فاعل محائك وكاتب وتخنص بارباب الصنايع وتفرق عن اسم الفاعل بانها لا تؤنّث نقول هذا حائك وهذه حائك خلافًا لاسم الفاعل وهانان الصبغتان قياسيتان "

الالف والنون تشابها بالغي النانيث.وكذا شذَّ رَوحاني بِفَتْح الرَّاء في روحاً • اسم بلدة وبضم الرآ في النسبة الى الملايكة والجنّ وزاد وا الالف والنون فرقًا بينه وبين المنسوب الى روح الانسان . قال ابوعبية نقول العرب روحاني لكل ما فيه الروح من الناس والجن والدواب. والفرق بين ما ذهب اليه المصنف هنا وما ذهب اليه هولاً وظاهر لا بجناج إلى ايضاج. ولعل ما حمل المصنف على ما ذهب البه في هذا الباب حمله هذه النون في اللغة العربية على نون النسبة في اللغة السريانية . وقد اشكل في تفريقه بين المجازي والحقيقي في النسبة في قوله فلان روحاني وتعاليم روحية لان هذا يكون مثلاً في قولك فلان قيسي فان اربد به كونهُ من بني قيس فا لنسبة حتيقية وان اربد به كونهُ بتعصب لبني قيس فا لنسبة مجازية . وإعلم انه لاموضع لاي التفسيرية في جواب اذا من <sup>ت</sup>وله اذا قلنا فلان روحانی ای انه بنتسب (۱) قال ابر عفيل يُستغنَى غالبًا في النسب عن يآيِّهِ ببنآء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو نامِرولابن اي صاحب تمر وصاحب لبن وببناً يُوعلي فَعَّال في الجِرَف غا لبَّا كَنَّال وبَّام ، وقد بكور فعال بمعنى صاحب كذا وجُعِل منه وما ربك بظلاًم للعبيد أي بذي ظلم. وقد بستغني عرب يَكُ النسب أيضًا بفَعل بمعني ﴿ صاحب كذا نحو رجل طعم وليس اي صاحب طعام ولباس، وفي قول المصنف منسوبة الى ببع الخبز والعطر نظر من جهة ان قوله منسوبة بعم الثلاثة وقوله بيع اكخبز والعطر يخص اكخباز والعطار . قال الادرنوي والاول اي فَعَال آكثر استعالًا

المجث التاسع في الخط وقيه سعة مطالب المطلب الاول

في تعريف الخط وكتابة الاحرف

يُرسَم ("الخطّ بانه تصوير اللفظ بجروف هجائيةً . والهَجُو والهِجَاة والتهجية والتهجية له اسم والتهجية والتهجية له اسم ومسمّى . فمسى الحجيم مثلاً جواسمهُ جيم . فالالفاظ حينيذٍ تُكتَب بسميات الحروف لا باسمائمًا . فبطرس مثلاً يُكتَب بسمى الباء والطآء والرآء والسين وهوب طرس

المطلب الثاني في كتابة الحرف الموقوف عليه يُوقَف على التآء المحروسة بالتآء نحو مومنات وعلى التآء المربوطة

من الناني اي فاعل وها مع ذلك ساعيان ليسا بطردين فلا يقال لصاحب البرر ولصاحب العاكمة فكاه والمبرد يقيس هذا واعلم ان المصنف قسم في اول هذا الباب النسبة الى قياسية وغير قياسية وذكر انواع القياسية واما الغير القياسية فلم يذكرها . فمن النسبة الغير القياسية قولهم في النسبة الى البُصْرة يصري والى الدهر دهري والى مرو مروزي والى طيء طائي والى العالية عَلوي والى البادية بَدوي والى السمّل سمُلي والى الثناء شَتُوي والى الري رازي والى الشام واليمن وتهامة شام ويمان وتهام وتمان وتهام وتمان وتهام وتمان وتمان المام والمن وتهامة شام ويمان النسب للفرق بين الواحد وجنسه فقالوا زنج وزنجي وترك وتركي والمبالغة فقالوا في احبر احمري () اسناد بُرسم الى المخط بوهم ان معناه التصوير وليس كذلك فان معناه يُعرف

بالها أَ نحو مومنه ويُكتَب آخِر الاسم المنصوب بالالف نحو رايت زيدًا ورجلًا (''وتسَّى الف الاطلاق. وإما إِذَنْ فان كانت الناصبة فتكتب بالنون والافبالالف''

#### المطلب الثالث في كنابة الهزة

ان كانت الهزة في الأول تُكتب بصورة الالف ابدًا نحو أنصر و إضرب وأكرم " وإن كانت متوسطة ساكنة تُكتب مجرف حركة ما قبلها نحو بأس وبؤس وبيس. وإن كانت مخركة وساكنًا ما قبلها تُكتب مجرف حركتها ألى ويلوم وإن كانت مخركة ومخركًا ما قبلها جاز ان تُكتب مجرف حركتها أو حركة ما قبلها نحو لَوْم وسَمِّ " وإن وقعت طرّفًا وسكن ما قبلها فلا تُكتب بصورة حرف عرف عرف وشيء.

<sup>(</sup>۱) ان الالف التي بعد الدال واللام من زبد ورجل زاين بعد التنوين وليست هي آخر الاسم المنصوب، ولا بد من نقييد الاسم بكونه غير مقصوم او مدود (۲) في قوله وإما اذن فات كانت الناصبة الح نظر من جهة ال في قوله الناصبة فانها توهم ان في العربية اذن غيرها والحال انها تنصب ولا تنصب من حيث هي هي مع وجود الشروط او عدمها فكان حقة ان يقول ناصبة ، واختُلِف في الوقف على اذن فقيل انها تُكتب بالالف وهو مذهب البصريبن وقيل بالنون وهو مذهب الكوفيين ، وقال بعضهم اذن ان أعلت كُنيت باللف وهذه في الالف أيضا نحو بالكوفيين ، وقال بعضهم اذن ان أعلت كُنيت بالنون وان اهلت كُنيت بالالف أيضا مؤمد المناف ان كانت الناصبة الح (۲) وفي الاول المتصل به غين ابواليقا وان كانت اي الهن المتوا المتوسطة متحركة بعد متمرك في تخليفها في جرف حركتها (۱) والاولى ان يقال وان تطرفت فان كان وفية باليا والناقي بحرف حركتها (۱) والاولى ان يقال وان تطرفت فان كان ما قبلها متحركاً كتبت بصومة علامة ما قبلها متحركاً كتبت بصومة علامة ما قبلها متحركاً كتبت بصومة علامة

الا اذا كانت منصوبة فتكتب القًا نحو جزاً وشيئًا "وأن وقع بعد الهزة حرف مدٍ فلا يُكتَب حرف المدّ نحو المآكل جمع مأكل. وإما ماضي مهموز اللام المثنى فيكتَب بأَ لِفيَن نحو فَرَأًا ويُكتَب مضارعه المرفوع بالنون "بالف واحدة نحو يقرآن وإن حذفت النون يُكتَب بالفين نحو لم يَقْرأًا

المطلب الرابع في انصال بعض حروف با فبلها

ان كانت ما حرفًا نتصل بالخطّ نتو انما واينها وكلا وان كانت اسم موصول فلا نتصل نحو اين ما وعد تنيه وكل ما قلته لكم ونتصل ما بينْ وعَنْ نحوميًا وعَمَّا والاصل مِنْ مَا وعَنْ مَا و نتصل أَن الناصبة للضارع بلا نحو ليَّلا والاصل لِأَنْ لا و نتصل إِذْ بظرف الزمان نحو حينيذٍ ويوميندٍ ووقتيدٍ وساعنيدٍ والاصل حيْنَ إِذْ ويوم إِذْ الحِنَ

المطلب الخامس في بعض حروف زاين تُكتَب ولانْتَرَأُ

تُزَاد الفُّ سِنْحُ آخِر جمع المذكَّر ماضيًا ومضارعًا وإمرًا نحوضربوا

القطع كجزه ودف و وامثالها (۱) والاولى ان يقال الا اذاكان ما هي فيه منصوباً لان المهنة حرف مفرد لا يُطلَق عليه لقب الاعراب. وقد اتى بجزه وشيء منصوبين ولا ناصب لها وهو غير ما نوس الا في الرفع لا قنضاء النجرد اياة دون غيره ولا ادري كيف تُكتَب الفّا في قوله جزءا وشيئًا والصحيح ان الالف زايق فيهاكما زيدت في قوله زبدًا ورجلًا في المطلب السابق (۲) قوله المرفوع بالنون يوهم ان مضارع المثنى برفع بغير النون ايضًا وهو غير صحيح (۲) وما بجب كتبه موصولًا ثلثماية وستماية

ويضربوا واضربوا ('فياسًا مطردًا . ومضارع الناقص الواويّ ان كان مفردًا فلا تزاد فيه الفّ نحو بطرس يدعو وإن كان جمعًا فة زاد نحو الرجال لم يدعوا . وهذا هو الفرق ما بين المفرد والمجمع . وتزاد الالف ايضًا جوازًا في اسم الفاعل نحو ضاربوا القوم "وتزاد لام ايضًا في مثنى وجمع "ومصغَّر الذي والتي نحو اللذان واللتان الح . وتزاد وأو في آخر عُمْرٍ وفي حالتي الرفع والحرر (''

#### المطلب السادس في بعض حروف تحذف خطاً لالنظاً

يجوز حذف الالف سماعًا من ابرهم واسخق واسمعيل وهرور وسلبمن وتحُذف وجوبًا من هذا وهو لآ وهم ننا وهُكذَا وذلك وأولئِكَ ولكِنْ ولا بجوز حذفها من هاذاك وتحُذف جوازًا من ثَلْث وثَلْثِنَ ومن مَلْئِكَة وسَمُوات وإما هَا أَنا ذَا فتكتب اما هينذا وإما هنذا. وتحُذف الهمزة وجوبًا من البسملة الشريفة خاصَّةً نحو بسم الاب والابن والروح القدس لكثرة الاستعال ولا بجوز حذفها في غير البسملة مثل باسم يسوع وباسم الله العلى العظيم . وتحُذف قياسًا مطردًا

<sup>(</sup>۱) لابدً من ذكر الفعل في جمع المذكر ليخرجه عن جمع الاساء ومن نقبيد المضارع بغير المرفوع ليخرجه عن المرفوع، ولا بد من ذكر عامل محذف النون من قوله يضربوا ونقبيد ذلك بكونه طرفًا ليخرج نحو ضربوه ولم يضربوه واضربوه (۲) ولا يختص ذلك باسم الفاعل بل هو شايع فيه وفي غيره من المشتقات التي جمعت جمع سلامة لمذكّر في حالة الرفع اذاكانت مضافة الى غيرا المحمير (۲) يلزم من هذا ان نزاد اللام في الذي حالة الذي فيكتب بلامين وهو غير صحيح (٤) وفي الأوكى بالفيم والقصر جمع الذي والتي

من ابن اذا وقع بين عَلَين "نحويسوع بنُ مريم . فان لم يقع بين علين فلا تُحدَف نحو المسيح ابن مريم ويسوع ابن الله وبجوز حذف هزة الاستفهام من اول كلة مبدوة بهزة نحو انت ابن فلان اي أانت. ومجب حذف هزة التعريف" اذا دخلتها اللامر نحو قلت للرَّجُل . ومتى اجتمع واوان في نصف الكلة والاولى منها مضمومة جاز حذف الثانية قياسًا نحو داود وشاؤل وناوس ولا يجوز الهزفيها . ويجوز ايضًا حذف واو رُوْس جمع رأس والاصل رُوْوس ولا يجوز حذف واو فعُول الواوي مثل قوُول

المطلب السابع

في ابدال حرف من حرف"

تُكتَب الحَيَوْة والصَّلَوْة والزَّكُوْة بالواْو وْنَعْرَاْ بالالف عُواداً كان الناقص يَائِيًّا يُكتَب باليَآء ويُقْرَأُ بالالف نحوفَتَى ورَمَى ْ وان كان واويًّا يُكتَب بالالف ( انحو عَصًا وغَزَا . وإما الف متى ولدى وبلى والى وحتى

<sup>(</sup>۱) هذا اذا كان صنة وفي هذه الحالة بجننون التنوين من الاسم قبله لتنزلو معه مبتزلة الاسم الواحد لشذة انصال الصنة بالموصوف وحلوله محل المجزء منه ويقولون حاة على بن احمد . فلو وقع غير صنة لم تحذف نقول ان عليًا ابنُ احمد بابقاة الالف (۲) والصواب ان يقال هزة أل او هزة ال التعريف لانه لم بقل احد بان الهمزة اداة تعريف (۲) بريد ابدال حرف من حرف خطًا لا مطلق الابدال (٤) قال المحريري في كتاب درة الغواص في أوهام المخواص وما يوهمون فيه كتبهم المحبوة والصلوة والزكوة بالواو في كل موطن وليس ذلك على عمومه لوجوب اثبات الالف فيها عند الاضافة ومع التثنية كقولك حياتك وصلاتك وزكاتك وحياتان وصلاتان وزكاتان بالالف (٥) اي سواة كان ثلاثيًا او غير ثلاثيً (١) هذا اذا كان ثلاثيًا

1

# وعلى فتُكتَب بالياء. والف كلا وكلتا تكتب بالالف فاكتب اللم " اسمان في سفر الحيوة برحتك يا ارح الراحين امين

كما مثّل المصنف ولا فباليا حكَفْرَى ويُغْرَى. وإعلم انه اذاكان قبل الالف المقصورة بالله كُنِيَت بالالف نحو العليا والدنيا ولم يشذ الا الف يَحبى اذاكان اسّا فانها تكتب باليا ليفرق بينهُ وبين يَجيّا الواقع فعلًا. نصّ على ذلك الحريري في درة الغوّاص في اوهام المخواصّ

قال بعض الادبآء

اذا النعلُ بومًا غمَّ عنك هجَآقُ فَأَنْحِق بهِ نَا الخطابِ ولا نَقِفُ فان تَرَ قبلَ النَا عَلَمْ فَكَنْبُ بِيا هَ وَلاَ فَهُو بُكُتَبِ بِالْالْفُ ولا نحسب النعلَ الثلاثيّ والذي تعدَّاهُ والمهمونر في ذاك بخنلفُ

وقال آخَر

وكنب ذوات الياً بالالف جائِز وكنب ذوات الواو بالياً باطلُ وقصر ذوب مدَّ بجون بلا مرا ومدُّ ذوب قصر خطاً وعاطلُ وتذكيرُ تانيثِ من العكس اسهلُ فلا ننسَ واحفظ انت في العصركاملُ

# الكتاب الثالث في قواعد النحوونيه احد عشر قسًا

القسمر الأول في تعريف المحودة المحاث المحادث المحددة ا

البحث الاول في مستنبط النمو وفي تعرينه وفيه مطلبان

> المطلب الاول في مُسْتَنبط النحو

قال الشيخ بحَبَى في الكتاب السابع من رسالته المسمَّاة بارنقاء السيادة إن اول من استنبط النَّوع عليُّ بن ابي طالب قال العارب في حاشيته على شرح الحروميَّة للازهريِّ ان عليَّا دفع الذي جعه الى ابي الأَسود وقال له أُنغُ هذا النحواي اقصد هذا القصد فسُيِّ حينيَّة هذا الغنُّ نحوًا لغة اب قصدًا فصنَّف ابو الاسود باب النعت والعطف والتعبُّب والاستفهام ثم خلف ابا الاسود بعض تلاميذ واخذ عنهم المخليل فغاقهم ثم اخذ عنهُ سيبوبُه فغاق الجميع وجمع واخذ عنهم المخليل فغاقهم ثم اخذ عنهُ سيبوبُه فغاق الجميع وجمع الجزآء النحو ومسائله كلها في مُولَّف وسمَّاه الكتاب وشرَحهُ السيرافي وسمَّى حينية إمام النَّاة ورأيهُ في هذه الصناعة مقدَّم على المجميع وسمَّى حينية إمام النَّاة ورأيهُ في هذه الصناعة مقدَّم على المجميع

TIL 1.8 14.

# المطلب الثاني

في تعريف النحو

(النحو في اللغة القصد وفي الاصطلاح على باصولٍ تُعرَف بها الحوال أواخرا الكلم اعراباً وبنات والغرّض منه معرفة الإعراب الذي هو

معن الفاعل ونصب المقعول وجَرُّ المضاف "وموضوعهُ إلكلة والكلامَ

اليحث الثاني

في الكلة وإقسامها وفيه ثلثة مطالب

المطلب الأول في المُنافِّدُ اللَّهُ الْمُلَافُ فَي نَعْرِيفُ الْكُلِفُ فَي الْمُلِفُ فَي الْمُلِفُ فَي الْمُلِفُ

تطلق الكِلَّة في اللغة على المجل المفيدة . وفي اصطلاح المحاة لفظَّة "

وُضِع لَمُعنَىٰ مفرد . فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية . وهو أُعَمَّ من القول لانه يُطلَق على الكلمة المُعنوبَّة والْمُهلة .

والتول خاصُ بالكلة المعنويَّة . فكل قولَ لفظ ولا يُعكس والوضع

هو تخصيص شيء بشيء اي تخصيص الكلّة باللّفظ "وللفرد هو ان لا

تكون الكلة مركبة (المشل بطرس قائم او قام بطرس وغيراً ذلك فالكلة التي يصدق التعريف عليها هي رجل وبطرس ومِنَّ . وإما النعل فلا

يكون الاجلة الانه لا يخلو من ضير بَارَزٍ أو مستترٍ "مثل قام وقت @

(۱) بريد المضاف اليه (۲) قوله لفظ خبر لامبنداً له فكان حقه ان بغول وهي في اصطلاح النحاة لفظ الى آخرهِ (۲) لا ادري كيف بكون الوضع تخصيص الكلة باللفظ (٤) في قوله المفرد هو ان لا تكون الكلمة مركبة نظر. والصحيج الله يُعرَّف بما لا بدلُّ جزوَّهُ على جزه معناهُ (۵) هذا اذا لم يُسنَد النعل الى ظاهر

TT 6

تُنبيه . اذا قابلتَ المُننى وأنجُمع والمركَّبُ والإِضَافة مع الحِبلة سُمُوا مفردات وإذا قابلتهم مع المفرد شُمُوا جُمالًا(١)

المطلب الثاني في تفسيم الكِلة

قال این اکھاجِب فی کافیتِهِ ان الکلة لاتخلُومن ان تدلَّ علی معنَّی فی نفسها او لاتدلَّ ، فان لم تدلَّ فهي (کحرف کهل وفي ولم ، وان دلَّت فهي

اماان نقترن باحد الازمنة الثلثة او لانقترَن · فان اقترنت فهي القِعْلَ مثل ضرب ويضرب وإن لم نقترن فهي الأسم مثل رجل وبطرس أنه من الأسم مثل رجل وبطرس أنه من المراد المراد

ملام الله المسلم المسلم المطلب الثالث المسلم المسل

سى الملفظ ثلثة اقسام الكَلِيَّة والكَلام والكَلِم بكسر اللام، فالكِلهُ ما كَانْتُ مُؤرِدةً كَرْجَل. والكَلاَم ما كان مركَّبًا مَفِيدًا كَقَام بطرس. والكَلْمُ ماكان مركَّبًا غَيْر مَفَيدٍ "نحو إِنْ قام بطرس ه تنبيّه. المعتبرَ عند النحاة

فاذا أسند الى ظاهركمام زيد كان كلة خالية من الضمير (١) والصواب سُميت وقابلته الان الواو والميم من خواص جاعة الذكور العاقلين ، وإطلاق المصنف المجل على المثنى وما يليه اصطلاح محدث اظن انه لم يُسبَق اليهِ وقد استعل المجمع هنا بمعنى المجموع والاضافة بمعنى المنضابة بن (٢) تُوهم عبارته ان ما أوردهُ هنا هو

من كلام ابن الحاجب وهذه هي عبارة ابن المحاجب لانها اي الكلة اما ان تدلَّ على معنى كائِن في نفسها او لا الثاني الحرف والاول اما ان يقترن باحد الازمنة الثلثة او لا الثاني الاسم والاول الفعل (٢) تعريفه الكلة والكلام والكام غير سديدكا لا يخنى. والصحيح ان الكلم ما تركَّب من ثلاث كلات فاكثر أفاد او لم يُغِد . وإية

الغُرقُ بين الكَّلامُ وَالكُمْ إِن الكلام لا بَناول غير المنيد والكلم لا بَناول مَا تركب

هو الكلام المفيد الواقع فيه الإسناد مناله العِلْمُ نافع أوال صاحب المتوسط المراد بالإسناد نسبة احد الجزئين الى الاخر كنسبة النفع الى العِلْمُ فالاسم يُسنَد ويُسنَد الله نحو قام بطرس وبطرس قائم. والفعل يُسنَد ولا يُسنَد ولا يُسنَد ولا يُسنَد ولا يُسنَد الله عو قام بطرس والحرف لا يُسنَد ولا يُسنَد الله واقسام المركب ثلثة إضافي كتاميذ المسيح ومَزْ حِنْ كَبَعْلَبَكَ اسم مدينة . وإسْنَادِيْ كقام بطرسُ

البحث الثالث في علامات اقسام الكلام وفيه اربعة مطالب المطلب الاول في علامات الاسم "

للاسم علامات لفظية ومعنوية ("فالعلامات اللفظية ثلث الآولى دخول لام التعريف وتختصُ بالنكرة نحو الرجل الثانية دخول حرف الحرِّ نحو مررت بزيدٍ الثالثة التنوين نحو جا ويد ورايت زيدًا ومررت بزيدٍ وعلامات الاسم المعنوية واحدة وهي الإخبار عن الاسم نحو قام بطرسُ قال ابن هِ شَام في القَطْر وبها استُدِلَّ على اسميَّة التَاء في ضرَبْتُ ولان الضمير اسم ولا يقبل شبًا من العلامات اللفظية ٥ تنبيه التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لاخطاً وهو نوعان الآول

من كلتين. فبينها عموم وخصوص من وجه . فمثال انفراد الكلام زيلا قائم ومثال انفراد الكلام زيلا قائم ومثال انفراد الككيران قام زيلاً ومثال اجتماعها قد قام زيلاً (١) كان حقهُ ان يقول للاسم علامات لفظية وعلامة معنوبة الى ان يقول وعلامة الاسم المعنوبة هي الإخبار الى اخرم

تنوين التمكين و بخنصُ بالاسم الظاهر "نحوجة زيدُ التاتي تنوينَ العَوَضَ اي ان يكون "اما عوضًا عن جلة كقوله تعالى وحينيَّذٍ تظرون علامة ابن الانسان اي حِيْنَ إِذْ تكون الدينونة وإما عوضًا عن كلة كقوله تعالى فعَجُبُ كلُّ منكم اي كلُّ واحدٍ منكم "

المطلب الثاني في علامات النعل

علامات الفعل أربع تآه التانيث الساكنة والسين وسوف وقد ويآه المونثة . الآوتى تآه التانيث الساكنة وتخنص بالماضي نحو قامت وقالت الثانية السين وسوف وقالت الثانية السين وسوف وقالت الثالثة قد وتشترك ما بين الماضي والمضارع فان دخلت الماضي أفادت التحقيق (٤) نحو قد قام بطرس وإن دخلت المضارع

(۱) جمع المؤنث السالم كمومنات وصيغة منهى المجهوع كجوار والاسم الذي لا ينصرف كاحد والاسم المبنى كخنام لا يدخلها تنوين التمكين مع انها انهاة ظاهن (۲) والاولى ان يقال وهو ماكان الى آخره (۲) وقد يكون التنوين عوضاً عن حرف وهو اللاحق لصيغة منهى المجوع الناقصة رفعاً وجراً كجوار عوضاً عن الياء المحذوفة منها للخفيف. ومن اقسام التنوين تنوين التنكير وهو اللاحق للاسهاء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر. وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مؤمنات فانه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمومنين. وقد انهى بعضهم التنوين الى عشرة انواع فغير ما ذكرناه محفوظ أو نادر كمومنين، وقد انهى بعضهم التنوين الى عشرة انواع فغير ما ذكرناه محفوظ أو نادر والذب يختص به الاسم انما هو ما ذكرناه وبُرسم التنوين بتكرار المحركة المقترنة بو والذب يختص به الاسم انما هو ما ذكرناه و بُرسم التنوين بتكرار المحركة المقترنة بو رئاتي قد حرف توقع فتدخل على المضارع نحو قد يخرج زيد فيد ل على ان المخروج تاتي قد حرف توقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر منتظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر

أَفادَت التقليل نحو قَدْ يَصْدُقُ الكَّذُوْبُ الرَّابِعَة يَا ۗ المونثة . وتخنصُّ الطَّلَبِ المَعولِه تعالى إِمْضِيُّ الى اخوتي وتُولِي لَم

المطلب الثالث

في علامات اكحرف

قال الصنهاجيُّ في جَرُوْمِيَّنِهِ وحرفُ جآ لمعنَّى يعني الحرف الذي يكور له معنَّى عند المحيازهِ الى الاسم والنعل كحروف الحرّ والحجزم وغيرها أقال الأزْهَرِيُّ علامة الحرف عَدَميَّةُ اي علامتهُ هي عدم قبولهِ علاماتِ الاسم والنعل مثال ذلك ج ح خ . فعلامة الحيم من تحتُ وعلامة الحامَ من فوقُ . والحامَ عَدَمُ العلامة لهُ عَلامةٌ

المطلب الرابع

في نفسيم الاسم والفعل والحرف

وبتوقعون النعل. وناني ابضاً لتقريب الماضي من الحال ولهذا تلزم قدمع الماضي الواقع حالاً اما ظاهرةً نحو هذه بضاعننا الواقع حالاً اما ظاهرةً نحو وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم او مقدرةً نحو هذه بضاعننا رُدَّت الينا (۱) والصحيح انه يشترك في لحاقها الامر والمضارع نحو قومي يا هند وانت يا هند نقومين (۱) تُورِهم عبارته انه بوجد حروف لا يكون لها معنى عند انحيازها الى الاسام والافعال وليس كذلك والصحيح ان مراد الصنهاجيّ بقوله جام لمعنى التفريق بين حروف المعاني وحروف الهجاء (۲) المعلوم ان الاسم يُعْمِ الى ظاهر ومضمر وان اسمام الاشارة انما هي من الاسمام الظاهرة كالموصولات (٤) يوهم تمثيلة

ومخنصُ أَبَالْفَعَلَ كَحَرُوفُ الْحَزَمِ نَحُولُمْ وَأَلَمْ أُومُسْتَرَكُ بِينَهَا كُمِلْ وَبَلْ

القسمر الثاني من القديم القسمر الثاني من التعاث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث وفيه احد عشر مطلبًا

اللطلب الاول

قي النكرة يُقسَم الاسم الى نَكِرَةٍ وهي الاصل. وإلى مَعْرِفَةٍ وهي الفَرع. فالنكرة

عيسم، ما ما ماروو وي العصل على معرع وي العرع ما معمود الرجل هي كل اسم شائع في جنسه وصلح (الدخول أل عليه نحو الرجل في المناوب فاما قبل دخول أل كانت نكرة "القال الحريري في المخيه

وتُعرَف النَّكرة ايضًا بدخول رُبَّ عليها نحو رُبَّ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ لَقِيْتُهُ.

وبهذا الاعتبار استُدِلَّ على ان ذو ومثلك وغيرك وشبهك وما هوفي معناها نكرات ولوكانوا ملازمين الاضافة التي هي من افسام المعرفة (٤) منه الله الكرات ولوكانوا ملازمين الاضافة التي هي من افسام المعرفة (٤) لجنواز دخول رُبَّ عليها نحو رُبَّ مِثْلِكَ او رُبَّ ذِي مالِ لَقِيْتُهُ (٥)

ان التقسيم هذا انما هو باعنبار الصيغة والحال انه باعنبار الزمان (١) عطفه صلح الله على الله على

(٦) والصحاب ولوكات ملازمة لما نقدم والمحقان بنال ولوكانت مضافة الى معرفة
 (٤) والصححان الذي هومزا قسام المعرفة انما هو الضاف الى معرفة لا مطلق الاضافة

ره) والمحق ال ذوكمثل واخوانها في ملازمة الاضافة لافي التوغُّل في الإبهام والتنكير لانها قد نضاف الى نكرة وتبغى على تنكيرها نحوذي ما لي وقد نضاف الى

1

المطلب الثاني في(أنواعَ المعرفة وأولها الضمير

المَعْرِفَةُ ما وُضِعَ ليدلَّ عَلَى شَيْءَ بَعِينَهِ وَانواعها سَبْعَةُ الضَمْيَر وَالْعَلَمُ وَاسْمَ الْمُوصُولُ وَالْعَرَّفُ بِأَلْ وَالْمُضَافُ وَالْمَكْرَةُ وَالْعَلَمْ وَالْمَكْرَةُ وَالْمَكْرَةُ وَالْمَكْرِةُ وَالْمَكْرِةُ وَالْمَكْرِةُ وَالْمَكْرِةُ وَالْمَكْرِةُ وَقَدِمَ مَنْ وَهُو قسمان مُتَصَلِلُ كَضَرَبْتُ وَقد مَرَّ تفصيلُ الضمير مُتَّ فَصَلَ الضمير في كتاب تصريف الافعال فعليك بالمراجعة و تنبيه منى أمكن اتصالُ الضمير فلا يُعدَل الى انفصاله (٤) فلا يُقال في ضَرَبْتُهُ ضَرَبْتُ المَيْرِ الله الذاكان الفعل ينصب مفعولين فانه بجوز فيه فَصْلُ الضمير المنافى النافى مع إِمكان اتصاله بشرط ان يكون الضمير الاول أعْرَف من الثاني والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والنافية والمنافقة والنافقة والنافة والمنافقة والنافة والمنافقة والنافة والنافة والنافة والمنافقة والنافة والنافة والنافة والمنافقة والنافة والنافة

معرفة فتعرّف نحوذي المال ففي حالة الننكير فقط تدخل عليها رُبَّ لافي حالة التعريف فلا يقال رب ذي المال لنينه كما لا يخفى وفي ذكره ذو مع مثلك وما بعدها منقطعة عن الاضافة نظر وكان حقه ان يذكرها جميعها مجردة من الاضافة وعبارة المصنف توهم انه لولا دخول رب على ذي مال لم يكن لنا سبيل الى معرفة كونها نكرة وذلك غير صحيح كما ستعلم (۱) بريد المضاف الى معرفة (۲) على هذا التعريف تكون كم وكذا وفلان ونحوها ضائر لانها كنابة عن غيرها وليس كذلك قال ابن المحاجب المضمر ما وضع لمتكلم او مخاطب او غايب نقدم ذكن لفظاً او معنى او حكماً (۲) بريد المتات من ضربت لا ضربت برمّته (٤) يتعذّر اتصال الضمير بتقديم على عامله نحق اياك والشرّ ايكون العامل معنوباً نحو انا زيد او بكونه حرفاً والضمير مرفوع نحو ما انت قايماً او بكون الضمير مسندًا اليه صفة جرت على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي او بكون الضمير مسندًا اليه صفة حرت على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي

# مثال ذلك أَعْطَيْتُكُهُ · ويجوزان يُقَال أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ(١) الله الثالث المطلب الثالث

مرور المراسم المستسم من المرور المرور المرون المرور المرور المرور المراج المرور المرو

مَّى اتَّصُل بالفعل او بالحرف يا المتكام لحقته نون تُسمَّى نون الحرف يا المتكام لحقته نون تُسمَّى نون الحقائة اي انها (٢٠) نقي آخِر الكلمة من الكسر . فتدخل الفعل مطلقا سوا كان ماضيًا او غير ماض جامدًا او مشتقًا . ودخولها فيه نوعان جائز وواجب . فالجائز يكون في ألافعال المخسة المرفوعة نحو يَضْرِ بَانِي على حدِّ سوى . والواجب يكون في غير الافعال المخمسة في ويَضْرِ بَنِي وا ضربني وعَسَانِي وليسني . وشذَّ ليسي . ودخولها في المحرف ثلنة انواع جائز وواجب ومتنع من الحرف ثلنة انواع جائز وواجب ومتنع من الحرف ثلنة انواع جائز وواجب ومتنع من الما وكن وكنَّ وكائن موالواجب في مِن وعَن وعَن وكنت نحو مني وعَني وليتني وليتني . والمتنع عيف لعل نحو لعلي . وشذَّ لعَلَى .

(۱) وقد يتصلان غايبين متحدّين في الرتبة اذا اختلف لفظها نحو الزيدان الدرهم اعطيتهاه و ولا تيان بالضمير منفصلاً في موضع بجب فيه اتصاله فصرورة كما في قول الشاعر ضمنت اياهم الارض والاصل ضمنتهم (۲) والصواب لانها اذ لاموضع لاي التفسيرية هناكما لا يخنى وقبل لانها نقي الكلة من اللبس كما في أكرشني امرًا وفلولا النوت لالتبس امر المذكر بامر المونثة ثم حل الماضي والمضارع على الامر (۲) لاادري كبف يكون ذلك ممتنعًا وشاذًا معًا والصحيح انه من باب الندور لاالشذوذ كما نصّح انها تلزمه فنقول ما افترني الحي عفو الله وقد لحقت افعل التفيل حلاً على افعل التعجب كقوله غير الدجال اخوفني عليكم والكئير في قد التفضيل حلاً على افعل التعجب كقوله غير الدجال اخوفني عليكم والكئير في قد

المطلب الرابع من المعرفة وهو العلم من المثاني من المعرفة وهو العلم من المائية على المرابع من المرابع من المرابع المرا

في النوع النائي من المعرفة وهو العلم المنافي النائي من المعرفة وهو العلم النائي هيئا ما العكم ما عُلِق على شيء بعينه غير متناول ما الشبهه. وهو قسمان علم شخصي كيسوع ومريم ويوسف فانها أعلام دالَّة على اشخاص وعلم جنسي كقيصر وكيسرى وفرعون فانها أعلام دالَّة على كل ملك من ملوك الروم والفرس والمصريين أنه أعلم الما مفردا ومرجب فالمُلود ان كان من اول وضعه عَلاً سُي مُر تَعَلاً مثل دِمَشق وان كان منقولاً عن شيء سُي منقولاً مثل حَلَب عَلاً لمدينة مَتَّع الله ساكنها بالخصب والامان اصله فعل ماض فنقل وجعل علماً الله والمركب ثلثة إضافي مثل عبد الله ومَرْجي كيتعلّبك علا الدينة اصله والمركب ثلثة وإضافي مثل عبد الله ومرزجي كيتعلّبك علا المدينة اصله بعل وبك والمالوس المناف والمال علماً الله علا المدينة المله ومرزجي كيتعلّب على المدينة المله المركب المائه والمن منال على المربية ومرزجي كيتعلّب على المدينة المله ومرزجي كيتعلّب على المدينة المله ومرزجي كيتعلّب على المدينة المله ومرزجي كيتعلّب والموابد والمله والمربية والمربية

وقط ولدن ثبوت المنون فنقول قدني وقطني اسے حسبي ولدني . وبقال المحذف فنقول قدي وقطي ولَدُني . ولما لحوق هذه النور للاسم كافي قوله وليس الموافيني ليُرفَد خائيًا فننيه على اصل متروك (۱) يوهم كلامه أن كلاً من هذه الاسها يمطلق على كل من هولا الملوك وليس كذلك . واعلم أن العلم المجنسي قد يكون للاعيان كاسامة للاسد وللعاني كرة للبرة بمعنى البر . وحكمه حكم الشخصي في اللفظ وحكم النكن في المعنى (۱) والنقل قد يكون عن مصدم كفضل أو أسم جنس كاسد أو صفة كارث ومسعود وسعيد أو فعل ماضي كشر أو جلة كشاب قرناها أن حكر ما رُكِب تركيب أضافة أن يُعرب جزءا أه وما رُكِب تركيب أسناد أن عكر أصله . فيبقى على حاله رفعًا ونصبًا وجرًّا . نقول جاء تأ بُطَ شرًّا ورابت تأبطَّ شرًّا وابت أبطَّ شرًّا وابت أبطَ شرًا ومررت بنابطَ شرًّا . وإما ما رُكِب تركيب مزج فان خُتم بغير وَيهِ اعرب ويجوز بناقي على الفنح وإعرابه اعراب المنصابفين وأن خُتم بوَيه بُني وإجاز بعضهم وجوز بناقي على الفنح وإعرابه اعراب المنصابفين وأن خُتم بوَيه بُني وإجاز بعضهم اعرابه اعراب المنصابفين وأن خُتم بوَيه بُني وإجاز بعضهم اعرابه اعراب ما لا ينصرف

1

ثم العلم يُقْسَم الى كِنْيَةِ ولَقَبِ فالكنية ما بُدِئِ بأَبِ او أُمِّ (" نحوابوزيد وام عامر واللقب ما أَشْعَرَ بَدْح او ذَمْ نحو مسرَّة وبطَّة فان كان العَلَم واللَّقب ما أَشْعَرَ بَدْح اضافتها (" نحو بطرسُ مسرَّة وان كانا غير ذلك فيُعرَب اللَّقب على البدليَّة من العَلَم نحوجا آ بطرس زَيْنُ العَابِدينَ (")

المطلب المحامس ع في النوع الثالث من المعرفة وهوام الاشارة

اسم الإشارة ويُسمَّى المُبهم وهو ما دلَّ على مسمَّى باشارة محسوسة اليه واقسامه ثلثة مفرد ومثنَّى ومجوع وكلُّ منها اما مذكر واما مونث . فالمفرد المذكر ذَا والمونث تي وذِي وتا وته وذِه مجواز سكون الهاء وكسرها فيها والمثنى المذكر ذَان رفعًا وذَيْنِ نصبًا وجرَّا والمونث تان رفعًا وذَيْنِ نصبًا وجرَّا والمونث تان رفعًا وتَدْنُ ومونثًا ("ومجوز ان تزاد

(۱) وقيل او ابن نحو ابن عباس (۲) قوله وإن كان العلم واللقب الى اخره بوهم ان اللقب غير عَلَم وليس كذلك ولوقسم العلم الى اسم وكنية ولقب كا فعل غيره ثم قال وإن كان الاسم واللقب الى اخره لم يَرِد عليه ذلك (۲) تجب الاصافة عند جهور البصريين وإجاز الكوفيون الاتباع على البدلية او عطف البيان والقطع ان الى النصب باضار اعنى او الى الرفع باضار مبتدا . وكذا بجب الاتباع او القطع ان كانا مفرد بن ومنع من الاضافة مانع كأل نحو الحرث كرز (۱) ويجون القطع الى النصب او الرفع كافي المذرد بن واعلم ان المقتب اذا صحب الاسم وهو العلم الذب ليس كنية ولا لقباً وجب تاخيره عنه ، وإما الكنية فلا ترتيب بينها و بين غيرها (۱) ان حرف العطف من قوله وهو ما دل بشعر بان المبتدأ الذي هو قوله اسم الإشارة قد استوفى خيره وإنحال انه هو المخبر (۱) استعال أولاً في غير العاقل قليل ومنه قوله شروفى خيره وإنحال انه هو المخبر (۱) استعال أولاً في غير العاقل قليل ومنه قوله ذمً المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اوليك الابام

في اوايلها ها التنبيه نحو هذا وهاني وهذي وهاتا وهاته وهذه وهاذان وهاتان وهَوْلاً مُم الاشارة اما قريبة المسافة او متوسطة او بعيدة . فالمفرد المذكر القريب هذا والمتوسط ذَاكَ والبعيد ذَلِكَ ، والمونث القريب هذي وهاني والمتوسط هاتيك والبعيد تألك ، والمتني المذكر القريب ذان رفعًا وذين نصبًا وجرًّا ، والمتوسط والبعيد ذانك رفعًا وذينك نصبًا وجرًّا بياء ثم نون مخففة ، والمتني المونث القريب والمتوسط والبعيد تان رفعًا وتين نصبًا وجرًّا ، والمجمع المذكر والمونث القريب هولاً تان رفعًا وتين نصبًا وجرًّا ، والمجمع المذكر والمونث القريب هولاً والمتوسط والبعيد أوليك بدّ اللام (۱) تنبيه ، انقلاب الف المثني يا نصبًا وجرًّا ليس للاعراب بل هي صيغة اخرى موضوعة المثني كصيغ الضائر المرفوعة والمنصوبة ، لان اسم الاشارة مبنيٌ لامعرب ، ويُشار الى المكان القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنَا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكن القريب بهنا او هَنا والى المتوسط بهناك والى المتوسط والمناون وال

<sup>(</sup>۱) ان كانت لام اوليك مدودة فرآه حمراة وما اشبهها مدودة ايضًا وهو غير صحيح. وكان حقه ان يقول بالمد، وإنحاصل انه يشار الى القريب بما ليس فيه كاف ولالام وإلى المتوسط بما فيه الكاف وحدها وإلى البعيد بما فيه الكاف واللامر وإن ها التنبيه تدخل على ما للقريب من ذلك مطلقًا وما للمتوسط افرادًا، وإعلم ان الكاف المتصلة ببعض اسماء الاشارة انما هي حرف خطاب يُوتَى به إما للتنبيه على مطلق المخطاب فيكون مفردًا مفتوحًا في كل حال او للتنبيه على حالة المخاطب من الافراد والتنبيه والمتذكير والتانيث، فتقول كيف ثيك المراة يا رجل وكيف ذاك الرجل يا امراة وكيف ذاك الرجل بانساة وكيف اوليكمُ النساة يا رجال وهلمً حراً، فيتصرّف حرفًا تصرفه اسمًا

(۱) والصحيح جزاً بالنصب على انه تمييز او خبريتم بمعنى يصير. هكذا ورد في الكافية (۲) اختصت الذين دون اخوانها بان تكون لجاعة العقلاء وبنو هذيل يقولون الذون رفعًا والذين نصبًا وجرًّا ومن الموصولات الخاصة الأولى بالضم والقصر جمع الذي والتي ايضًا (۲) بريد انه يجوز استعال مَن في غير العاقل ايضًا وذلك لعارض تشبيهه به كفوله اسرب القطا هل مَن يعير جناحه او تعليبه عليه في اختلاطه به نحو ولله يسجد مَنْ في السموات ومن في الارض او اقترانه به في عموم فُصِيِّل بَنْ نحو فهنهم من يمشي على رجليه واستعال ما في العاقل ، وذلك اذ اختلط بغير العاقل نحو يسبح لله ما في السموات وما في الارض ولاكثر في ضيرها اعتبار اللفظ اي الافراد و يجوز اعتبار المعنى ايضًا

جهراً بلير

والمراد بصدر الصلة لنظة مولان التقدير ابهم هو قائم وتونّف مع المونث نحوابتهن قاية وفي غير هذا التركيب "تكون أي معربة أل ويشترط فيها الن تكون داخلة على اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة فقط نحوجا الضارب وجا المضروب وجا الحسن وجهه فأل في هذه الاحوال الثلثة بمعنى الذي "وتكون في غير هذه المواضع حرف تعريف" واما لفظة ماذا فعند سيبويه ما حرف استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي "

(۱) اي اذا اضيفت وذكر صدر صلنها او اذا لم تُضَف ولم يُذكر صدر صلنها او اذا لم تُضَف وذكر صدر صلنها وكلام المصنف يوهم بانها لا تكون موصولة الا اذا اضيفت وحذف صدر صلنها ، ولو ذكر اولا بناته ها على الضم ثم اشترط له اضافتها وحذف صدر صلنها لم برد عليه ذلك (۲) والأولى ان يفال فال في هذه المواضع الثلثة اسم موصول ، وقد تدخل ال هذه شذوذًا على الفعل المضارع كما في قوله الترضى ، وعلى المخارف وعلى المعرف وعلى المخارف كما في قوله على القوم الرسول الله منهم ، وعلى المظرف كما في قوله كما في قوله من لا بزال شاكرًا على آلمعة (۲) وقد تكون لغير التعريف كما ستعلم ، ولغة طي استعال ذو موصولة وتكون للعاقل وغين واشهر لغاتهم فيها ان تكون بلفظ واحد للذكر والمونث مفردًا او منتى او مجموعًا ، ومنهم من يقول في المفرد المونث ذاتُ وفي المجمع المونث ذواتُ بهناً بما على الضم (٤) في قوله وإما لفظة ماذا الى أخرو نظر من جهة قوله انها لفظة ثم اخراجه منها كلتين وها ما وذا كانَّ الكلمة قد تكون اقلَّ من لفظة ، قال ابن ما لك

ومثل ما ذَا بعد مَااستفهام او مَنْ اذا لم تُلْغَ فِي الكلام نقول من ذا جآك وماذا فعلت. وقوله اذا لم تُلغَ فِي الكلام احتراني من ان تُجعَل ما مع ذا او من مع ذا كلة وإحاة للاستفهام نحو ماذا عندك احب الثي شيء عندك المطلب السابع المولي المولي المولي المولي المولي المولي الموالي الموا

في الموصول المحرق والفرق بينهما ان الاسمى يقع معمول العامل وصلته لا محل لها من الاعراب النها بمنزلة الحزوم و الكلة العامل وصلته لا محل لها من الاعراب النها بمنزلة الحزوم و الكلة و بحناج الى عائد ليرتبط بصلته نحوجا و الذي قام أبو في فالذي قام أبو في فالذي قام أبو في فالذي قام أبو في فالدي قام أبو في فاله يعلى الاعراب و العامل الموصول الحرقي فانه يُسبَك مع صلته بمصدر واقع معمول العامل المناله بلغني أن نقوم "تقديره بلغني قيامك فقيامك فاعل بلغ والحروف الموصولة اربعة في في فالهذه وسكون النون في مثاله قوله تعالى اشتهى أن يرى يومى نقديره الشنهى وسكون النون أن مثاله قول البشير وبلغه وقيا يومى المشير وبلغه النون المنالة قول البشير وبلغه

آنَّ هيرودسَ قدمات نقديره بلغهموتُ هيرودسَ لُرُيُّ مثاله قوله تعالى لَكَيْلا بِهِلْكَ مَنْ يُوْمِنُ بهِ اي لعدم هلاكه لَمَاً للهَ اَمِنْ مثلًا

(۱) وكذا صلة الموصول المحرفي لا محل لها من الاعراب (۲) كان حقه ان بقول والموصول المحرفي كل حرف أوِّل مع صلته بصدر ولم يَجْعُ الى عائد (۲) في قوله بلغني ان نقوم نظر من جهة اختلاف الزمان فلو قال بلغني ان قمت او بعجبني ان نقوم لكان احسن (٤) وتوصل بالماضي نحو عجبت من أن قمت وبالمضارع كما مثل المصنف وبالامر نحو اشرت اليه بأن ثم (٥) والاولى ان يقال رُوَّية بومي (٦) وتوصل باسمها وخبرها (٧) وتوصل بفعل مضارع فقط (٨) وتكون مصدرية المستقد المنافقة المنافقة

ظرَفَيةً واكثر ما نوصل بالماضي وبالمضارع المنفي بلم نحولااصحبك ما لم تضرب زبدًا ويقلُّ وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيًّا بلم نحولااصحبك ما يقوم زيدٌ وغيرً ظرفية وتوصل بالماضي كما مثل المصنف وبالمضارع نحوعبت ما تضرب زيدًّا وبالحملة

لاسمية نحوعجبت ما زيدٌ فارْمٍ. وهو قلبل

آمن بطرس انقديره مثل امانة بطرس (١٠).

المطلب الثامن في صلة الموضول الاسي

الصلة نوعان جَلة وشبة جلة اما المجلة فيشترط فيها ان تكون خبرية "مشتلة على ضير يطابق الموصول افرادًا ونثنية وجعًا وتذكيرًا وتاتينًا ويسمى العائد وهي قسمان اسمية اي مصدّرة باسم مثالها جَا الذي البوه قائم وقعلية اي مصدّرة بفعل مثالها جَا الذي قام ابوه وقس البوه قائم وقعلية اي مصدّرة بفعل مثالها جَا الذي قام ابوه وقس عليها المتنى والمجمع مذكرًا وموندًا وإما شبه الميلة فشيًان الظرف والمجار والمجرور التامّان مثال الظرف جَا الذي عندك ومثال الحار والمجرور متعلق مجذوف نقديره حاصل واستقر ولهذا كانا شبه المجلة لتقدير متعلقها وقولنا تأمين احترازًا من نكونا ناقصين فلا يصح وقوعها صلة مثل امس وغدًا وبك ولك ولك فلا يصح ان يقال جَا الذي بلك والذي المس وغدًا وبك ولك ولك ولك فلا يصح ان يقال جَا الذي بلك والذي المس وغدًا

<sup>(</sup>۱) والاولى ان يقال مثل ايمان بطرس كما لا يخنى، وقد عدَّوا من الموصولات الحرفية الذي نحو وخضتم كالذي خاضوا. ولو المصدرية وأكثر وقوعها بعد ودَّ وبودُّ وتُوصَل بالماضي نحو وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد ، وعلامتها ان يصلح موضعها أن (۲) المجلة المخبرية في التي تحتمل الصدق والكذب في نفسها من غير نظر الى قائبها ، وشرطها ان تكون خالية من معنى التعجب وغير منتقرة الى كلام قبلها ، واحترز بالمخبرية عن الطلبية والانشا يية ، فلا بجوز جاتني الذي إضربه خلاقًا المشام ولاجاتني الذي إشربه خلاقًا المشام ولاجاتني الذي لبته قائم خلاقًا المشام ولاجاتني المذي عبرًا لقولهِ قولنا (٤) لعدم الفائدة وإنما يتأتي ذلك في مثل هذا التركيب لا على خبرًا لقولهِ قولنا (٤) لعدم الفائدة وإنما يتأتي ذلك في مثل هذا التركيب لا على خبرًا لقولهِ قولنا (٤)

بين التام والناقص ان التامَّ يكون سين الوصل به فايدةُ كما مثَّلنا والناقص خلافهُ (١٠ قال صاحب المتوسط مجوز حذف العائِد من الصلة اذا كان العائِد منعولًا (٣ كقوله تعالى اننا ننطق بما نَعلَم الي بما نعلهُ

## المطلب التاسع

في النوع الخامس من المعرفة وهو الآسم المعرف بال اداة التعريف أل على وزن هَلْ واقسامها ثلثة الاول تعريف العهد وهو ان "يجعل النكرة معرفة محضة كقول البشير وعَرَفاهُ عند كسر الخبز

اي الخبز المعهود به في العشاء السريّ ومنه قولك في رجل الرجل(؟)

الاطلاق لجوازان بقال سآني المرضُ الذي بك وجآني العبد الذي لك لحصول الفائية (١) وقد تكون الصلة وصفًا صريحًا وهو خاصٌ بأَل كما علت كقولهِ

مات المداوى والمداوي والذي جلب الدواة وباعة ومن اشترى وشرط جواز حذفه ال يكون متصلاً منصوباً بنعل تام او بوصف فلا محذف من نحوجاة الذي انه منطلق ولا من نحوجاة الذي كأنة زيد . ومُحدَف العابد المجرور ايضا اذا كان مجروراً باضافة اسم فاعل بعنى المحال او الاستقبال نحوجاة الذي انا صارب اي الآن او غدّا او بحرف جر بعرط ان يدخل على الموصول حرف مثله لنظاً ومعنى ويتنق العامل فيها مادّة نحق مررت بالذي مررت وإما العابد المرفوع فلا يحذف الا اذا كان مبتداً وحبي مفرد بشرط ان تطول الصلة وإن لا يكون بعن صائحًا لان يكون صلة نحوجاة الذي ضارب زيدًا فان لم تطل الصلة فالحذف فليل واجازه الكوفيون قياسًا نحوجاة الذي قايم ، ولا يجوز الحدف اذا كان ما بعن صائحًا لان يكون صلة بدونه نحوجاة الذي هو ابيه منطلق وجاة الذي هو عندك او هو في الدار على انه مُدَف مع أي طان لم مَعلل الصلة نحو بعب في أمم قائم (ع) أن زائدة قبل يحمل وكذلك به في قوله المجود به (ن) أل المعهود ذه في كنولك جآة الرجل المحمود به (ن) أل العهدية اما ان يشار بها الى معهود ذه في كنولك جآة الرجل المحمود به (ن) أل العهدية اما ان يشار بها الى معهود ذه في كنولك جآة الرجل المحمود به (ن) أل المحمود به الكاري كنولك المتربت فرساً المناه وين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كنولك المتربت فرساً المناه وين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كنولك المتربت فرساً المناه وين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كنولك اشتربت فرساً المناه وين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كنولك المتربت فرساً المناه وين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كنولك المتربت فرساً المناه وين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كنولك المتربت فرساً المناه و شرك خاص المناه و شرباً و شرباً المناه و شرباً الم

الثاني تعريف الجنس (النطوب على افراده ويُسمَّى الاستغراق . فهذا يبقى على عمومه ولو دخلته أَلْ نحو بعجبني النمر على الشجر ابئ جنس النمر والشجر لا افرادها و و و الله الله النمر والشجر لا افرادها و و الله الله النه النمر والشجر لا افرادها و و الله الله النه النه المراه الشجر و منه قوله تعالى ان الانسان لح الب كل انسان الثالث لح الصفة وهوكل علم منقول (الماعن صفة ولماعن مصدر (المثال الصفة الحارث والحازن والصالح في حارث و خازت و و الحكم و ما السبه ذلك فال هنا لا للتعريف بل لان تلمح اصله بانه كان قبل العكبية صفة و ومثال المصدر الفضل و الغير والعدل في فضل و نحر و عدل و حكمه حكم الصفة مع ال الاستعريف منى دخل الاسم ال التعريف حُذِف منه التنوين ضرورةً

#### المطلب العاشر

في النوع السادس من المعرفة وهو المضاف الى واحد من المعارف المذكورة كل نكرة أُضِيفت الى واحدة من هذه المعارف المقدَّم ذكرها تصير معرفةً . فتقول في اضافتها الى الضمير غلامي والى العَلَم غلام بطرس وإلى المُبهَم غلام هذا وإلى الموصول غلام الذي قامَ ابوهُ وإلى المعرَّف

ثم بعت الفرس. وليس الرجل في المثال الذي اورده المصنف في شيء من ذلك (١) قوله تعريف انجنس منفوض بقوله فهذا يبقى على عمومه فكان حقه ان يقول استغراق او بيان انجنس (٢) المفهوم من عبارتزان لمح الصفة هوكل عكم منقول وهو بريد ان لح الصفه يكون في العكم المفقول (٢) وإما من اسم جنس غير مصفر كفولك في نعان النعان (٤) وتكون أل لتعريف المحقيقة نحو الرجل اشد من المراة وللفلية نحو المدينة والكتاب لمدينة طيبة وكتاب سيبويه ، وتلتي زايدة كالملات

بأل غلام الرجل والى النكرة المضافة الضّانحو "ابن غلامي وابن غلام زيدٍ الح ومنه قوله تعالى ال جآئم احد باسم نفسه قبلتموه فاسم هنا نكرة مضافة الى نكرة مضافة وهي نفسه "ثم رتبة هذا النوع من التعريف كرتبة ما أُضِيف اليه للا المضاف الى الضمير "فانه في رتبة العلم لان رتبة هذه المعارف متنازلة بعضها عن بعض بحسما نظمنا ترتيبهم "تنبيه ، يوجد المآئة متوعّلة في التنكير ولو أُضِيفت "وهي مثل وشبه وغير وما هو في معناها نقول جآئي رجل مثلك ولا يُعرف من هو عند المخاطب ولهذا جاز دخول رُبَّ عليها لانها من علامات النكرة نحو رُبَّ مثلك لتيته النها من علامات النكرة نحو رُبَّ مثلك تيته

المطلب الحادي عشر

في النوع السابع من المعرفة وهو التكرة القصودة في النداء ومن جلة انواع المعارف النكرة المقصودة في النداء لانك المواسطة اقبالك عليها وتعيينك لها دون غيرها صارت معرفة كالعكم. ودليل ذلك انه لواتاك غير من ناديته لما اردته مثاله يا رجل لمعيَّن

والآن والذين وبنات الاوبر وطبت النفس ونحو ذلك (١) نحو زايدة حشواً بين التحول ومغوله والصحيح ان يقال والى معرّف بالاضافة ابن غلامي (٢) النكرة المضافة في نفس فقط (٢) ان المضاف الى الضمير هو في رتبة العلم من التعريف لا في رتبة الضمير ونعيت به العلم حصل المنعت أَعَرَفَ من منعوته وهذا غير جائز مثال ذلك جآء بطرسُ صاحبُك (١) والصواب برتيبها لما نقدم (٥) وكان حقه ان يقول ولو اضيفت الى معرفة لان مطلق برخضافة لا يغيد تعريفاً كما سيرد بيانه (٦) والصحيح ان يقال بالنداء لانها

الثاني تعريف المجنس (المنطوب على افراده ويُسمَّى الاستغراق . فهذا يبقى على عمومه ولو دخلته ألْ نحو يعجهني الثمر على الشجر الي جنس الثمر والشجر لا افرادها وضابطه ان يصحَّ حلول كل محلَّ الله والشجر لا افرادها وضابطه ان يصحَّ حلول كل محلَّ الله والمثير ومنه قوله تعالى ان الانسان لحم الي النالث لح الصفة وهوكل علم منقول (الماعن صفة واماعن مصدر (الثالث لح الصفة الحارث والمحازن والصالح في حارث وخازت وصالح وما اشبه ذلك فال هنا لا للتعريف بل لان تلمح اصله بانه كان قبل العكمية صفة ومثال المصدر الفضل والمخر والعدل في فضل وتحر وعدل وحكمه حكم الصفة مع ال الاستعريف متحى دخل الاسم ال التعريف حُذِف منه التنوين ضرورةً

## المطلبالعاشر

في النوع السادس من المعرفة وهو المضاف الى وآحد من المعارف المذكورة كل نكرة أضيفت الى واحدة من هذه المعارف المقدَّم ذكرها تصير معرفةً . فتقول في اضافتها الى الضمير غلامي والى العَلَم غلام بطرس والى المُبهَم غلام هذا والى الموصول غلام الذي قامَ ابوهُ والى المعرَّف

ثم بعت النرس. وليس الرجل في المثال الذي اورده المصنف في شيء من ذلك (١) قوله تعريف المجنس منقوض بقوله فهذا يبقى على عمومه فكان حقه ان يقول استغراق او بيان انجنس (٢) المفهوم من عبارتزان لمح الصفة هوكل عكم منقول وهو بريد ان لح الصفه يكون في العكم المنقول (٢) وإما من اسم جنس غير مصدر كفولك في نعان النعان (١) وتكون أل لنعريف المحيقة نحو الرجل اشد من المراة وللغلبة نحو المدينة والكتاب لمدينة طيبة وكتاب سيبويه ، وتاتي زايدة كالملات

بأَلْ غلام الرجل والى النكرة المضافة الضّانحو(") بن غلامى وابن غلام زيد الخ. ومنه قوله تعالى ان جآء كم احد باسم نفسه قبلتموه . فاسم هنا نكرة مضافة الى نكرة مضافة وهي نفسه ("ثم رتبة هذا النوع من التعريف كرتبة ما أُضِيف اليه للا المضاف الى الضمير ("فانه في رتبة العلم لان رتبة هذه المعارف متنازلة بعضها عن بعض بحسبا نظمنا ترتيبهم ("تنبيه ، يوجد المآلة متوعّلة في التنكير ولو أُضِيفت ("وهي معناها نقول جآء في رجل مثلك ولا يُعرف من هو عند المخاطب ولهذا جاز دخول رُبَّ عليها لانها من علامات النكرة نحو رُبَّ مِثْلِكَ لَعَيتهُ

المطلب الحادي عشر

في النوع السابع من المعرفة وهو النكرة المقصودة في النداء ومن جلة انواع المعارف النكرة المقصودة في النداء الانك المواسطة اقبالك عليها وتعيينك لها دون غيرها صارت معرفة كالعكم ودليل ذلك انه لواتاك غير من ناديته لما اردته مثاله يا رجل لمعين

والآن والذبن وبنات الاوبر وطبت النفس ونحو ذلك (١) نحو زايدة حشوا بين القول ومقوله والصحيح ان يقال والى معرّف بالاضافة ابن غلامي (٢) النكرة المضافة في نفس فقط (٢) ان المضاف الى الضمير هو في رتبة العلم من التعريف لا في رتبة الصمير وذلك لانه اذا كان في رتبة الضمير ونعيّت به العلم حصل النعت أعرف من منعوته وهذا غير جائز مثال ذلك جآء بطرسُ صاحبُكَ (١) والصواب برتيبها لما نقدم (٥) وكان حقه ان يقول ولو اضيفت الحي معرفة لان مطلق الاضافة لا يفيد تعربناً كما سيرد بيانه (١) والصحيح ان يقال بالنداء لانها

المخت الخافي المرب ونيه اربعة مطالب وي المرب ونيه اربعة مطالب وي المرب ونيه المطلب الأول المعمد المطلب الأول المعمد المعرب الاعراب

الأعراب في اللغة الكشف والبيان وفي الاصطلاح تغيير الحوال الواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا او تقديرًا المراد العوامل الحرف والفعل وما بشتقٌ منه والمراد بالتغيير اللفظيّ هو

بعن من مرف في من وه بسق من ويرات ريداً ومررت يزيد في المحركات في الماخر الكم مخوجة زيد ورايت ريداً ومررت يزيد في المجرية

الفُّنُّ نَعُوجاً الفَتَى ورايت الفَتَىٰ ومررست بالفَّتَىٰ بتقدير الضَّمة والفَّحة والكسرة على الف الفُتَى كاسيَرِد بيانهُ

المطلب الثاني

في انواع الاعراب وعلاماته أنواع الاعراب اربعة رفع ونصب وخفض وجزير فالرفع

والنصب يشترك فيها الاسم والفعل والخفض أي الجررُ (١٠) يخلص

بالاسم وَالْحَزَمَرُ بَخِنْصُ بالفعل ولها علامات فعلامات الرفع أربعُ الفَحَةُ اللهِ الفَعَةُ اللهِ الفَحَةُ الفَحَةُ الفَحَةَ الفَحَةُ الفَحَةُ الفَحْةُ الفَحْمُ الفَامُ المُعْمُ الْمُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الْ

ولالغّب والكسّرة واليآة وحذف النون وعلامات الخفض ثلثُ

(۱) لو قال في ما لا ينأتَّى ظهورها فيه لغَرَض أو ماتع لدخل فيه ايضًا نحق التقاضي وبدعو وغلامي (۲) قوله الخنض الحي الجرُّ ياذُن بان المجرَّ اشهر من المخنض والمعلوم عكمه

الكسرة واليآموا لفحة، وعلامات الحرم اثنتان السكون والحذف، وطا مواضع ياتي بياعها.ثم هذه العلامات منها علامات اصول وهي الضمة للرقع والفحة للنصب والكسرة للجر والسكور في المحرم ومنها علامات قروع وهي باقيها

#### المطلب الثالث

الكلة اما مُعرَبة او مَبْنية والمعرب اما اسم واما فعل والاسم المعرب اما اسم واما فعل والاسم المعرب اما بظهر اعرابه موما كان آخِي المعرب اما بظهر اعرابه اويقد رفالذي يظهر اعرابه موما كان آخِي صحيحاً مثل زيد اويشبه الصحيح اي ان يكون في آخِي واو او يا عساكن ما قبلها مثل دَلُو وظبي الله المندي يقد راعرابه نوعان نوع يقد رفيه حرف موجع المذكر حرف ونوع يقد رفيه حركة والذي يقد رفيه حرف موجع المذكر السالم المرفوع المضاف الى يا المتكم مثل مو مني اصله مُومِنُوي أعل إعلال مرموي فتكون وال المنع المنقلة يا مقد رق فيه والذي يقد رفيه حركة يكون اما للتعد راو للاستثقال النعد ربكون في المقصور وفي المضاف الى يا المتكم المناف النعم وغلامي تقول في المقصور وفي المضاف الى يا المتكم الاف منع من ظهورها المتعذر وحركة النه مرفوع بضمة مقد رة على الالف منع من ظهورها المتعذر و

<sup>(</sup>۱) ومن هذا القبيل ماكان آخِرهُ باته او واقاً مشددة كمرميّ ومدعوّ (۲) المنهوم من عبارته ان الاعراب بكون للتعذر او الاستثقال وهو بريد ان التقدير بكون للتعذر او الاستثقال وهو بريد ان التقدير الحركة في المنتقال المنتقال لا الاعراب فعنبه (۲) بُعْهَم من كلاعوهنا ان نقد بر الحركة المنتقاف التي يا المنتقال الحل بحركة المناسبة وهو الصحيح فلتعتمده في التعالى الحل بحركة المناسبة وهو الصحيح فلتعتمده

وتقول في جآء غلامي مرفوع بضمة مقدَّرة على ما قبل اليَّا منع من ظهورها اشتغال الحلّ بحركة المناسبة ، وهكذا حكم الحرّ والنصب فيها ، والذي للاستثقال يكون في الاسم الناقص مثل القاضي فهذا يقدَّم فيه الرفع والحرُّ لثقل الحركة على اليَّ ويظهر النصب لحفته (۱)

المطلب الرابع ، في النعل المعرب

الفعل المعرب كالاسم المعرب ان كان آخرهُ صحيحًا تظهر الحركة مثل ينصرُ وإن كان في آخرو الف ثقد رائحركة للتعذر مثل بخشي وإن كان في آخرو واو الآن تقدّ ما الضمَّة للثقل وتظهر الفتحة للخفَّة مثل يَغْزُو ويَرْمِي وإما الحزم فانه محذف حرف العلَّة مطلقًا نحو لم يخشَ ولم يغزُ ولم يرم ("باخنلاس الالف والواو والياق اي بعدم تبليغها(")

العحث الثالث

في الاسم المعرب الغير المنصرف وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول

في تعريف الاسم الغير المنصرف

الاسم اما مُتَكِّن أَمكن وهو المعرب المنصرف واما متمكِّن غير

<sup>(</sup>۱) قوله ويظهر النصب لحنَّت بعد قولهِ بقدَّر فيه الرفع والجُرُّ لنقل الحركة على اللهَ بوهم ان النصب ليس من الحركات. ولو قال لنقلها لم برد عليه ذلك (۲) والحق ان الذي بجذف حرف العلة اتما هو المجازم لا المجزم والحذف علامة المجزم (۲) والصحيح ان الاختلاس اتما يكون في الحركات لا في المحروف. وناهيك ان هذه المحروف قد حُذِفت فكيف تُحنلس

أمكن وهو المعرب الغير المنصرف وإما غير متمكن ولا أمكن وهو الاسم المبني والمراد هنا المعرب الغير المنصرف وهو الذي لا يدخله المجرز ولا التنوين بل تكون الفخة علامة جرّه والمانع له من ذلك علّمان فرعبّان من علل تسعر أو علة واحدة نقوم مقام علتين والعلل التسع فرعبّان من علل تسعر أو علة واحدة نقوم مقام علتين والعلل التسع هي هذه العلمية والتأنيث ووزن الفعل والوصف والعدل والمجمع والتركيب والمحجمة والالف والنون الزايد تارب وقد جُمِعت في هذه الابيات

<sup>(</sup>۱) كان حقة أن يقول بل تكون الفقة علامة جرِّهِ غيرَ منوَّن (۲) قوله زايدة منصوب على انه حالُ إذ المعنى وتنع النونُ الصرفَ حالكونها زايدة ، وقوله الفت فاعل الظرف او مبند أخبره الظرف المتقدم او فاعل لقولهِ زايدة والظرف متعلق بزايدة والمفهوم منه زيادتها جيعاً كما اذا قلت جا في زيد راكباً من قبله اخوه ، فانه يدلُّ على اشتراكها في وصف الركوب، ونقدَّم اخيهِ عليه في هذا الوصف فانه يدلُّ على اشتراكها في وصف الركوب، ونقدُّم اخيهِ عليه في هذا الوصف (۲) ذكر أن العلل نُقسَم فلا اخذ في التقسيم كان نقسيمه للاسماء التي تمننع من الصرف الى آخين الصرف الى آخين الولى ان يقول مقام عليه، وبا لوطي ان يقال الوطي ان يقول مقام عليه، لان قولهُ مقامها بُوهِ بالعلمية وبالوصفية (٥) كان حقه ان يقول مقام عليه، لان قولهُ مقامها بُوهِ بالعلمية وبالوصفية (٥) كان حقه ان يقول مقام عليه، لان قولهُ مقامها بُوهِ

كن وهو المعزب الغير المخطيعة المتعالمة المعتمكن ولا أمكن وهو الليئ بتنع فية الاسر من الصوت مع العليد وعله المؤين ا لل العلة المراحة المانعة بنفسه إنقوم مقام العلمية وص ولِيسَ كَذَالِكُ كَا سِنَعَلَم وَعَلَم أَنْ بَعْض الأَسَاءَ أَمَّا عَنْعِ مِنَ الصَّرِفُ لا نَها نشبه أَلْ والمعتبرس شبه القعل في منع الصرف موكون الاسم اما فيه فرعينان عظفنان م إحداها اللفظ ومرجع الاخرى المعني. وإما فرعية نقوم مقام الفرعينين. النعل فرعية عن الاسم في اللفظ وهي عند البصريين اشتقاقه من للصدر وعند الكوفيين التركيب وفرعية في المعنى وهي احنهاجه اليه لانه بجناج الى فاعل والفاعل لأيكون إكم أمَّا ولا بكل شبه الأسم بالقول بحيث نجَلَ عليه في الحكم الا اذا كَأَنْتُ قيهُ القَرْحَدُانُ كُمَّا في النعل ، ومن ثمَّ لَصُوف من الأمراق ما جاء على الأصل كالنفرد الجامد المكرَّة كرجل إ وفرس الانه خفَّ فِاجْمَل زيادة التنوين ، وأَلْحِن بِهِ ما فرعِية اللفظر والمعني فيه من جِهَة فَإِحِكُ كُدُرَيْمٍ. ومَا تَعَدُّدت فَرعيتهُ مَن جَهَةَ اللَّفَظُّ كُاحُّيًّا لَ. أو مَنْ لَجِهَةُ المعنى كحائيض وطامنت لانه لم يصوبتلك العرعية كالهل المصه بالفعل فراهم أأثث العدل فرع المعدول عنه والوصف فرع الموصوف فالتانيث فرع الهذكير والعريف فرع التنكيريوا لعجمة في كلامر المرب فرع العربية وانجمع فرع الواحد والتركيب فرغ الافراة الالف والمتون الزائد تين فرغ ما ريدتا عليه وورن الفال فتزع وزن الاما (١) خلامة زيادة الألف والنورك ستوطها في بعض التصاريف كسقوطها في رقي نسيان وكفران الي بسي وكفر . فان كانا فيا لا ينظرف فعلاته الأبادة ان إيكول فبلها اكثر من الحرفين اصَولًا: فان كان قبلها حَرَفَانَ ثانَتِها مَصَافَكُ وَلِكَ المُعَبِّدُ إِلَى مَالِح قدرت اطالة المضعيف فالالف والنون زابدتان، وإن قدارت زيادة العقعيف فالمنون إضليته مَمَّال ذلك حسَّان أن جُعِلْ من العَسْ فوزتُهُ فعَلَالُ وَحَكُمُهُ انْ لاينتفرف وهو الأكثر فيع وإن أجُعِل من الحسن فوزنه فعال وحكمه ال بنصرف، وشيطان ان بَجُعِل من شاط يُشيطُ عَمْنيّ احْتَرِقُ امتنع صَرْفُهُ عَلَى جُعُلُن مُزّ سُلِ شَطِّينَ انْصَارْفَ وَلُو تَغَيِيتَ بَرُمَّالَ فَذَهُب لِيثِنْوَيَّه وَأَنْخَلِلَ اللَّهَ الْمُثَعَ لَكُانَ زَيَادُهُ إ

إِفَا هِ الْمُعْمِينِ الْعِلْمَةِ مِنْ الْمُعَلِّمَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمَة المؤللة والمانع النفلة والمفري مثل فؤحة الومغنى المانفطا كزايس الملفظ المعنى مثل كُرْسَةَ اسم رجل ٥ تنبيه اداكان المونث المعنوي ثلاثيا عَنَاكُنَّ الوسط جاني فيه الصرف وعدمة مثل هيد "الرابع العلية ووزن الفعل مثل يَزِيدُ اسم رجل فإنه على وزن المضارع؟ الخامس العَلَيَّةُ وَالْجَدُّلُ مَثَلُ رُحَلُ مَعَدُ ولَا اي مقصورًا "عن واحل السادس النون في نجو ذلكِ. وذهب الأخش الى صرف لأن فعَّالًا في النبت آكثر. ويؤيَّدُهُ قِطِل يعضهم لرض مُرمِنة عاذاً أيدل من النوب الزايدة لام منغ الصرف اعطاة للبيل جِكْرُ الْمُدَلِ مَنَا لَ ذَلِكَ أُصَيلال فَانَ اصِلهُ أُصَيلان فَلُوسي بِهِ مُنع . ولور أبدل من حرف إصلي نون صرف يعكس أصلال ومثال ذلك حيَّان في حِيِّكَةِ البِدِلْتِ هِمِنْهِ بُونًا ﴿) بِريد فِالتَّركيبِ النَّركيبِ المُزحِيِّ ، وَالمراد يَتَركيب المزج إن كل الإسان ابما وإحدًا لا بإضافة ولا باستاه بل بُنزَّل عن من الصدر منزلة يَهِ العانية في (٢) يويد التانيث بالناة. وشرط تحثُّم منعهِ زيادةٌ على الفلائةُ أو تحرُّك الاواط او الجيه وان الإيكون منفولاً عن مذكر ، فيند بجوز صرفه ، وإما زينب ولَهُوَ العِمامِ وَيَحُوْرُ عَلِينَ لِللِّذِينِ وزَيدُ اذا سُجِّي به الرأةُ فيمتنع صرفتَ (٧) لاَيدٌ من يرالمونث المعنوي بكونه علا غرراعي لعزج نحوارض وجور فان الاول منصرف فِياءِ العِلْمِيةِ وَالنَّانِي غِير منصرفُ لُوجودِ العِمةِ مع أَنْ كُلَّا منها مونث معنوي ثلاثي سأكن الربيط (١) ويشترط في وزن النعل أما أن مجنص بالنعل كثَّمر يكون في اولع ريادة كرياد ته غير قابل للناء كاحد فاذا قبل الناء كبعل ويعملة صُرف وغيل الإمثلة التي تكون الإبهام والافعال أن غلب للافعال فلانجره الهي لَإِنْصِيلَهُ فِي المِيرِفِيهِ نحو رجل اسمه ضَرَب فإن هذا اللفظ وإن كان اسًا للعسل الاستظرار مع إشهر في النعل ولي غلبت في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة عن وحلى أبسي بحكر لا يع الكور فعالم لفول حجر عليه الفاض ولكنه في الاسم اشهر (٥) فيعب الإيوال المبدول القطوير بظر والعارل خروج الإسم عمن من

كن وهو المهزب الغير المنظمات والليلام متمكن ولا أمكن وهو اللَّيْ وَاللَّهِ وَعَلَّهُ الأَسْمِ مَنْ الصَّرْقَ مُع العَلِيَّةُ وَعَلَّهُ الْعَيْدُ ل العلة الراحة المانعة بنفسها رنقوم مقام العلمية وصاحبهم (و وَلِيْسَ كُذَلِكُ كَا سِنَعَلَم وَاعْلُمُ أَنْ بَعْضَ الْأَسَا ۖ أَمَّا لَمْنِع مِنَ الْصَرِفُ لَأَنْهَا أَسْبه النعل والمعتبرس شبه القعل في منع الصرف هو كون الاسم اما فيه فرعينان عناف إحداها اللفظ ومرجع الاخرى المعني. وإما فرعية نقوم مقام الفرعيتين. الفعل فرعية عن الاسم في اللفظ وهي عند البصريين اشنقاقه من المصدر وعند الكوفييج التركيب وفرعية في المعنى وهي أحنهاجه اليه لانه مجناج الى فاعل والناعِل لا يكون إكر أمَّا، ولا يُكِل شبه الاسم بَا لَقَهَ ل بَحِيثُ بَحِلَ عليه في الحكم الا اذا كَأَنْتُ قَيهُ الشَّرَعَيثانُ كُل في الفعل . ومِن مُمَّ أَصُوف من الاسراء ما جآء على الاصل كالمُفرد المجامد المُعَلَّى كُرْجِالُم وفرس . لانه خفَّ فِاجْمَل زيادة التنوين . وأُلِحِن بِهِ مِا فرعِية اللِفظ والمعني فيه من جِهَة وَإِدَاثُ كُدُرَيْهِمْ. ومَا تَعَدُدت فرعيتهُ مَن جَهَةَ اللَّفَظُّ كُأْحَيًّا لَ. أو مَن أَجِهَةُ المعنى كحائيض فوطامت الانهام يصوربناك العرعية كالهل المعمومة الفعل فراهم أترابع العدل فرع المعدول عنه والوصف قرع الموصوف فالتانيث فرع الوذكير والمعريف فرع التنكيروا لعجمة في كلامر المرب فرع العربية والجمع فرع الواحد والتركيب فرغ الافرادي الالف والتون الزائد تين فرغ ما زيدَنا عليه ووزُن الفالُ فرَّع ورْن الاما (١) علامة زيادة الألف والنورك ستوطها في بعض التصاريف كستوطها في رقي نسيان وكفران المالبني وكفر فان كانافها لابتصرف فعلاته الأبادة أزاكمان فبلحا اكثر من لعرفين اصَولًا فان كان قبلها حَرَفُون ثانتِها مَصَافَكُ وَلِكَ المُعَبَّالُونَ اللهِ مَالِع قدرت اطالة المتضعيف فالالف والنون زايدتان، وإن قدرت زيادة العلى عين فالمنون إصليته منال ذلك حسَّان أن جُعِلْ من الخسُّ فوزتُه فعُلالُ، وحكمتُهُ انْ لا ينتَصَرُفُ وهو الأكثر فيهِ ، وإن أجْعِل من الحسي قوزنه فعَّال وُحْكُمه أنَّ ينصرفنه ، وشاطان ان بجيل من شاط يشيط عنني احتريق امتنع صرفة وأن بجُعُل مُون شظين انصرف ولوسميت برمان فلاهب استبؤته واتخليل الى المفع لكان زياده

الْمَا الْمُلِمِينِ الْعِلْمَةِ مِنْ الْمُركِبِ" مِثْلَ مَعْلَكَ النَّالِثِ الْعَلَّمَةُ عَوْلَهُانِي عَصْ اللَّهِ لِمُفَالِّمُ وَمُلْعَقِّي مِنْكِ فَرْحَةِ الرَّمِيغَيِّي لا لِنَاهُلًا كَزَيْنَتِ الرَّلَفظَّ الافعني مثل كَزْمة اسم رجل ٥ تنبيه اذا كان المونث المعنوي ثلاثيًّا عَنَاكُنَّ الوسط جابر فيه الصرف وعدمة مثل هيد "الرابع العليّة ووزن الفعل مثل يَزيْدُ أسم رجل. فإنه على وزن المضارع أنخامس العلية والجدل مثل رُحل معدولًا في مقصورًا (٥) عن واحل السادس المنون في نجوز ذلك. وذهب الاخفين الى صرفه لأن فعَّالًا في النبت آكَّثر. ويؤيَّدُهُ فَعَلَى يَعْضُمُ لَرْضٍ مُرْمِنَةً وَإِذَا آيدِ لَيْ مِنَ النَّوْبُ الزَّايِدَةُ لَامٌ مُنْعُ الصَّرْفِ اعطام للبيل حِكم المُدَل منال ذلك أصَيلال فان اصله أصَلان فلوسي به مُنع . فلور آندل من حرف إصلى نون صُرَف بعكس أصلال ومثال ذلك حيّان في آةِ ابدِلتِ هِزيْهِ بُونًا ﴿) بِريد والتركيبِ النَّركيبِ الْمَرْجِيِّ ، وَالمراد يُتَرَكُّمَ المَرْج إن يحل الأسان ابعًا واحدًا لا باضافة ولا باستاد بل يُنزَّل عن من الصدر منزلة يَهِ العانهي (١) يميد التانيب بالناء وشرط نعثم منعه زيادةٌ على الفلائة او تحرُّك الاوراط اوراجية وان لا يكون منهولاً عن مذكر ، فيند بحور صرفه ، وإما زينب ولمَكُورُ لِهِما يَوْجُنُورُ عَلَيْنِ لِللِّذِينِ وزَيدُ اذا سِنِّي به امراةٌ فيمننغ صِرْضٌ (٧) لا يبدّ من يرالمونث المعتوي بكونه علّا غرراعي ليخرج نحو ارض وجور فان الاول منصرف لأنتفاع العلية والناني غير منصرف لوجود العمة مع أن كلا منها مونت معنوي ثلاثي ساكن الويبط (١) ويشترط في وزن النعل اما أن مجنص بالنعل كتمر كُونَ فِي أُولِهِ زَيادِةً كَزِيادِنه غِيرِ قابلِ للنَّاءَ كَاحِدٍ. فَاذَا قَبْلُ النَّاءَ كُعْلَ وَيَعْمَلُهُ جَرْف يَعْلَىٰ الإمثلة التي تكون للإبهام والانعال ان غلب للانعال فلا نجره المي لإنصرة في المعرفة نحو رجل اسمه ضرّب فان هذا اللفظ وإن كان امّا للعسل الاسيط الهم التمر في النبعل وال عليت في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة نحق مرحل أبعث عُجِرُ لا يول كرون فعالاً بغول حَجَرَ عليه الناض ولكنه في الاسم اشهر و(١) غلف النيون للمن والرب القطوس فطر والعلال خروج الاسم عرف م

العليَّة والعجمة (المثل بطرس وبولس وكل علم غير عربي و تنبيه اذا كان العلم ثلاثيًّا ساكن الوسط جازفيه الصرف وعدمه مثل نوح وشيث ولوط وسام (الصحائل تنبيه اذا كانت العجمة غير علم (الوجب صرفها مثل الترنكيت اي شراع المركب فهذا يُصرَف لانه غير علم منقول

الاصلية نحقيقًا او نقديرًا . فيمنع من الصرف التعريف والعدل في ثلاثة اشيَة . احدها فُعَل في التوكيد نحو حُمَع فانه معدول عن جَمْعًا وات الثاني علم المذكر المعدول الى فُعَلَ كُعُبَر فانه معدول عن عامر . وطريق العلم بعدل هذا النوع سماعه غير مصروف عاريًا عن سائِر الموانع . وبلفحق بهذا النوع ما جا علاً من المعدول الى فُعل في النَّدَاءُ كَفُدَر وفُسَقَ. الثالث سَحَراذا أُرِيد به سحريوم بعينهِ فانه معدول عن السحر بأَلْ. والمراد بالخروج النحنيني الخروج عن اصل محنَّق بدلُ عليهِ دليلٌ غير منع الصرف، وهذا يكون في الصنات كأُحَاد ومَوْحَد وثُنا ومَثنى الى رُبَاعَ ومَربَع باتَّفاق والى عُشَار ومَعشَر باخنلاف وسياني. وبالخروج التقديري المخروج عن اصلِ مَندَّرِ مَنْرُوضِ بَكُونَ الداعي الى نقدينِ وَفَرْضُو مَنْعُ الْصَرْفُ لَاغْيَرٍ ﴿ وَهَذَا يكونَ فِي المُعرفة كُعُمَّر وزُفَر ونُعَل وقد مرَّ وباب قطام المعدولة عن قاطة في لغة بني تميم (١) وشرط العجمة ان نكون علَّا في اللغة الاعجمية وتحرُّك الاوسط او الزيادة على الثلاثة فنوح منصرف وشَتَر وابرهيم ممتنع صرفها. والمراد با لاعجي ما نُغِل عن لسان غير العرب ولا يخنص بلغة الفُرْس . وإذا كان الاعجيُّ رباعيًّا وإحد حروفه بأة التصغيرُ كُلُوَيط انصرف ولا يعتدُّ باليَّاء. وتُعرَف عجمة الاسم بوجوه و. احدها نقل الايمة . ثانيها خروجه عن اوزان الاسمآم العربية نحو ابرهيم . ثالثها عُرُقُّهُ من حروف الذلافة وهو خاسيٌّ او رباعيٌّ . فان كان في الرباعي السين فقد بكون عربي**ًّا نحو عسجد** وهو قليل. وحروف الذلاقة سنة بجمعها قولك مُرَّ بنغل. رابعها ان بجنمع فيه من الحروف ما لا يجنمع في كلام العرب كالمجيم والقاف بغير فاصل نحوقج وجق والصاد وانجيم نحو الصولجان. والكاف والجيم نحو سكرجة. ونبعية الرآ للنون اول كلة نحق نرجس والزاي بعد الدال نحومهندز (٢) لابدُّ من نقيبد ذلك بكونه اعجميًّا المخرج محق زيد وعرو، فانه يجب فيها الصرف وإن كانا علمين ثلاثيَّين ساكني الوسط (٢) يويد

# رفعت ترتكيتًا · ومثله أكرمت اسقفًا وقسيسًا(١)

#### المطلب الثالث

في النسم الناني الذس بمنع فيه الاسم من الصرف مع الوصفية وعلة اخرى الاول الوَصْفِيَّة والعدل مثل أُخَرَ بضم الممزة وفَتْح الحَآء فانه بمعدول عن آخَرَ مِنْ "ومثله أُحَاد ومَوْحَد الى عُشَار ومَعْشَر فلنها

ُغير علم في اللغة العربية كما بتضح من تمنيله. وهذا لا مجناج المي ان ينصَّ طيه لانه واضح. فكان حنه ان يقول غبر علم في اللغة العجبية وبمثل بلجام وفيرونر عليَن لمذكّرين عند العرب (١) وما يمنع الصرف مع العلمة الف الاكحاق المقصومة لشبهها با لف التانيث من وجهين. الاول انها زيادة ليست مبدلةً من شي مخلاف المدودة فانها مبدلة من يآه. وإلناني انها نقع في مثال صائح لالف التانيث نحو أرطىً بْهُوعَلَى مِنَالَ سَكْرَى مِخْلَافَ المدودة نحوعَلبَة . وشبه الَّشيء بالشيء كثيرًا ما بلحقه بهِ كحاميّم اسم رجل فانه عند سيبويه ممنوعٌ من الصرف لشبهه بهابيل في الوزن ولامتناع من الالف واللامر.وكحمدون عند ابي علىّ حيث بنع صرفه للتعريف والعجمة . فانهُ بري ان حدون وشبههُ من الاعلام المزيد فيها واوٌ بعد ضمة ونونٌ لغير جمعينم لا يوجد في استعالي عربيٍّ مجبولي على العربيه بل في استعال عجيٌّ حنيفةً ان حكمًا. فأكمِن بما منع صرفَه للنعريف وألعجمة المحضة . وحكم الف النَّكثيركِمكم الف ُلامحاق في انها تمنع مع العلمية نحو قَبَعْثَرَى. ذكنُ بعضهم. وإعلم انه اذا تُكِّر ما فيهِ عَلِيَّةٌ مُوْتِرَةٍ صُرِف لذهاب احدالسبين وهو العلية · نقول رُبُّ عَمران ومعدي كرب وفاطمة واحدٍ وعُمّرٍ وابرهم وأرطّى لنينهم (١) أخّر جع أخرّى اللي آخَر بغُغُ اكخة بمعنى مغاير. قال آكثر النحويين انه معدول عن الالف واللامر لإنه من بات أُفعل التنفيل فحنهُ إن لا يجمع الا مقرونًا بأل. والتحقيق انه معدول عَأَكِمَاتِ وستحقه مين استعالهِ بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغرُّر معناه، وذلك أن آخَر من باب افعل النفضيل فحقه ان لا يثنى ولا يجمع ولا يونث الامع الالف وإللامراق الاضافة فعُدِل في تجردهِ منها واستعالهِ لغير الواحد المذكر عن لفظ آخَر الى لفظ **الثنية وانجمع طالثانيك بحسب ما براد به من المعنى. فتبل عندي رجلان آخران** 

معدولة عن واحد والحد الح الخالي الموصلية لوزيادة الالف مثل سَكِّران. ويشترط: في *المنال اللها في ا*ثلثة شروط. الاول ار قِلْ وَأَنْ كَانْ لَمُونَاءُ عَلَى مِزِنَا فَعَلَانَهُ مَا لِلَهِ مَعْرِياتِهَ إِلَالِهِ ون وصفيته الصلية الانتهاري كالت عرضية تعيرف صل معرف آلة مجب فيها اقترانه بمن وهي حالة القبريد بهن الاضافة والكما سيأتى التنضيل. (١) عربانة مونت عربان من بأب فعلان بالصر لا فعلا ن فعلالة لان باب فعلان فعلى اوسع من باب فعلان المجزر فعلى العهلانا والها استنتهب حبلانا وداخناناه سنوانا وتسيفانا وجهاا الوجوحانا وعيالاكا وفعوانا ومميانيان ومونينا وبدميانا وإنيهي نعيرانا باب انعل التناسيل شدران ي علين بعالية المرادية المراسك العاللة الاصافة فعي لكنا لمبالي ويعال الاصال المسلال في المان 

وزكرية واصدقة وحمرة (١٠). وصيغة منتهى المجوع لها ثلثة امثلة. الاول ان يكون بعد الف جمع حرفان مغركان مثل ملابح وهياكِلَ. الثاني ان يكون بعدالف جمعه حرفان مدغان مثل موادٌّ ودواب الثالث أ ان يكون بعد الف جمعه ثلثة احرف اوسطها يآلاساكنة مثل مصابيح وقنلاءلِ (\*) تنبيه • متى أُضِيف الغير المنصرف او عُرُف بألُ فيُستَصَعَب منع صرفه كما استُصعِب صرف أربّت حين اجري مجرى الصفات في قولم رجلٌ أَرْنَبُ آي ذليل الا ان الصرف لكونه الاصل ربما رُجِع إليه بسبب ضعيفٍ ، بخلاف منع الصرف فانه خروج عن الاصل فلا يُصار اليه الأبسبب قوييٌّ وهو غير صحيح . لانها لا تكون الا في ما فوق الثلاثة مزينةً فيه . ولو قال انهُ ما يقوم مقامر علتين الف التانيث المقصوبرة والمدودة وهنه يمننع صرف مصحوبها كينها وقتح ای سوآ وقع نکرهٔ کذیکری وصحرا ام معرفهٔ کرَضُوی وزکریه منرداکها مرّ او جمعًا كَجَرِ عِي وَاصِدَقَاءَ اسْمَاكُمَا مَرَّ او صَفَةٌ كُمْلَى وحَمِرَا ۖ لَوْقِي بِالْقُصُودِ عَلَى اخْصَر منوال. ولما نحو مشتري ومستغرّي و إِجراً ولهاءً واجزاً فنصرفةٌ . لان الالف فيها ليست للتأنيث بل انما هي موجودة في اصل مادَّنها. والف النانيث لا تكون الا زايْدة كما نقدُّم. وإعلم انه انما استقلَّت الف التانيث بالمنع لانها قايمة مقامرسببين. وذلك لانها ملازمة لما في فيه بخلاف التآء فانها في الغا لب مقدرة الانفصال. ففي المونث با لالف فرعية من جهة التانيث وفرعية من جهة لزوم علامته. قولنا في الغالب احتراز من نحوهُ بَنَ إِي غَمَّار. فان النَّهَ ملازمة له استعالًا فلا يقال في الاستعال هُمَز. وإذا ممَّيتَ بكلتا من قولك رايت كلنا جاريتيك منعت الصرف لان النها للتانيث. وإن سميت بهـا من قولك رايت كلتبهما اوكِلتَي المراتين في لغة كنانة صرفت لأن النها حينيُّذِ منقلبة فليست للتانيث (٢) والأولَى ان يقال حرفٌ مدغرٌ لان احد الحرفين مدغم لأكلاها (٢) ما يمنع من الصرف انجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل م فيكون اولومفنوكا ونالثه القاغير عوض يلبهاكسر غيرعارض ملفوظ به اومندر

على اول حريجين بحد كما او ثلثة أوسَطُها ساكن غير منوي به ويما بعده الانتضال. قان المجمع متى كان بهذه الصنة كان فيهِ فرعية اللفظ يخروجهِ عن صيغ الآحاد العربية . وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحق منع الصرف ووجه خروجه عن صبغ الآحاد لعربية انك لا تَجْد مفردًا ثا لنه آلفٌ بعدها حرفان او ثلثة احرف الا وأولَّهُ مضموم كُنُوا فِيزِلُو لِللهُ عَوْضٌ من احدى يَهْ ي النسب لما نحنيقًا كيانٍ وشَآمُ خان أصلِها مِنْ وشآميٌّ . فَخُذِفت احدى البآتين وعُوِّض عها الالف . لو نقديرًا نحو بهام يوثمان فِأَنَ النَّهَا مُوجَوِدَة قبلُ. فَكَانِهم نسبوا الى فَعَلَ او فَعَلَ . ثم حذفوا احدى أَلْيَأُ بَنّ وعوضوا الالف. او ما بلي الالف غير مكسور با لاصا له بل اما منتوح كَبَرَاكَامَ ان بُوَمِ كُنْدَارُك ِ أَوْ عَارِضَ الْكَسَرُ لاجل الاعتلال كندانِ وتَوَانٍ . ومن ثم صُرِف نُعُوْعُبْاً ﴿ جَمَعَ عَبَالَةً بِمِنَى الثِيْلَ. لان الساكن الذي بلي الالف فبهِ لا حظَّاله في تحركة أو بَكُون ثاني الثالثة منحرك الوسط كطواعيَّة وكراهيَّة . ومن ثم صُرِف نحقًّ ملائكة وصَّارفَة . او هو والثالث عارضان للنسب يُنوِّي بهما الانفصال ، وشابطة ان لا يسبقـا الالف فيم الموجود سوا ً كانا مسبوقين بها كرَّيَاحيٌّ وظَّفَارِيُّ . او غير عَلَيْنِ كُورًا كِمَوْ وهو الناصر وحَوَالِيَّ وهو الحنال بخلاف نحو فَمَارِيَّ حِم فُمْرَيَّهُ فِي ضِيهِهِ مِن اعجامٍ. وَيَحَالِيُّ جِمْعَ بُخُنَّيَّةً وهِي الحِمَالُ الخراسانيَّة ، قانهُ عِنزلة مصابّع خَيْلُفٍ فِي نَعُونِن جُوارِ ونحوهِ . فذهب سيبويه الى انهُ ننوين عوضِ عمرينِ الْمِآمِ الهذوفة لا تنوين صرف وذهب المبرِّد والزجَّاج الى انه عوض عن حركة للبَّاء ثم تَ ۚ ٱلْكِبَّةِ لَالْنَٰتَا ۗ السَّاكَنِينَ. وذهب الاخنش الى انه ثنوين صرفٍ. والضَّحِ بْبُونْهُ ؛ وَتَنُوبِن جَوَارٍ ونحوه في الرفع وانجرٌ منفيٌ عليهِ . وما ذَكِرهُ ابوُ عِلَى مَنْ وَمُنْ وَافَقَهُ دَهُمُوا الَى انه لاينوَّتْ ولا تُحَذَّفْ بَآقُهُ وانهُ يُحَّرِ بِلْنُعُهُ ظُاهُرةَ رِيْمُ ﴿ وَإِنَّا وَالَّذَ فِي الْعَلَّمَ . وإذا قلت مررت مجوارٍ فغلامة جرِّهِ فَقَمْ مقدَّرة عَلَىٰ لَهَ لانه غير مصوف. وإنما قُدِّرت مع خنة النَّحة لانها نابت عن الْكِسرة فاستُعلِّكُ ع والماعن السيئنل. ومحري عرى جوار ماكان منتوصّا من الاسام الني لا تعصرف : ول في أَعَيْمُ تَصْغِيرُ أَعَى هذا أَعَيْمُ ومرَّرت بأُعَيْمُ ورايت أُعَيِّيُ فانهُ غير منصرفٍ والوزين ونفول في فاض اسم امراة هن فاض ومررت بقاض ورايت فاضي عُمِر منصرفُ لَلْتَانِيثَ والعلمية . وسراويل اسم مفرد مُونِث اعجيُّ فلو سي به ما سُرِّيِّيلُ غير مصروف للنانيث والنعريف. وقيد شُدٍّ من

صُرِف "ويجوز للشاعر عند الضرورة ان يصرف ما لا ينصرف" المحث الرابع

في الاماكن التي نقع فيها علامات الاعراب وفيه خسة مطالب

تَفَيهِ مَا لَهُ مِجَوَارٍ نَظرًا لما فيه من معنى انجمع وإن الله غير عوضٍ في المُعَيَّقَة ، وَ الْمُعَيِّقة ، وأُم

بحدو ثمانيَ مولعـًا بلقاحها حنى هَمَيْنَ بزينة الارتاجي

وَالْعِرُوفَ فِيهِ الصرفُ كَمَا نقدم، وقبل هما لغنان، واعلم ان ما سُمِّي بَهِ من مثالًا مناحل أو مناحل أو مناحل أو مناحل أو مناجل أحمد الحبية مناطق الصرف والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع اصاله المجمعية او قبام العلمية مناطها (١) ولاولى ان يقال جُرَّ بالكسن لان المصرف هو التنوين والحلَّى بألَّ والمضاف لا يدخلها تنوينٌ قال ابن ما الك

موالتنوين واعلى بال والمصاف لا بدخلها تنوين . قال ابن ما لك السحرف تنوين الى مُبيّنا معنى بو يكون الاهم أمككا ويجونر صرفه للتناسب ايضاً مثل سلاسلاً واغلالاً حيث صُرِف سلاها لا التناسب المنصرف الذي يليه اعني اغلالاً . ولما منع المنصرف من الصرف للقرورة فالجازه قوم ومنعه اخرون وهم اكثر المبصريين . والصحيح الجوانر . قال ابن ما لك ولا ضطرامي او تناسب صُرِف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف ولا ضطرامي او تناسب صُرِف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف واغلم ان ما لا ينصرف المجرّا ولا مصغّرا نحو بعلبك وطلحة وزينب وحمراة وسكران واسحق واحمر ويزيد ما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا نصغير . الناني ما لا ينصرف مكبرا و يتعن في تنهيد ولا نصغير الناني ما لا ينصرف مكبرا و يتعن في تنهيد والمناه وجنادل اعلاماً ما يزول بنصغين سبب المنع أو يتصرف مكبرا نحو نجل وتوسط و تُرتب و عيد النائم ما ينكل فيه با لتصغير سبب المنع ، فان تصغيرها على وزن مضارع يَدَّعَرُ الرائم منا المناه المنع الصرف مصغراً الا منع الصرف

المطلب الأول

في اماكن علامات الرفع الاصول والفروع

للرفع اربع علامات الضمة والقاو والآلف والنون فالضمة تكون علامة للرفع في اربعة مواضع الأول في الاسم المفرد مطلقاً ظاهرةً

ومقدمةً نحوجاً زيد والقاضي والفتى التآتي في جمع المكسَّر ظاهرةً

ومقدرة نحو جآت الرجالُ والجوارِي والعذارَى الناك في جمع

المونث السالم نحوجاً من الهنداتُ المومناتُ الرَّابِع في الفعل المضارع ظاهرةً ومقدرةً نحو يضربُ ويرمِي ويغزُو ويخشَى. والوَّاو تكون علامة

طعر، وسدو شويمترب ويري ويعرو ويسلى في قول مون عارب المرفع نيابة عن الضمة في موضعين الآول في جمع المذكر السالم وما

أَنْ مِعْ مِهِ مُكَامِرٌ فِي تِصريف الاسم "نخوجا و البطرسونَ العالمِونَ "اَلْنَانَى فَيُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَا فَيْ الْاَسْمَا وَالْمُعَسِدَةُ وَفِي ابوك واخوك وحوك وفوك وذو ما ل"ويُشترَط

في الإسماء الخمسة وفي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو ما ل"ويشترط في أعراب هذه الاسماء بالحروف ثلثة شروط الاول ان تكون مضافة

اللُّ غَيْرُ مِا أَ المَتَكُمُ النَّانِي ان تكون مكبَّرةً النَّالَثُ ان تكون مغردة (١٠)

به مهر راجع وجه ۱۰۷ وزد على ما ذكن هناك من المحفات أولُوا جمع ذو من غير المخفات أولُوا جمع ذو من غير المخطور وسنون هابه وهوكل م ثلاثي حُذِفت لامه وعُرِض عنها ها التانيث ولم بكِسِّر

كَيْ مُعِينِ مِنْهُمْ وَيُهُونَ وَمَا حِرى مِجراها (r) يوم تنبله أن العالمونَ الحق بجمع المُعَلَّمُ الله المُعَلِينَ المُعْلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينِ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَا المُعَلِينَ المُعَ

(٦) , لوئ ذولانُستعل الامضافة ولانضاف الا الى اسم جنس ظاهر غير صفة كامثل فلا هال جآتي ذوهُ ولاجآتي ذو قائم ، واشترطوا في اعراب ذو بالحروف ان تكين يعنى صاحب احترازًا مَن ذو الطائبة بمنى الذي فانها سبنية وإخرها الواق

رفيكا ونعماً وجرًا وفي اعراب الفي بها زوال الميم منه كا ترى ومنهم من اعرب المَنَ المِعام المَنَ المِعام المَنَ المُعام المَنَا المُعام الم

والالف تكون عَلامةُ للرفع نيابةً عِنَا لَضِمة في المُثنَى وما الحِقَ بهِ القول في المثنَّي جآء الرجلانِ المومنلُنِ. وَالْحَقَّ بِهِ اربِعَهُ اللَّهِ الْمُعَانَ وَانتَّانَ وَانتَّان وكِلَّا وَكُلْناً ان كانتا مضافتين الحب المضمر نحو جآء الرجلان كِلاهَا وَالْمُرْآيَانُ كُلْنَاها وإما أنَ أَضِيفتا الى المَظهر فتنبتُ الألفُ رَفَّعا ونصبًا وَجَرًّا وَيَكُونِ أَعْرَابُهَا نَقَدِيرًا ، نَحُوكُلا الرَّجلين وَكُلَتُلْ الْمِأْتِينُ ۖ وَٱلْنُونُ تَكُونَ عَلَامَةٌ للرفع نيَابةً عن الضمة في الافعالَ الْحَسَةِ" مُثَلَ يَعَالَان وتفعلان الخ المطلب الثاني في علامات النصب الاصول والنروعَ للنصب خس علامات الفحة والألف والكسرة واليام وحا النون فالفحة تكون علامةً للنصب في ثلثة مواضع الاول في الر المُفرِد ظاهرةً في رايت زيدًا والقاضِيّ. ومقدرةً في رأيت الفتي. الْهَانِي المجمع المُكسَّر ظاهرةً في رايت الرجالَ والحبواريَ. ومقدرةٌ في رأي ابٌ وأَبِي وأَ يَيٌّ وهذان أَبُوإنِ وهولاءَ ابَاتَ وكنا بافيها. وهكذا في حالتَي النصب والمخنف وفي بعض النسخ وذولا تُضاف الاالى النكن وفيه نظر الان واعلم ان المجمع ما دلَّ على ثلاثة فا فوق بزيادة في اخره او تغيير ظاهر أو مقدم في بَمَا أَيُّون والملخق بجمع المذكر السالم ما لا واحدلة من لفظه او له واحد غير سنكل للمروط والمثنى ما دل على النين بزيادة في النعى وصلح للجريد وعطف منله عليه

وللحق الله في ما دل على النين بزيادة أو شبهها ولم يصدق عليه خد الله في ومواخري

حصُّارَعُ اتصل بهِ ضمير نُلْنِية نَحْوِينْعالان وتنعالان ارضير جنعٌ مَلاَكُوَّ عَجْوِينَكُونِهُ ا وتنعَلون او ضمير موثنة مخاطبة نخو تنعلين، ولعل المصنفُ سُوك عَلَالُو الْمُعَلِّقِةُ الْمُ

Digitized by Google

5 mones

الثارك في الفعل المضارع ظاهرةً في لن يضربَ ولن يرمِيَ و ومِقد مرةً في لن بخشي والالف تكون علامة للنصب نيابةً الفخة في الاسكة الخمسة خاصةً نحورايت اباك وإخاك وحاك وَ وَذَا مَالٍ وَأَلْكُسرةَ تُكُونِ عَلامة للنصب نيابةً عَنِ الفَحَّةِ في جَمِع ومُثْ ٱلْمِهْ الْمُجَاصَّةُ نحو رايت الهنداتِ المومناتِ والْيَآهُ تَكُونَ علامةً نَيَايَةً عَنَ الفَّحَة في مُوضعين الأول في المثنى ومَا ٱلْحَيِّقُ به نحَو اللَّهُ الرَّجِلْتِنَ الْأَنْبَينَ كُلِّيهِما الثاني في المجمع المذكَّر السَّالَم وما أَنْحَقَّ بَه برآيت البطرسين وقبضت العشرين وحذف النون يكور علامةً للنصب نيامةً عن الفحة في الافعال الخمسة نحولن يفعلا ولن المطلب الثالث في علامات الخفض الاصول والنروع العنض للث علاماتِ الكسرة واليآم والفحة. فالكسرة تكون علامةً فِي ثَلَثْةُ مُواضِع الأول في الاسم المفرد المنصرف ظاهرةً في مررت نه ومقدرة فيمررت بالوادي وبالنتي الثاني في المجمع المكسَّر المنصرف الماهرة في مررت بالرجال ومقدرة في مررت بالجواري والعذارك الثالث في جمع المونث السالم تحو مررت بالهنداتِ المسجياتِ () واليام

فَمَسَة ولم يَذَكُونُ الشَّخَاطِ الطَّادًا على الاجروميَّة (١) ومَا يَجرَيُ مُجزى جمع المونثُ الله المُؤَمِّن ومَا يَجريُ مُجزى جمع المونثُ المُؤمِّن في المُؤمِّن ال

الخفص

تكون علامةً الخفض نيابةً عن الكسرة في ثلثة مواضع الاول في المني وما أُكحِق بهِ نحو مررت بالرجلين الاثنين كِلَيها (''الثاني في جمع اللَّكُر السالم وما أنحِق به نحو مررت بالبطرسينَ والأهلينَ "الثالث في الأسآء الخمسة نحو مررت بابيك فاخيك وحميك وفيك وذي مال" والفتحة تكون علامة للنصب نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف منهُ التنوين. والثاني ان بُرفَع بالشمة وبُنصَب ويُجَرَّ بالنِّحة ويُحَدِّف منه التنوين (١) اذا سِّي بالمنني فنيه وجهان احدها ارز بُعرَب اعرابهُ فيل السمية يوُّ: والثاني ان يُعمَل كمران فيلزم الالف ويمنع الصرف على انه ان جاوز سبعة احرف كاشهباين لم بجزاعرابه بالحركات (٢) اذا سِّي بالمجوع على حدَّه فنيه خسة اوب. الاول ان يُعرَب كاعرابهِ قبل التسمية بهِ · الثاني ان يكُون كَتِسْلِبنِ فِي الرَّوْمِ اللَّهُ والاعراب بالحركات الثلاث على النون منوَّنة . والثا لك ان يجري عبري عُربُونٍ في لزومر الواو والاعراب بالحركات على النون منوَّنة . والرابع ان يجري **عبري هارون** في لزوم الواو والاعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجة ، وإلخامس إن تلزمه الواو وفتح النون. وهذه الاوجه مترتبة كل واحد منها دور ما قبله بيهشرط جعله كغسلين وما بعن ان لا بنجاوز سبعة احرف ِ فان تجاوزها كاشهيبايين تعين فهم الوجه الاولكا في المثنى (٢) وفي اب واخ وحم لُفتَان آخرَيان الاولي ان تَكُونَ بالالف رفعًا ونصبًا وجرًّا ونُقدَّر الحركة على الالف المتصورة كما في الغتمي. وعليه قول الشاعر ان اباها طابا اباها قد بلغافي المجد غايتاها

والثانية الاعراب بالحركات الظاهرة على البآة والخآة والميم، وعليه قول الشاعر بأبيه الاعراب بالحركات الظاهرة على البآة والخآة والميم، وعليه قول الشاعر بأبيه المبينة المبينة المخترى وهي جعلها بالالف رفعًا ونصبًا وجرًا، تقول جام الزيدان كلاها ورابت الزيدان كلاها ومررت بالزيدان كلاها، فتقدر المحركة على الالف، وقد تلزم سنين وبابه الياة ويجعًل الاعراب على النون، نقول هذه سعين ورابت سنين ، والصحيح انه لا يعطّرد وإنه مقصور على المسلم مسترير على المسلم مستريد وابه مقصور على المسلم مستريد وابيد المسلم المسلم

7. 5 Vailor

، ببطرسَ وببولسَ المطلب الرابع في علامات انجزم إلاصول والنروع العزم علامتان السكون والحذف فالسكون يكون علامة الجزم في النعل المضارع الصحيح الآخِر نحولم يضربٌ ولم يتم والحذف يكون علامة الوزم نيابة عن السكون في موضعين الأول حذف حرف العلة مَنَ المضارع المُعْمَلُ الآخِرِنحو لَم يَعْزُ ولَم يَرَمَ ولَ بَحَشَ الْنَانَيُ حَذَفَ النون من الافعال الخمسة نحولم بفعلا ولم تفعلا الخ المطلب الخامس فِي تُنصيل ما نقدم ذكن المثنى يُرفَع بالالف ويُنصَب ويُحَرُّ باليَّا ﴿ وَنُونَهُ مَكْسُورَة داْمًا (<sup>٣)</sup> ولَجَمِعَ المُذَكِّر السالم يُرفَع بالواو ويُنصَب وبُحُرٌّ باليَّاء ونونهُ منتوحة دَاعًان وما قبل الماء منتوح في المثنّى ومكسور في المجمع ٥٠ والاسماء الخمسة ما ادري ما الغرق بين بطرس وبولس في هذا المقام. فلو قا ل مررت ببطرس وُ خُدلك عن مباكل مثلاً لكان احسن (٢) ظاهر عبارته ان الحذف بكون علامة للجرم في حذف حرف العلة وحذف النون. فلو قال الاول في النعل المضارع المنلُ الْآخِرِ طَالنَانِيْ فِي الافعال الخمسة لم يَرِد عليه ذلك (٢) وَفَتَحَهَا لَغَهُ . ومنه قوله عَلَى الحوذَّ بِنَ استقلَّت عشيَّة فلا هي الالحمَّةُ وتغيبُ وقِد تُكُسَّر شذوذًا . ومنه قوله وقد جاوزت حدَّ الاربعين وماذا ثبنغي الشعرآة منب وذلك اما لفظاً كومنين او نقد براكشترين . اصله مشترَيْين كا علت في

سُرِفَع بالواو وتُنصَب بالالف وتُحَرُّ باليَّا والجَع المُون الشَّام يُرفَع بالفهة ويُنصَب ويُحَرُّ بالكسرة ولاسم المنوع من الصرف يُرفَع بالفهة ويُنصَب ويُحَرُّ بالفقة ولافعال المخسة مُرفَع شبوت النون وتُنصَب ويُحَرَّ بالفقة ولافعال الاَحْر بالواو واليَّا يُرفَع بضية مِعَدَّ وَيُنصَب ويُحَرَّ بحذفها والفعل المعتل الاَحْر بالواو واليَّا يُرفَع بضية مِعَدَّ ويُنصَب فقعة ظاهرة ويُحَرَم بحذف آخره والمعتل بالالف برفع وينصب فقد يراوي بحدف آخره وما عدا الذي ذكرناه يُرفع بالضمة وينصب فقد يرًا ويُحَرَّم بالكسرة ويُحرَّم بالسكون الفقة ويُحرُّ بالكسرة ويُحرَّم بالسكون

البحث الخامس في الباء وإنواع وفيه خسة مطالب

المطلب الأول في تعريف المبنآء وإقسامو من التي الم

البناق هولزوم آخِر الكلة حالة وإحدةً لغير عامِل. وحِمَهُ أَسَّ المُعَالَّ وَحِمَهُ أَسِّ مَعَالًا لا يخلف آخِرهُ لا خلاف العوامل. فالحرف مبني كله. والاسم الاصل

فيه الإعراب وما يُنِي منهُ فعلى خلاف الإصل والنعل ألاصل فيه البناة وما أعرب منه فعلى خلاف الاصل (١) ثم بناة الاسم والنعل فيه

(۱) الاصل في وضع المحروف ان يكون على حرف او حرقي هجاء ومل وضع على اكثر فعلى خلاف الاصل واصل الاسم ان يوضع على ثلاثة فصاعلًا إلى خسة فإ وضع على اقل منها فقد شابه المحرف في وضعه واستحق البناة ، وأعرب نحويد ودم الانها ثلاثيان وضعًا . واعلم ان علة البناة في الاسماء مخصرة عند بعضهم في شبه المحرف . واوجه شبه الاسم بالمحرف اربعة ، الاول شبهه له في الوضع كأن يكون موضوعًا على حرف واحد كا لناة في ضربت او على حرفين كنا في ضربنا ، الثاني شبهه له في المني .

نوعان لازم وعارض كاسياتي بيانة

المطلب الثاني في بناء الام اللازم)

الاسمة الى بناؤها لازم سبعة الأول الضمير متصلاً كضربت ١٠

وفروعة ومنفصلاً كُوْوَ وَفَرُوعَةِ الثانَي اسم الاشارة كِهٰذَا وَفَرُوعَهِ الثالث الموصول نحو الذِي وفروعة الرابع وزن فَعَالِ مبنيًّا على

الكسر وفاقي مفتوخ وهو نوعان الأول ان يكون "بعني الامر

وهواما ان يَهْبه حرفًا مَوجودًا كَتَى فانها في الاستفهام كا لهن وفي الشرطُ كإنَّ او حرفًا كان ينبغي ان يوضع كاساً • الاشارة . الثالث شبههُ لهُ في النيابة عن الفعل بلا تأثّر بالعواملُ ويُسمَّى الشَّبه الاستعاليُّ كاسآءَ الافعال فانها تشبه انحرف في انها تعمل ولا يعل فيها غيرها. الرابع شبههُ لهُ في الافتقار اللازم ويسمى الشبه الافتقاري وهن لن بفتقر الاسم الى اكملة افتقارًا مؤصَّلًا كما في اذ وإذا وحيث والموصولات إلاسمية . وإعلم ان الاصل في البناء إن يكون على السكون لانه اخفُّ من الحركة. وإسباب البنام على الحركة خمسةٌ . النقاة الساكنين كأبنَ وكون الكلة على حرف واحد كبعض المضمراتُ ا و عرضةً لان يُبتدَأُ هما كبَّاه الجرّ او لها اصل في التمكُّن كأوَّلُ او شابهت المعرب كالماضي فانه اشبه المضارع في وقوعه في الاعراب صنةً وصلةً وخبرًا وحالًا. ومن اسباب البنآة على الفخ طلب الخنَّة كأبنَ وإلاتباع نحوكَيفَ. ومن اسباب البنآءَ على الكسر النقاة الساكنين كامس، والإشعار با لنانيث كانت. ومن اسباب البناة على الضمّ ان لا يكون اللهمُّ للكلة حال الاعراب نحو لله الامر من قبلُ ومن بعدُ بالضم . ومشابهة الغايات نحويا زيدُ. فانه اشبه قبل وبعد، وعلة الاعراب في الفعل المضارع مشابهته الاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتدآء وانجري على لفظ اسم الفاعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف وتعيين اكحروف الاصول والزوايّد (١) ببريد الناة من ضربت (٢) في قوله الاول ان بكون الى اخره نظر من جهة إن الاول اسم ذات فلا مخبرعنه بالكون المثبت او المنفي. وإمثال ذلك كثيرة قد

77

25°

ويُسَّى اسم فعل نحو تزال وطَلاع إي انزل فاطلع والثاني أن يكون صفةً للونث ويلزمهُ الندام ولا يَجُوز تلنيثه نحويا فَسَاق ويا فَجَارِ ابِ با فاسقة ويا فاجرة(١٠)وهذار النوعان قياسيَّان من كل فعَلَّ ثَلاثيٍّ ١٦٪ المُخامس أسماء الافعال وإنواعها ثلثة الاول أن يكون بعني الماضي نحو هَيُّ اللَّهُ بِطرسُ بِتِثْلَيْثِ النَّاءَ أَي بَعُدَ . وَشَيَّانُ ما بينها بفتح النون لي افترقًا الثَّاني أن يكون بعني المضارع نحو (آفي مشديد الغام المنوَّنة بكسرتين (١٠)اي انضجر وويجَ مِنْهَ الباء وتشديد الخاع المنوَّنة َبكسرتين · اي أَتعجب وأَزدري · الثَالَثَ ان يكون بمعني الامر نحو (رُوَيْدًا اي أمهل. وْهَلَمُ كِنْصِمِ اللام وتشديد الميم وفتحها اي تَعَالَ. وتلزم طَرَيْقَةً واحدة في التصريف ، نحو هُلَّم أَ رَجَل وَهُلَّم يا رجلان وهُلَّم يا رجال له المرال وهُلُّم يَا رجال ا وبعضم بلحقها الضائر فيقول. هَلَمُّ هَلُمَّا هَلُمُّوا هَلِيٌ هَلُمَّا هَلْمُمْنَ. وَهِلْتَ بكسر الناء. ولاتُضَمُّ الافي جمع المذكر . نحو هاتِ هاتيا هاتُوا هاني هاتِيا هاتَيْنٌ . وِنَعالَ بِفَتِحاللام في الجبيع . نحو نَعَالَ تَعَالَيَا تَعَالَوا تَعَالَيْ تَعَالَيُا ورد منها بعد هذا اربعة في هذا المطلبكما تري. فكان حقه ان يقول الاول ماكان. وكذا الثول في بافي المواضع (١) وكذا فَعا لِ عَلَاللعاني كَفِجار علم جنس للفجرة او الغبوم اوعاً اللاعبان مونثًا كقطام ﴿٢﴾ لا بنَّى وزن فَعال قياسًا الاما اجتمع فيه اربعة شروط. الاول ان يكون مجردًا. اما غير المجرد فلا يُقال منه الاما سُمِّع نحودرا لهِ من أدرَك الثاني ان يكون نامًا فلا يُبنّى من ناقص ككان الثالث ان يكون منصرفًا فلا يُبنّى من جامد كليس. الرابع ان يكون كامل التصرف فلا يُبنّى من بَدَع وبَذَر. وإدَّعي سِيبويه سماعه من غير الثلاثي شذوذًا كفرقارِ من قَرقَر وعرعار من عَرِعَر (٢) في قوله المنونة بكسرتين نساعٌ وكان حقه ان بقول بتشديد الفَّه وكسرها منوَّنةً . وهكذا القول في ضبط بخ ً

111

تَعَالَيْنَ (ا وَمِهُ وَصَهُ بِسَكُونِ الْمَا الْيَ كُفُّ الْ وَاسْكَتْ وَآمِيْنَ بِغَعَ النون اب إستَّجِبُ (ا ودُونِكَ بطرسَ اي خذهُ وعَلَيْكَ بولسَ اب الزمهُ و إِلَيْكَ عني اب أَبعدُ (اللَّسَادَسَ بعض الْطروف مثل أَيْنَ

والصحيح ان هاتٍ وتعالَ ليسة من اساءَ الافعال بل هما فعلان غير متصرفَين لوجوب اتصال ضير الرفع البارز بهما. وهكذا حكم هلمٌ عند بني تميم. فهي - مندهم فعل لا اسم فعل (r) قال ابن هشام صه بمعنى اسكت ومه بمعنى انكفف ولا نقل بمعنى آكفف كما يقول كنير منهم . لان آكفف يتعدَّى ومه لا يتعدَّى ﴿٢) فِي امين لغنان أمينً بالنصر على وزن فَعِيل وَآمِيْنَ بالمد على وزن فاعيل. وعلى هذه اللغة فقيل انه اعجيٌّ معرَّب لانه ليس في كلام العرب فاعيل. وقيل اصله امين بالقصر فأُشبِعت فتحة الهمزة فتولَّدت الالفكا في قوله اقول اذ خرَّث على الكلكا ل. ولاصل الكَلَكُل وهو الصدر. قال ابن زياد وهذا اولى. وفيهِ لغة اخرى وهي آييَّنَ بالمد وتشديد الميماسم فاعل من أمَّ بمعنى قصد (٤) ومنَّاسَّاءً الأَفْعَالَ رُبِّيدٌ بمعنى امهل. والسِنْدُ وَهُمَا الله عني اسرع . وَيَلْهُ أَعني دَع . وَوَيْهَ أَيْعني أَغرٍ . وَإِيْدَ مِعني مض في حديثك . ﴿ حَيُّمْ لَ يُعني إِيْتِ او اقبل او عَجَل . وَإِهَا يُعني اعجب . ﴿ وَوَ مُلغانها بمعني انوجع . وَكِمَّا نَكَ بِمعني البت وَلَمَامَك بمعنى نفدَّم، وورا لك بمعنى ناخَّر . قبل ولا يفاس على هَنَّ ٱلنَّظُّرُوفَ غيرِها الاعندُ ٱلكِسَاءي. ولا يُسْتَعَلُّلَ هذا النوع ابضًا الا مِنصلًا بضمير الهخاطب. وشدَّ قولم عِليهِ رجلًا بمعنى ليلزمز. وعَلَيَّ الشِّيَّ بمنى أَوْليْدِهِ. ﴿ إِلَيُّهُ بمنى أَنفَى. لى خنلف في الضمير المنصل بهن الكلات كموضعه رفعٌ عند الفرآء ونصبٌ عند الكسآءي وجرٌ عند البصريين. وهو الصحيح. ومع ذلك ففي كل وإحد من هذه الاسمآء ضمير مستتر مرفوع الموضّع بمنتضى لفاعلية ، ومن احكام اشّاء الأفعّال انها لا تضاف . ومن ثم قالوا اذا قلت بلهَ زيدٍ ورويدَ زيدٍ باكنفض كانا مصدرين والنَّخة فيها فِحْة اعراب وإذا قلت بله زيدًا ورويد زيدًا با لنصب كانا اسي نعلين. ومعلوم أن الفحة فيها حينيذٍ فَحْهُ بناً العدم التنوين. ومنها انهُ لاينقدم معمولها عليها ولايُنصَب المضارع في جوابُ الطلبيِّ منها خلاقًا للكسآمي فيها. وإن ما نُوِّن منها نكرة وما لم ينوَّن معرفةٌ. وحكمها في التعدي واللزوم حكم ما نابت عنه من الافعال. فترفع الفاعل ظاهرًا في

مُ الله ﴿ ٤) أَنْجُو هيهاتِ زيدٌ وَمُضَمَّرًا في مُحوصه وتنصب المنعول في نجود راك زيدًا. وإختلف في اساءً الافعال على اقوال. فقيل انها اساء حقيقة. وهو الصحيح الذي عليه جمهور البصريين. وقال بعض البصريين انهـا افعال استعلت استعال الاسآء. وذهب الكوفيون الى انها افعال حنيفةً. وعلى الصحيح فالارجج أن مدلولها لفظ الفعل لااكحدَث والزمان. بل تدل على ما يدل على المحدث والزمان. وقيل انهــا تدل على الحدث والزمان كالفعل لكن بالوضع لاباصل الصيغة.وقيل مدلولها المصادر، وقبل ما سبق استعاله في ظرف او مصدر باق على اسمينه كرُوَبْدَ زيدًا. ودونك زيدًا. وما عداهُ فعل كنزال وصَّهُ. وقيل هي قسمُ براسهِ بسمى خالفة الفعل. وذهب كثيرون من المخاة منهم الاخنش الى ان اسآء الافعال لاموضع لها من الاعراب. ونسبه بعضم الى انجمهور ، وذهب المازنيُّ ومن وافقه الى انها في موضع نصبٍ بمضمر، وقبل انها في موضع رفع بالابتداء . وإغناها مرفوعها عن الخبركما اغني في نحو أقايم الزيدان. ومن المبنيات اسمآ الاصوات وهي كل لفظ حُيِي بهِ صوت او صُوَّت بهِ للبهانِم. وهي اما زجرٌ كَهَلاَ الخيل وعَدَسْ للبغل، ومنه قوله عَدَسْ ما لعبَّاد علبكُ امارةٌ ، وَكُو للطفل ، وفي الحديث كُمِّ عَلَم فانها من الصدقة ، وهَيْدَ وهادِ ودُّهُ وَعَهُ وَعَاهِ وَعِيهِ لَلَابِل · وَعَاجِ وَهِيجَ وَحَلَّ لَلْنَاقَةَ . و إِسَّ وَهِينٌ وَهِجٌ وَقَاعَ لِلْغَنم · وهجا وهَجُ للكلب، وسَعُ للضان. ووَجُ للبغر. وعَزْ وعَبْز للعنز. وحرَّ للحار. وجاه للسبع. وإما دعاً تَوَكَأَوْهِ للفرس. ودُوهِ للرَّبَع. وعَوهِ للجحش. وبُشِّ للغنم. وجُوتَ وجيُّ للابل الْمُورَدة وتُو وتأَ للتيس ونخ مخففًا ومشددًا للبعير المناخ. وهِدَع لصغار الابل لمسكنة . ونَشَأُ وتُشُو للحار المُورَد . ودَجْ للدجاج . وقُوسِ للكلب . ومن حكاية الاصوات غاق للغراب. ومآء بالامالة للظبية . وشيب لشرب الابل . وعبط المتلاعبين. وطيخ للضاحك. وطاق للضرب. وطَقْ لوقع المحجارة. وقَبْ لَوقع السيف وقاش ماش للقاش، وهذه الاصوات لاضميرفيها وجميعها مبني وقد يُعرب بعضها لوقوعه موقع منمكن كقولهِ اذ أُنِّي مثل جناج غاقي . اي غراب. ومنه قول ذي الرمّة

> تداعينَ باسم الشِيب في مثلًم جوانبهُ من بصرةٍ وسلامرٍ وقولهُ ايضًا

لاينعس الطرف الاما يخوّنهُ داع يناديهِ باسم المآه مبعورُ

بفتح النون ومَتَى وعَندَ مكسر العين وفتحها مع فتح الدال ولدَى ولَدُن بضم الدال وسكون النون بمعنى عند "وحَيثُ بضم النا وأمس بكسر السون. وهذا الاسم متى نُكِرعُرِف ومتى عُرِف نُكِر. فامس ليوم معيَّن والامس لغير معيَّن "السابع الكنايات نحوكُم وكذا كنايتين عن العدد . نحوكم درهًا وكذا درهًا . وكذلك كَيْتَ كَيْتَ مكررتَين بفتح التا عن الحديث "

المظلب الثالث في المناف المناف المناف الاسم العارض المناف الاسم العارض المناف ا

المسلة التي بناؤها عارضُ خمسة الأول الاسم المضاف الى ياء المتكلم، فأن آخِرهُ مبنيٌ على الكسر ابدًا لعروض الياء نحو غلامي (١٠)

فالشيب صوت شرب الابل. والمآء صوث الظبية كامرٌ. ومن المبنيات العَمَّ المختوم بوَيْهِ كسيبويهِ ونفطويهِ ونحو ذلك، وقد سبق الكلامر عليه في باب العَمَّ (١) والفرق انه يقال المال عند زيد في ما محضر عندهُ وفي ما في خزائيهِ وان حان غائبًا عنه. ولا يقال المال لدے او لدن زيد الا في ما محضر عنده (٢) والصحيح ان اسي اذا اربد به ما قبل بومك بُني لتضمنه معنى لام النعریف. ودلیل كونه معرفة وصفهم ایاه بالمعرفة في قولمر امس الدابر. وهذا ما وقعت معرفته قبل نكرتهِ.

وإذا اربد به يوم من الايام الماضية اوكُسِّر او دخلته أَلْ او أُصِيف أُعرِب باجماع ٍ (٢) نقول كان من الامركيت كيت وقلت لهُ ذَيْتَ ذَيْتَ ولا بدَّ من تكرارها. وسياتي الكلام عن الكدايات والظروف في بابه ِ (١) حذا اذاكان المضاف الى يَا المتكلم

غير معنَّى ولا مجموع جمع سلامة لمذكَّر ولا منقوص ولا مقصور ، وإلَّا فانه يُعرَب بالمحروف او بالمحركات نقديرًا وإعلم أن الاصحَّ ان المضاف الى بآه المتكلم مثل

غلامي يعرب مجركات مندرة في الاحوال الثلثة اوبحركة متدَّرةٍ في حالتي الرفع والنصب وحركة ظاهرة في حالة الجرَّ

الثاني الاسم المقصود بالنداء. فان آخرة مبني على الضم ابدًا لعروض الندآون نحويا بطرسُ ويا رسولُ الثَّالَث النكرة المفردةُ مع لَا النافية للجنس. فان اخرها مبني على الفتح ابدًا لعروض النفي بحو لا راجة في جهنمَ الرابع المركب من كلتين ليس بينها نسبة . فان اخر الكلتين مبني على الفتح ابدًا لعروض التركيب. وذلك من أُحَدَ عَشَرَ الى تسعة عشرَ ما عدا إِثنَي عشرَ " فان الحِزِّ الاول معربُ كَالمثنَّي. الخامس الحبهات الستُّ وهي قبل وبعد "وفوق وتحت ويين وشمال وما هوفي معناها. وكذلك أُوَّل ودُوْن ولها حالتان الاولى ان تكون مضافةً فتُعرَب نصبًا على الظرفية او خفضًا بينٌ نحوجتُلُ قبلَ بطرس وبعدَه بالنصب او من قبلهِ ومن بعدِهِ بالحرِّ وقس البواقي عليها الثانية ان مُحذّف منها المضاف (٤) فارب شيّت اعربتها اعراب ما نقدَّم نحق جَّت قبلاً وبعدًا ومن قبلِ ومن بعدِ بالتنوين فيها. وإن شيَّت بنيتها على الضم. وهذا هو المراد هنا نحو جيت قبلُ وبعدُ ومن قبلُ (١) ليس ذلك على اطلاقه كما ستعلم في باب المنادى. وكذلك القول في اسم لا كما ستعلم. ولوقا ل الثاني المنادى المفرد المعرفة لكان أسكم (٢) وكذا القول في مآكان لمونثي. وقوله وذلك من احد عشر الى اخره يوهم ان ذلك مخصر في العدد وليس كذلك. لانه قد يكون في ما ركب تركيب مزج من الظروف كقولك فلانٌ باتينا

كاستعلم، ولوقال الثاني المنادى المفرد المعرفة لكان أسلم (٢) وكذا القول في ماكان لموث ، وقوله وذلك من احد عشر الى اخره يوهم ان ذلك مخصر في العدد وليس كذلك الانه قد يكون في ما ركب نركب مزج من الظروف كقولك فلان باتينا صباح مساة ، فلاف الواو وركب الظرفان قصدًا التخفيف مباح مسة عشر ، وقولك سهلت الهمزة بين بين ، والاصل ينها وبين حرف حركتها ، ومنه قولك فلان جاري بيت بيت والاصل بينًا لبيت اسه ملاصقًا وغير ذلك ما سلف اوسياتي في بابو (٢) ليس قبل وبعد من الجهات السه ولكن منها خلف وقدام (١) والصحيح ان بقال ما قضاف الدي

41

(Y)

- 51 1

: 2:

ومن بعدُ بالبنآ على الضم فيها، وقس البواقي عليها (() وإما قَطَّ بنشديد الطآ فظرف زمان يُبغَى على الضم ابدًا، وهي في الماضي تقيضة (ا) ابدًا في المستقبل نحو ما كلَّنهُ قَطْ كما نقول لا أكلّهُ ابدًا

> المطلب الرابع في بناء الافعال اللازم والعارض

الافعال التي بَنَاوُهُ الْازْمِ السَّانِ الْآوَلَ اللَّفِي فانه يُبنَّى على

الفَحِ في المفرد والمثنَّى مذكرًا وموثنًا نحو ضربَّ ضربَّا وضربَّتُ ضربَّها. ويُننى على السَكون ويُننى على السَكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك نحو ضربَّتَ الخ. الَّتَاتَى الامر بالصَيغة فان آخِره بُننَى على السكون نحو اضربُ "وبنا له الافعال العارض واحدُ وهو المضارع الموكد. فانه يُننَى على الفَحَ نحو ليضربُنَّ (٤)

(۱) والصحيح انها تعرب اذا اضيفت لفظًا او حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به او جُذِف ولم يُنو لفظة ولامعناهُ وتُبنى على الضم اذا حُذِف ما تضاف اليه ونُوي معناه دون لفظه و فاذا حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به لا تُنوَن وكل ذلك ظاهر وسيزيد ظهوراً في باب الاضافة (۲) ولا ولى ان يقال نقيض (۲) او نائيه كاغزُ واضر باكما علت (٤) قوله وبناة الافعال العارض الى آخِي يُهمَ منهُ ان المضارع الموكّد هو بناة الافعال العارض ويدخل فيه نحو ليرحمُ من قولك ان الله ليرحم مثلاً وهو بريد ان البناة العارض انما يكون من الافعال في الفعل المضارع الموكّد بنون التوكيد ثقيلة أو خنيفة ، فهذا تشويس وامثاله كثيرة ، وقوله فانه يُعفى على الفخ يريد به اذا كان مفردًا لغير مخاطبة او جماً لمتكلم ، لانه في غير ذلك يكون معربًا لامبئيًا ، وقد فانه المضارع المنصل بنون السوة كيضرين وقضرين فانه يكون معربًا لامبئيًا ، وقد فانه المضارع المنصل بنون السوة كيضرين وقضرين فانه يكون معربًا لامبئيًا ، وقد فانه المضارع المنصل بنون السوة كيضرين وقضرين فانه يكون معربًا لامبئيًا ، وقد فانه المضارع المنصل بنون السوة كيضرين وقضرين فانه يكون معربًا لامبئيًا ، وقد فانه المضارع المنصل بنون السوة كيضرين وقضرين فانه المخورة على المنه المنه المفارع المنصل بنون السوة كيضرين وقضرين فانه المفارع المنا على النه في غير فلك

Digitized by Google

يبنى معها ايضاعلي السكون

التاتي الاسم المقصود بالنداء. فان آخِي مبني على الضم ابدًا لعروض الندآون نحويا بطرسُ ويا رسولُ الثَّالَثُ النكرة المفردةُ مع لَا النافية للجيس. فان اخرها مبنيٌّ على الفتح ابدًا لعروض النفي بحولا راجةً في جهنمَ الرابعَ المركب من كلتين ليس بينها نسبة . فان اخر الكلتين مبني على الفتح ابدًا لعروض التركيب. وذلك من أُحَدَ عَشَرَ الى تسعة عشرَ ماعدا إِنْنَي عشرَ "فان الجزَّ الاول معربُ كالمثنَّي. الخامس الجهات الستُّ وهي قبل وبعد "وفوق وتحت ويين وشال وما هوفي معناها. وكذلك أُوَّل ودُوْن ولها حالتان الاولى ان تكون مضافةً فتُعرَب نصبًا على الظرفية او خفضًا بمِنْ نحوجتْلُت قبلَ بطرس وبعدَه بالنصب او من قبلهِ ومن بعدِهِ بالحِرِّ. وقس البواتي عليها ·الثانية ان مُحذَف منها المضاف <sup>٤٠</sup>فان شيت اعربتها اعراب ما نقدَّم نحق جَّت قبلاً وبعدًا ومن قبلٍ ومن بعدٍ بالتنوين فيها. وإن شيَّت بنيتها على الضم. وهذا هو المراد هنـانحو جيت قبلُ وبعدُ ومن قبلُ

<sup>(</sup>۱) ليس ذلك على اطلاقه كما ستعلم في باب المنادى وكذلك النول في اسم لا كما ستعلم ولوقال الناني المنادى المغردة لكان أسلم (۲) وكذا النول في ماكان لمون وقوله وذلك من احد عشر الى اخن يوهم ان ذلك مخصر في العدد وليس كذلك. لانه قد يكون في ما ركب تركب مزج من الظروف كقولك فلان هاتبنا صباح مسلة ولاصل صباحًا ومسلة . فحذف الواو وركب الظرفان قصدًا للتخفيف تركيب خسة عشر ، وقولك سهلت الهن بين بين والاصل بينها وببن حرف حركتها . ومنه قولك فلان جاري بيت بيت والاصل بينًا لبيت اسب ملاصقًا وغير ذلك ما سلف او سياتي في بابو (۱) ليس قبل و بعد من الجهات السع ولكن منها خلف وقدام (١) والصحيح ان بنال ما تضاف اليه

(1)

(r)

٤,

ومن بعدُ بالبنا على الضم فيها، وقس البواقي عليها (() وإما قطَّ بتشديد الطاع فظرف زمان يُبعَى على الضم ابدًا، وهي في الماضي تقيضة () ابدًا في المستقبل نحو ما كلَّنهُ قَطْ كما نقول لا أكلَهُ ابدًا

المطلب الرابع

في بناء الافعال الملازم والعارض

(۱) والصحيح انها تعرب اذا اضيفت لفظًا او حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به او جُدُوف ولم يُنوَ لفظهُ ولامعناهُ وتُبنَى على الفم اذا حُذِف ما تضاف اليه ونُوي معناه دون لفظه ولانقل ولامعناهُ وتُبنَى على الفم اذا حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به لا تُنوَن وكل ذلك طاهر وسيزيد ظهوراً في باب الاضافة (۲) والاولى ان يقال نقيض (۲) او نائيه كاغزُ واضر باكا علت (٤) قوله وبناة الافعال العارض الى آخِي يُهُمَ منهُ ان المضارع الموكد هو بناة الافعال العارض ويدخل فيه نحوليرحمُ من قولك ان الله ليرح مثلًا وهو يريد ان البناة العارض انما يكون من الافعال في الفعل المضارع الموكد بنون التوكيد ثنيلة أو خنيفة في فا تشويس وامثاله كثيرة وقوله فانه يُهنى

على الفنح بريد به اذاكات مفردًا لغير مخاطبة او جمًّا لمتكلم . لانه في غير ذلك يكون معربًا لامبنيًّا. وقد فانه المضارع المنصل بنون النسوة كيضربُنَ وقضربُنَ فانهُ

ببنى معها ايضًا على السكون

٤ العّابالمِن

المطلب الخامس في المطلب الخامس في تنصيل ما نقدٌم ذكرة والمنطقة في تنصيل ما نقدٌم ذكرة والمنطقة في المنطقة والكير المنطقة والكير المنطقة والمحرف مثال دخولها في الاسم حَيَثُ وهُولاً في الاسم حَيثُ وهُولاً في وغلط من كتبها هولاي بالماء ومثال دخولها في الحرف مثدُ وجَيْرَاً

بكسر الراءاي نَعَمُ ( وإما الفتح والسكون فيدخلان الاسم والفعل والمعل والمعل والمعل والمعل والمعل والمعل والمعل

ضربة واضرب ومثال دخوها في الحرف ليت والم

القسمر الثالث في الام المرفوع وقبه عسة الجاث المحت الاول في الناعل وفيه سنة مطالب

> المطلب/لاول في تعريف الفاعل

المرفوعات آربعة ، الغَاعَل وَنَاتِبُ الفَاعَل وَالْمِبَدُأُ وَالْمَبَدُأُ وَالْحَبُرِ الأولَّ الفَاعَل قال الاردبياليُ الاسم المعرب على ثلثة انواع ، مرفوع ومنصوب

ومجروس، ولكلّ منها أفرادُ متعددةٌ · والمطلوب الآن المرفوع · وأوله الفاعل ، وهو عبارة عن اسم أسنِد اليه فعل نحو قامَ بطرسُ (")

(۱) ولا بدخلان الفعل الآلغرض كالمناسبة في نحو اضربُوا واضربي والنخلُصن من اجتاع الساكنين في نحو قولك إضرب الرجل (۲) وبرد عليه زيد من قولنا

Digitized by Google

## المطلب الثاني

في بيان الفاعل

الفاعل قسمان ظَاهر مثل قام بطرسُ ومضمر "مثل قت وما قام الاانت. وله "ثلثة شروط الاول ان لا يلحق عامله علامة الثنية والمجمع اي لايقال قاما الرجلان وقاموا الرجالُ الله يقال قام الرجلان وقام الرجلان وقام الرجلان وقام الرجالُ الفاعل الرجلان وقام الرجالُ الفاعل المؤاد الفعل على النايجة اذا كان الفاعل ظاهرًا يجب فيه تقديم الفعل على الفاعل على الفاعل على الفاعل المثل قام بطرسُ "الثاني بجب فيه تقديم الفعل على الفاعل مؤمًّا بطرسُ "الثالث ان يلحق العامل تا التانيث "اذا كان الفاعل مؤمًّا نحو قالتُ مريمٌ ولحوق التا اما جائز ولما واجبُ فالحائر يكون المونث ولما واجبُ فالحائر يكون المونث

زيد قامر وقولنا صُرِب زيد مثلاً. فانه في المثال الاول مبتدأ وفي المثال الثاني نائيب الناعل. فكان حقه ال يقيد النعل بكونو معلوماً مقدماً. وقد ذكر القيد الاخير في المطلب الآتي (١) بجوز في ظاهر ومضمر في هذا التركيب ونحوه الرفع على البدل من قولو قسمان بدل تفصيل او على انه خبر لمبتدا محذوف اي احدها ظاهر وبجوز النصب باضار اعني، وهكذا ما اشبه (٦) اي للفاعل الظاهر، وفي قوله له ثلثة شروط نظر من جهة عود الضمير والتسمية. وكان حقه ان يقول وللفاعل الظاهر مع الفعل ثلاثة احكام (٦) هذا هو مذهب المجمهور. وقد يثنى الفعل او بجمع مع الفعل ثلاثة احكام (٦) هذا هو مذهب المجمهور، وقد يثنى الفعل او بجمع مع الفاعل الظاهر على لغة ضعيفة يسميها المخويون لغة اكلوني البراغيث. وينسبها المجمهور الي طي، وتكون الضائر على هذه اللغة حروفاً دالله على المثنية والمجمع (٤) كان يمكنه ان يكنفي بقوله كما مثلنا او بقوله مثل قام بطرس، ولو قال الثاني ان يتفدم عامله عليه لكان أدخل في نسق ما قبلة وما بعده (٥) وذلك في آخري ان كان ماضيًا او وصفًا وفي اوله ان كان مضارعًا، قال الاشمونيُّ تساوي هذه التله في اللزوم وعدمة ته مضارع الغايبة او الغايبة والغايبتين

مجازيًا اي لايكون بازآيهِ مذكّر كالشمس ، تعول طلع الشمس وطلعت الشمس الثاني ان يكون الفاعل المونث منفصلاً عن عاملهِ نحو خدَمَ الشمس الثاني ان يكون العامل فعلاً جامدًا نحو ليس او ليست مريم مايتةً (الرابع ان يكون الفاعل جمعًا مكسرًا او جمع مونث سالمًا نحوقام او قامت الرجال وبشرً او بشرت المومنات (فاما جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه لحوق التا اصلاً نحوجاً المومنون واما المحاق التا الواجب فني موضعين الاول في المونث المحقيق الذكر السالم فلا يحوز قالت مريم (الدالي المونث المحقيق المنت المونث الحقيق المناعل ضيرًا مسترًا نحو مريم قالت والنار احرقت (المالي الفاعل ضيرًا مسترًا نحو مريم قالت والنار احرقت (الم

<sup>(</sup>۱) والاجود خدمت على انه اذا كان المناصل الآلم يجز الاتحاق الافي ما ندر (۲) والاثبات احسن (۲) والصحيح ان جمع المونث السالم بحب فيه تانيث العامل خلافًا للكوفيين فانهم جوّز وا الوجهين فيه وفي جمع التصحيح لمذكّر على انه اذا كان واحدُ مذكرًا كطلحات او مغيّرًا نظمه كبنات جاز فيه الوجهان عند غير الكوفيين ايضًا وانما جاز في جمع التحدير الانحاق لتأوّله بالمجمع في المناقد ما لا يعقل وفي جمع العاقل مطلقًا المطلبقة نجو الاجتاع انكسرت ومنكسوت ومنكسوت ومنكسوت ومنكسوت والمحدوع انكسرت ومنكسوت والافصح في جمع الكثرة ما لا يعقل الافراد نحو المجذوع انكسرت ومنكسوت (٤) على انه اذا غير نظمة كالبنون جائر فيه الوجهان كما نقدم في جمع المونث السالم (٥) وشدًّ قول بعضهم قال فلانة (٦) يُوهِ كلامة انه لا يجب تانيث العامل اذا كان الفاعل ضميرًا منصلاً ضميرًا بارزًا وليس كذلك فكان حقه ان يقول الثاني اذا كان الفاعل ضميرًا متصلاً عامدًا الى مونث مطلقًا لدخل فيه نحو المندان قامنا ويخرج عنه نحو هند ما قامرً واما قولم ولا ارض ابقل إبنا الما فضرورة والنياس أبقلَتُ

# المطلب الثالث

في انواع الفاعل وعاملو

الفاعل نوعان صَرِيح وقد مرَّ ذَكُوهُ مَسْل قام بطرس وَمَأُولَ بَالْصَرَيْحِ وهو الموصول الحرفي بحربعبني أن نقوم (اانقديم بعبني قيامُك، ولها العامل فنوعان ابضًا صَرَيح كامثَّلنا ومأُولَ بالصَريح وإنواعه ثلثة . الأول اسم الفعل بحوه بهات بطرس اي بَعد آلذا في المصدر نحو عجبت من موت يسوع اي من أن مات يسوع الثالث اسم الفاعل والصفة المشبهة نحو يسوع طاهرة المهُ ("وحسن فعلم الي تطهرت الله وحسن فعلم الي تطهرت الله وحسن

## المطلب الرابع في رتبة الناعل طانعول

الاصل في الفاعل التقديم وفي المنعول التاخير نحو أُحْبَى المسيخُ العازرَ وقد يُعدَل عن الاصل ما جوازًا ولما وجوبًا الما تاخير الفاعل جوازًا فلا يكون الا في الاسمآء التي تظهر فيها علامة الاعراب لفظاً نحو لَعَمَ السيدَ العبدُ . فنصب السيد ورفع العبد أَنبأً ا بالتقديم والتاخير "

(۱) بريد الموصول المحرفيّ مع صلته لا الموصول المحرفيّ بنفسه . لان الموصول المحرفي لا يُوّوّل بالصريح ولا يقع معمول العامل بنفسه كما افادنا في ما مضى (۲) كان حقه أن يقول يسوع قائمة امّهُ مثلاً لان قوله طاهن صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل لا اسم فاعل ، والمقام يقتضي مثالاً لاسم الفاعل (۲) ولو قسم العامل الى فعل معلوم وشبه كما فعل فعل غلامه لكان احسن ، والمراد بشبه الفعل المعلوم ما ذكره والظرف نحق زيدٌ في الدام خلاماه وافعل التفضيل نحق مررت با لافضل ابوه ، وسياتي تفصيل ذلك جميعه في مكانه (١) اذا جاز لعلم مررت با لافضل ابوه ، وسياتي تفصيل ذلك جميعه في مكانه (١) اذا جاز لعلم

وتاخير الفاعل وجوبًا يكون في موضعين احدها اذا اشتل الفاعل المناخر على ضمير يعود الى المفعول المتقدم نحو ابتلى ايوب ربَّه فلونقدم ويه للزم عود الضمير على مناخر لفظاً ورتبة وذلك غير جائز الانه لا يجوز في اللغة العربية ان يعود الضمير على المفعول المتاخر اصلاً اي لايقال رايته بطرس (۱) خلافًا للغة السريانية فانه جائز عنده (۱) والثاني اذا كان المفعول ضميرًا متصلاً وجب تاخير الفاعل نحو اشغاني يسوع (۱) وإما اذا كان الفاعل والمفعول مقصور من وجب الرجوع الى الاصل المحوكاً منى لوقا لعدم وجود علامة الاعراب لفظاً الااذا دل دليل جاز التقديم والتاخير نحو بشر لوقا البشير منى الرسول فان علامة جاز التقديم والتاخير نحو بشر لوقا البشير منى الرسول فان علامة المواد التقديم والتاخير نحو بشر لوقا البشير منى الرسول فان علامة

السيدَ العبدُ لوجود دليلِ لفظيّ بجون قَمِمَ المعنى بجبى لوجود دليلِ معنويّ. ومنهم من بجيز ذلك مع عدم الدليل ايضًا (١) والصحيج انه يقال رايتهُ بطرسَ لكن لاعلى سبيل المنعولية بل على سبيل البدلية (٦) وقد ورد ذلك في اللغة العربية شذوذًا ومنه قولهُ

جَزَى رَبُهُ عَنِي عَلِي بنُ حاتم جزاء الكلاب العاوبات وقد فعّلُ والحقُ ان ذلك محنصٌ بالشعر دون النثر (٢) وكذلك بجب ناخير الفاعل عن المنعول اذا كان الفاعل محصورًا بإنمّا نحو انما ضرب عمرًا زيد او بالأعلى الاصح نحو ما ضرب عمرًا الا زيد او الا انا . وبجب نقديم الفاعل على المفعول اذا كان الفاعل ضميرًا منصلاً نحو ضرب زيدًا اوكان المفعول محصورًا بإنما نحو انما ضرب زيد عمرًا او بالأعلى الاصح نحو ما ضرب زيد الاعمرًا (٤) أما حرف تفصيل ولمنصود هنا أنما هو الاستدراك لا التفصيل . وقد جرّد جوابها من الفاء كما فعل مرارًا . ومفهوم عبارته انه لا يجب الرجوع الى الاصل في نحو قولك ضرب ابني غلامي . لأن ابني وغلامي غير مفصورين . والصحيح انه اذا وجب الرجوع هناك فانهُ يجب هنا ايضًا

الوصف اللفظية تنبي التقديم والتاخير"

المطلب الخامس

في نقديم المنعول على النعل<sup>٣</sup>

نقديم المنعول على النعل جائز والحبّ . فانجائز في قولك زيدًا ضربت او ضربت زيدًا . والواجب اذا كان المنعول اسم شرط و او اسم استفهام مثال الاول أيًّا تضرب أضرب ومثال الثاني مَنْ رايتَ ""

المطلب السادس في حذف النعل''

بُحذَف الفعل جوازًا ووجوبًا .فالحائِز يكون في جواب الاستفهام<sup>(٥)</sup>

(۱) في هذا المثال نظر من جهة ان الدلالة فيه لفظية فدخل في باب لط السيد العبدُ . واعلم انه مجوز جرُّ لفظ الفاعل باضافة المصدر اليه نحو عبت من ضرب زبد عمرًا . وبين نحو ما جا آني من احدٍ . وبا لبا أنحوكنى با لله شهيداً . فزيد وأحد واسم المجلالة مجروم أنظاً مرفوعة محلاً على الفاعلية . وسياتي تفصيل ذلك وأحد واسم المجلالة مجروم أنظاً مرفوعة محلاً على الفاعلية . وسياتي تفصيل ذلك ما لك في النيته (۲) اوكم المخبرية نحوكم غلام ملكت او ضيرًا منفصلاً لو تاخرلزم اتصاله نحو إياك نعبد . وجب ايضًا نقديم المنعول على الفعل اذا وقع الفعل بعد فأ المجزآة في جواب أمّا وليس للفعل منصوب غيره مقدم كفولة اما البنيم فلا نقهر بقوله كزيد في جواب من جآء وللحذف المواجب بقوله إن احد استجارك ليكون له وجه لذكر ذلك هنا . لان عنوان هذا المطلب والمطلب الذي قبله مجعلها غربين عن هذا المجث الذي هو من اول الامر مبني على الفاعل . ثم اذا اراد ان يذكر في سياق ذلك حذف الفعل وابقاء المفعول على سبيل الاستطراد فلا باس (٥) وقد بكون ذلك حذف الفعل وابقاء المفعول على سبيل الاستطراد فلا باس (٥) وقد بكون ومن ببكيه فقيل ببكيه ضارع لخصومة

كتول القائِل مَنْ تطلب نقول يسوع (ااي اطلب يسوغ والواجب يكون في كل موضع له مفسِّر (الله على الله ويدًا ضربته والتقدير ضربت زيدًا ضربته وفضربته مفسِّر لفربث

البحث الثاني في التنازع وفيه مطلبان المطلب الاول في تعريف التنازع

التنازع عبارة عن توجه عاملين الى معمول واحد الم معمول واحد المنحوضريث وآكرمني ريد فان كلاً من ضربت وآكرمني يطلب زيدًا معمولاً له

(۱) تُوهِ عبارته ان قول القائل من تطلب هوجواب الاستفهام وليس كذلك. فكأن حقه أن يقول كقولك يسوع في جواب من تطلب (۱) قوله في كل موضع له مفسر يدخل فيه قولك مثلا أقل الفج اي غاب وهو باطل. ولو قال والواجب كا اذا قُسِر بما بعد الفاعل من فعل مسند الى ضميره او ملابسو كما مثل وكفولك هل زيد قامر ابوه لم يرد عليه ذلك. وسيرد بيات ذلك في باب الاشتغال (۲) وقد يكون التنازع بين اكثر من عاملين على اكثر من معمول. ومنه قوله تسجّون وتكبّرون وتجدون دُبر كل صلوة ثلثاً وثلاثين، والمراد بالعاملين فعلان منصرفان او اسمان يشبهانها او اسم وفعل سوآة انفقا في العمل كفام وقعد ريد او اختلفا نحو اكرمي وضرب زيداً. ولا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره واجازه بعضهم في فعل التعجب محوما احسن واكرم جامدين ولا بين جامد وغيره واجازه بعضهم في فعل التعجب محوما احسن واكرم زيداً، ولا بتأتي التنازع في التمييز وكفا الحال خلافًا لابن معط وكذا نحوما قام وقعد لا يكون المعمول متقدمًا ولا متوسّطاً بل متأخرًا. فلا تنازع في نحو زيدًا ضرمت لا يكون المعمول متقدمًا ولا متوسّطاً بل متأخرًا. فلا تنازع في نحو زيدًا ضرمت ولا في محو ضربت زيدًا وأكرمت

### المطلب الثاني في انفحاًب احد العاملين

لا يمكن تسليط العاملين على معمول واحد بل بجب ان بختاس احدها . فالخنار منها العامل الناني "واما العامل الاول فان احناج الى مرفوع " فَصِلْ بهِ ضير الرفع نحو ضربني وضربت زيدًا وضربا وضربت الرجلين وضربوا وضربت الظالمين وان احتاج الى منصوب او مجروم فاحذفها من غير وصل " نحو ضربت وضربني زيد ولا يقال صربت في ونيد وكذلك مررت ومر بي زيد ولا يقال مررت به ومر بي زيد ولا

المعث الثالث المعث الثالث المعث الثالث في المعث الثالث في المعث الثالث المعث الثالث المعث الثالث المعت الثالث الثالث المعت المعت الثالث المعت ال

(۱) وذلك عند البصريين لقربه من المعمول وسلامته من الفصل بين العامل ومعموله باجنبي والمختار عند الكوفيين العامل الإجل لتقدمه ولاخلاف بيهن للفريفين في جواز اعمال كل من العاملين في الاسم الظاهر (۲) بريد بالمرقوع هنا الفلاعل ونائية (۲) ليس ذلك على اطلاقه لانه اذا كان غير المرفوع عمدة في الاصل وهو مفعول ظنّ والمحولتها وجب اضاره موخرًا نحوظتني وظنند زيدًا قايمًا اياهُ على النه اذا لزم من ضاره عدم مطابقته لما يفسّره وجب الاتيان به ظاهرًا نحواظن ويظناني اخا الحازيدًا وعمرًا أخَوَيْنِ والمعنى اظن زيدًا وعمرًا اخوبن وزيدٌ وعمرُ و يظناني اخا (٤) هذا مع المعدف لا يعلم هل المحذوف مستعان به أو عليه وإذا أعمِل الإول أضير في الثاني ما يطلبه من مرفوع ومنصوب ومجروم مطابقًا للتنازع فيه المغول قام وقعدًا اخواك او قام وضربتها اخواك او قام وضربتها اخواك او قام وضربتها اخواك المقال قام ومررب بها اخواك

المطلب الاول في تعريف نايب الناهل

نائيب الفاعل هو ما حُذِف فاعلهُ وأُقِيم المفعول مقامهُ ``كقولك في ضَرَبَ عمرُ و زيدًا ضُرِبَ زيدٌ. فيمُعطَى حينيَّذٍ للفعول "ماكان للفاعل من الرفع والتاخير وتانيث العامل ان كان مونثًا '"

> المطلب الثاني في اقسام نايب الفاعل

ِ نائِبِ الفاعل اما مضمرٌ وإما مظهُرٌ . فالمضمر نحوضُرِبْتَ وماضُرِبَ

الاانت والمظهر فان كان فعلهُ ينصب مفعولاً واحدًا فارفع المفعول على النيابة وقُلُ ضُربَ زيدٌ وإن كان عاملهُ <sup>(٤)</sup>ينصب

منعولَينِ اوثلثة منعولِينَ فارفَع الأول منها على النيابة ودَعْ الباقب

منصوبًا نحو أُعطِي زيدٌ درهًا وأُرِي زيدٌ عرًا فاضلًا (٥) وإن كان الفعل (١) هذا النعريف غير سديد لانه انما بصدق على فعل ما لم يُسمَ فاعله لاعلى

نابِ الفاعل ويُومِ ان نايِّب الفاعل هو غير المنعول. وكان حقهُ ان يقول هي منعولٌ حُذِف فاعِله لغَرَضٍ واقيم هومقامهُ. واعلم ان الغرض من حذف فاعلمي

اما لفظيُّ كالايجاز وَتَصحِج النظم او معنويٌّ كشهرتهِ أو انجهل بهِ او الايهام او التعظيم او التحقير او الخوف منهُ او عليهِ . وتُغَيَّر لهُ صورة النعل كما علت في باب التصريف

(٦) يزيد بالمفعول هنا وفي بفية هذا البجث المفعول به (٦) والعديّة . وكما ان الفعل لا يرفع الا فاعلاً واحدًا فكذلك لا يرفع الا نائيب فاعل واحدًا (٤) قال.

قبلًا فعلهُ وهنا يقول عاملهُ كانهُ خطر لهُ ان عامل نائِب الفاعل كعامل الفاعل

قد يكون فعلاً كما مثل او شبه فعل نحو زيدٌ مضروبٌ غلامهُ . واعلم ان نايْب الله على الله على الله على الله الله ا الفاعل قد يكون صريحًا كما رايت او مأوَّلًا بالصريح نحوعُلِمَ أنَّ زيدًا قائمٌ (٥) ونجوز ا

اقامة الثاني اذا لم بكن خبرًا في الاصل كما في باب اعطى فنقول أعطي زبدًا درهم.

ليس له مفعول ناب عنه واحد من هذه الاربعة. وهي ظرف الزمان والمصدر والحبار والحجرور "نحوصيم الصوم الكبير وسير ميل وسير السير الشديد ومُر بزيدٍ ويُشترط في نيابة الظرف والمصدر ان يكونا معزبين بفشل عند ان يكونا معزبين فشل عند وسجان لاينوبان لبنائم الناعل اصلاً " تنبيه المفعول له والمفعول معه لاينوبان مناب الفاعل اصلاً "

هذا مع امن اللبس. ولاول أوكى (١) مذهب البصر بين ان النايِّب انما هو المجرور لا اكحرفِ ولا المجموع. وإعلم انه اذا وُجِد المفعول به مع هنه تعيَّن له النيابة عند المِصريين الا الاخفش نقول ضُربَ زيدٌ يومَرُ الجمعةِ امامَ الامير ضربًا شديدًا في دارهِ . ومذهب الكوفيين انه بجوز اقامة غين . فان لم يكن فانجميع سوآء ولا اولوية لواحدٍ منها. وفيل المصدر أولي. وفيل المجرور. وقال ابوحيَّان ظرف المكارِّب ان اخنصاص الظرف قد بكون بعلية كرمضات او باضافة كامام الامير ونحوها. وإخنصاص المصدر يكون اما يتحديد عدد نحو ضُرب ضربنان او ضرباتٌ او بيان نوع نحو سيْرُ سيرٌ شديدٌ او سيرُ الامير. والقابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم بلزمر اكجارُ لهُ طريقةً واحةً في الاستعالكذ ومنذ ورُبٌّ وحروف القسم ولاستثنآءً ونحو ذلك ولا دلَّ على تعليل كا للام والبَّهُ ومِنْ اذا جآءَت للتعليل. اما قولهُ يُغضي حياً ويُغضَى من مهابتهِ فالنائِب فيهِ ضيراً لمصدر لا قولهُ من مهابتهِ. وللعنى ويُغضَى هواي الاغضآة. وهكذا مااشبه. وفي تمثيله لظرف الزمان بالصوير ولظرف المكان بالميل نظرمن جهة ظرفية الصوم وضعف اختصاص الميل (٦) ار بسجان وعند معربان لامبنيّان والمانع لها ولنحوها من النيابة انما هو عدم التصرف اي عدم خروج الاول عن المصدرَّية والثاني عن الظرفيَّة لا البناة كما ستعلم. فكان حقه ان بقول متصرفَين مكان قولهِ معربَين ولعدم تصرفها مكان قولهِ لبناَّمُها (٤) وكذا المفعول الثاني من باب علت والثالث من باب اعلت والمجرور با لباءً انحالية من نحوخرج زيدٌ بثيابهِ والميِّز اذاكان معه مِنْ كقولك طبت من نفسٍ ﴿

117

المحت الرابع في المبتدا وانخبرونيه عشرة مطالب

> المطلبالاول في تعريف المبتدا وانخبر

المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرّد عن العوامل اللفظيّة للإسناد " والحبَر هو الاسم المرفوع المُسند الى المبتدإ والمبتدأ مرفوع بالابتداء والمخبر مرفوع بالمبتدإ مثالها يسوع صائم فيسوع مبتدأ وصائم خبن مسند اليه ثم المبتدا قسمان ظاهر كما مثلنا ومضر اي ان يكون ضميرًا منفصلاً شخوانا مومن و بجب على الخبران يطابق المبتدأ في الافراد والتعداد والتذكير والتانيث لانه جز المبتدإ"

المطلب الثاني

في تعريف المبندا وإنخبر وفي تنكيرهما

الاصل في المبتدإ ان يكون معرفةً . وقد ياتي نكرةً لاسباب (٤)

<sup>(</sup>۱) قد يكون تجريد المبتداعن العوامل اللفظة اما حقيقة نحو زيد قائم او حكما نحو بحسيات درهم ونحو وهل من خالتي غير الله ما دخل عليه حرف زائد . وقوله للاسناد مخرج لاسماء الافعال وللاسماء قبل التركيب، ومذهب المجمهور ان الالفاظ قبل التركيب موقوفة لا معربة ولامبنية (۲) كان حقه ان يقول وهو الضمير المنفصل، واعلم ان المبتدأ كالفاعل قد يكون صريحاكما مثل ومأوّلا بالصريج نحوأن تومنوا خير لكم، ومنه تسمع بالمُعَيديّ خير من ان تراه ، اي أن تسمع بالمعتبدي خير من ان تراه ، اي أن تسمع على النشية والمجمع غربت. ولوقال الافراد والتذكير وفروعها لكان اخصر واسلم على النشية والمجمع غربت. ولوقال الافراد والتذكير وفروعها لكان اخصر واسلم . ياني المبتدأ نكن في مواضع لمسوّغات لالاسباب ، لان هذه المواطن مسوّغة .

الاول اذا كان الخبر ظرفًا اوجارًا ومجرورًا مقدَّه بن نحو عندي كتاب وكقول البشير بلكَ جنونُ (الثاني ان يتقدم النكرة حرفُ استفهام كقوله تعالى هل شيطانُ بخُرج شيطانًا . فجلة بخُرج خبر الثالث ان يتقدمها نفي كقوله تعالى ما احدُ عارف بالاب الاالابن الرابع ان تكون النكرة موصوفة كقوله تعالى برص كثير ون في عهد اليشع النبي . فالحارُ والحبرور خبر (الخامس ان تكون النكرة عاملةً نحو ضارب زيدًا حاضر (السادس ان تكون النكرة مضافة نحو بأرسبع فرية (السابع ان تكون النكرة عاملةً نحو تكون النكرة مضافة تحو بأرسبع تكون النكرة دُعا من تكون النكرة عاملةً من النكرة عاملةً عن تكون النكرة عاملةً عن تكون النكرة عاملةً عن النكرة عاملةً عن من النكرة عاملةً عن من النكرة النكرة من النكرة من النكرة النكرة النكرة من النكرة النكر

لوقوعه نكرة لامسبّة له (١) ومن هذا القبيل نحو قصدَك غلامه انسان ما ورد فيه الخبرجلة منقدمة على المبتدا (١) من راجع هذه الآية في مكانها يرى ان المجارً والمجرور ليس خبرًا لقوله برص كثيرون. هذا ولا محلً لقوله هذا فالمجارُ والمجرور خبرُ ولا لقوله قبلُ فجله بخرج خبرُ المن المقام يقتضي التنبية على المبتدإ النكرة لا على الخبر، وقد يكون الوصف لفظاً كما مثل المصنف. أو نقد برًا كقولك العسل منوان بدرهم اي منه ، ومنه قولهم شرُّ أهَرَ ذا ناب اي شرُّ عظيم مَ او معنى نحورُ جبل عند نا أب رجل صغيرٌ ، ومنه ما احسن زيدًا الان معناه شيء عظيم حَسَن زيدًا في اعال قوله صاربٌ من الضعف كما ستعلم (١) لا نسلم بان بير سبع نكرة ولكنه عنا اضافي كبيت لحم وذو سَلَم فهو معرفة ، وكان حقه أن يمثل بنجو عدلُ ساعة خيرُ كما اضافي كبيت لم وذو سَلَم فهو معرفة ، وكان حقه أن يمثل بنجو عدلُ ساعة خيرٌ من عبادة الف شهر . ومنه قولك مثلك لا بعبل وغيرُك لا يجود (٥) ولعلٌ هذا من عبادة الف شهر . ومنه قولك مثلك لا بعبل وغيرُك لا يجود (٥) ولعلٌ هذا حاض في المضاف أذ النقد بركل احد . والمقدّر في حكم المذكور وإعلم أن الذكرة نكون عندك وما عندك أو بغيرها وهي الواقعة في سياق استنهام أو نفي كما مثل المصنف قُبيل هذا

مصغَّرةً نحورُجَيل حاضُرُ · العاشر ان يتقدَّمها لامُ الابتداء نحو لَرجلُ ا قائِمُ ( ' والاصل في الخبر أن يكور نكرةً · وقد ياتي المبتدا والخبر معرفتَين نحو آدمُ ابونا وحَوَّ آمَ امنًا

(۱) وقد زاد بعضم مواطن اخرى لوقوع النكرة مبتدأً . منها العطف بشرط ان بكون احدالمتعاطفين مَا بجوز الابتدآة به نحوطاعةٌ وقولٌ بمعروف اي أَمثُلُ من غيرها ونحوقولٌ معروفٌ ومغنقٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أَذًى. ومنهـا ان براد بالنكرة اكحقيقة نحورجلٌ خيرٌ من امراةٍ ومنه تمنٌّ خيرٌ من جرادةٍ . ومنهــا ان تكون النكزة بمعنى الفعل وهذا شامل للنكزة التي بُرَاد بها الدعآة نحو سلامٌ على آل ياسين وویلٌ لزبدِ ای اسلِّم واءَدَّب بالویل والنمی براد بهاالتعبُّب نحو عجبٌ لزبدِ ای انعجب. ومنهـا ان يكون وقوع ذلك للنكرة من خوارق العادة نحو بقرة "تكلُّت، ومنها ان نقع النكرة في اول انجله انحالية سوآة ذات الواو نحو سَرَينا ونح قد اصَّة وذات الضميرنحو وكل يوم تراني مديةٌ بيدي. ومنها ان نقع بعداذا المفاجأَة نحق خرجت فاذا اسد بالباب. ومنها ان نقع بعد لولانحو لولا اصطبار لأودَى كل ذي مِقَةٍ . ومنها ان نقع جوابًا نحو رجلٌ في جواب مَنْ عندك والتقد بررجلٌ عندي . ومنهـاان نقع بعد كُمُّ الحبريَّة نحو كم عمّةٌ لك يا جربر . ومنهاان تكون مبهمةً نحو مرسَّعة بينَ ارساغهِ . قال الاشمونيُّ ولم يشترط سيبويهِ والمنقدمون لجواز الابتداءَ بالنكرة الا حصول الغايِّدة ورأَى المتاخّرون انهُ ليس كل احدٍ بهندي الى مواضع الفائِدة فتنبّعوها. فمن مُغِلِّ مُحِلِّ ومن مُكْثِرِ مُورِدٍ ما لا يَصِحُ أو مُعَدّدٍ لاموري متداخلة . قال ابن ما لك

> ولا يجونرُ آلابندا بالنَّكِرَهُ مالم تُلِد كَعند زيد نَيَرَهُ وهل فتى فيكمر فا خلِّ لنا ورجلٌ مِن الكرام عندنا ورغبه في الخبرِ خيرٌ وعَمَلْ بِرِّيزِينُ ولِيُقَسَّ مالم بُقَلْ

#### المطلب الثالث

في اشتقاق اكخبر وجموده

الخبراما مشتق اوغير مشتق فالمشتق ماكان فيه ضمير (() نحق بطرس قائم اليه قائم هو والغير المشتق لا ينضم في ضميرا نحق اندراوس اخو بطرس فاخو خبر اندراوس لاضمير فيه لانه جامد (الفير المشتق ان كان ضميره يعود الى المبتد إوجب استتاره كما مثلنا وان كان لا يعود وجب ابرازه نحو يسوع بطرس حافظة هو فضمير حافظة هو الى بطرس وهو غير يسوع المبتدا الاول ولهذا برز الضمير الذي هو لفظة هو (")

(١) على هذا التعريف بكون قائم من قولنا زيد قائم ابوه غير مشتق اذ لا ضمير فيه و ولاعنذام عنه بجعل المثال من تنمة التعريف باطل والصحيح أنه بُرَاد هنا بالمشتق المفرد الذي يُصاغ من المصدر ليدل على متصف به . فهذا يتضمن ضميرًا اذا لم برفع ظاهرًا والمشتق بهذا المعنى هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم النفصيل . ولهما اسماة الآلة والزمان والمكان فليست مشتقة بالمعنى المذكور فهي من المجوامد . وهو اصطلاح . وفي معنى المشتق ما أوّل به نحوزيد اسد اي شجاع وعمرو وولو قائمون من قولك الزيدان قائمان والزيدون قائموت ليسا بضميرتين كما ها في يقومان وبقومون بل ها حرفا تثنية وجمع وعلامنا اعراب (١) وذهب الكسامي والرماني وبقومون بل ها حرفا تثنية وجمع وعلامنا اعراب (١) وذهب الكسامي والرماني وجاعة الى انه بنجل الضمير . والتقدير عنده اندراوس اخو بطرس هو قائم اي موحاعة الى انه بنجل الضمير بعد المشتق على من هوله استرالضمير فيو نحوزيد قائم اي موريا المشتر في قائم . والثاني ان يكون فاعلاً بقائم وإذا جرى الخبر المشتق على من هوله البصريين ابراز الضمير واذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وجب عند البصريين ابراز الضمير واذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وجب عند البصريين ابراز الضمير واذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وجب عند البصريين ابراز الضمير واذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وجب عند البصريين ابراز الضمير سواة أمين اللبس نحو زيد هند ضاربها هُو اول مُنومَن نحوزيد عمرو ضاربه هو.

## المطلب الرابع في اذاكان انخبرجلة

الخبر قسمان مفرد كما مرَّ وجَلَةُ (ا) وإنواعها اربعة الاول الجلة الاسميَّة كقول البشير بطرسُ حانه مجمومة الحياة المعمومة عجومة حلة اسميَّة في محل رفع خبر بطرس المبتدا الثاني الحبلة الفعليَّة نحو مريم ولدت يسوع جلة فعلية في محل رفع خبر مريم المبتدا ، وقولنا اسمية وفعلية اي المصدَّرة (البسم اوفعلي التالث ظرف المكان والزمان فحو يسوع عندك والموث غدًا ، فعندك وغدًا ظرفان متعلقان بجذوف نقدين حاصل وهو خبر المبتدا (الرابعُ الحارُ والمجرور كقول البشير

وذهب الكوفيون الى انه ان أمنَ اللبسكا في المثال الاول جانر الإمران وان خينت اللبسكا في المنال الناني وجب الابراز. وقد ورد السماع بذهبهم كما في قول الشاعر

قُومِي ذُرَى المجدِ بانوها وقد عُلِتْ بكنهِ ذلك عدنان وقحطات التقدير بانوها هم فحذف الضمير لامن اللبس، ولا يخفى ما في عبارة المصنف من التشويش والارتباك. فقوله فضمير حافظه الى اخره بريد به الهآء من حافظه وقوله ولهذا برز الضمير بريد به الضمير المستترفي حافظه (١) وإما المبتدأ فلا يكون الا مفردًا والمراد بالمفرد هذا ماليس جلة اوشبهها وإن يكن مثنى او مجوعًا (٢) لم يذكر خبرًا لقوله قولنا وقد عرَّف ما بعد اي مع ان ما قبلها نكرة وكلاها لا يجوز ، فلو قال عوض قوله اسبه المصدرة نعني به مصدَّرة لم يَرد عليه ذلك (٢) وذلك المحذوف واجب المحذف واجانم قوم ان يكون ذلك المحذوف المجاوف واجب المحذف واجانم قوم ان يكون ذلك المحذوف المجاوف المجاوف واجام الطرف والجار والمجرور اذا وقعا خبرًا المحدوث المون كاين أو استقر ونحوها وقد صرَّ مع به شذوذًا في قوله فانت لدى المحدوث المون كاين وكا بجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور اذا وقعا خبرًا كذلك بجب حذف او في الدار او حالًا نحق مررت بزيد عندك او في الدار او حالًا نحق مررت بزيد عندك او في الدار وسيمد بيان ذلك ، او صلة محوجة الذسبه عندك

السلامُ عليكِ يا مريمُ . فحكم عليك تحكم الظرف المقدَّم ذكنُ ﴿ تنبيه . اذا وقعت الحملة خبرًا احداجت الى رَابَطٍ يربطها بالمبتد إ وَالرَابطَ لَلْنَهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْتَلُونَ اللهُ الله

او في النام. وقد مرَّ بيانهُ. ولكن مجب في الصلة ان بكون الحذوف فعلًا. النقد برجاً ۚ الذي استفر عندك او في الدار. لان الصلة لا نكون الإجلة ، والصَّفة مع فاعلما ليست حلةً . واعلم ان ظرف المَمان يقع خبرًا عن الذات نحو زيدٌعندك وعن المعنى نحو القنال عندك. وإما ظرفِ الزمان فيقع خبرًا عن المعني منصوبًا او مجرورًا بني نحو النتالُ يومَ المجعة او في بومر المجعة ولا يقع خبرًا عن الذات فلا يقال زيدٌ الميومَ الااذا افاد كقوهم الهلالُ الليلة. ومذهب جهور البصريين انه مأوَّلٌ. والتقدير طلوعُ الهلالِ الليلةَ . وكذا ما اشبهه (١) وقد يكورن الضمير مُقدَّرًا لفيامر قرينة نحو السمن منوان بدرهم والبُرُ الكرُّ بستين درهًا. اي منوان منهُ والكرمنهُ بقرينة إن باثِع السمن والبرلا يسعّر غيرها (٢) هذا أذا قُدِّر ذا ك مبتدأً نانيًا. فان قُدِّر بدلًا اوعطفت بيان كان من باب الاخبار بالمفرد والرابط فيه الضمير المستترفي المحلَّص (٢) والمراد بالعموم كونُ الحِلة الواقعة خبرًا مشتملةً على اسم اعمَّ من المبتدإِ فيكوبِ المبندأ داخلًا تحتهُ . فان ألْ في الرسول للجنس وهو مشتمل على كل افرادهِ وبطرس فردَّمنها فدخل في العموم فحصل للربط. ومَّا يربط انجلة الواقعة خبرًا بالمبتدا تكرام المبندا بلفظه وإكثر ما يكور ذلك في مهاضع التغيم نحو انحاقه ما انحاقة والقارعة ما القارعة . والاصل الحاقّة ما هي والقارعة ما هي. فوُضِع المظهر موضع المضمر فحصل الربط. ومنهاكونها تفسيرًا للبندا نحوقُلْ هو اللهُ احدٌ. ومنها أن يقع بعدها حلة مشتلة على ضير المبندا بشرط كونها اما معطوفة بالفآء نحو زيد مات عَرْو فورثُهُ . او بَالواو نحو زيدٌ مانت هندٌ وورثهـا. وإما شرطاً مدلوًلاً على جوابهِ باكخبرنحو زيدٌ بقوم عمرُو إِنْ قامَ . وإعلم انه اذاكانت اكجلة المواقعة خبرًا هي نفس المبتدأ في المعنى لم يُحَيِّم الى رابط نحو نطفي اللهُ حسبي وقُولي لاالهَ الاالله

#### المطلب الخامس في ما يسدُّ مسدَّ الخبر

منى وقعت الصفة بعد نفي او بعد حرف الاستفهام "فلا تخلواما ان تعل في اسم ظاهر او مضمر ، فان علت في اسم ظاهر كانت الصفة مبتداً والاسم الذي بعدها فاعلاً سدَّ مسدَّ الخبر ، مثال النفي نحو" ما قائم بطرسُ وليس قائم بولس وما قائم الرجلان او الرجالُ وليس هالكُ المومنان او المومنون ، ومثال حرف الاستفهام نحوهل قائم الطرسُ وهل قائم الرجلان او الرجالُ ، وإن كانت الصفة عاملة في اسم مضمر "كانت خبرًا مقدمًا وما بعدها مبتدأ موخرًا نحو ما قائمان الرجلان وما قائمون الرجالُ وهل قائمان الرجلان وما قائمون الرجالُ وهل قائمان الرجلان والرجالُ وهل قائمان الرجلان والرجالُ والنبية ، مجوز الخبر ان ياتي الرجلان وهل قائمون الرجلان وها قائمون الرجلان وها قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وها قائمون الرجلان وها قائمون الرجلان وها قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وها قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الرجلان وهل قائمون الربول وهل قائمون الربول والربول والربول

(۱) لوقال او بعد استفهام لكان انسق واسلم كما سياتي (۲) هذه زيادة في اللفظ أدّت الى نقص في المعنى لان قوله نحو بعد قوله مثال النفي يدلُّ على السما بعد نحو ليس المثال بل المثال ما اشبه أله ، وذلك غير ما قصده ، وكذا القول في قوله مثال حرف الاستفهام نحو الي آخره (۲) كان حفه أن يفول في ضمير متصل لمجنع نحو قولك اقائم انتا (٤) لا فرق في الصفة بين أن تكون اسم فاعل كما مثل المصنف أو اسم مفعول او صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو اسما منسوباً ، ولا في النفي بين أن يكون بالحرف أو الفعل كما مثل أو بالاسم نحو غير ماسوف على زمن الاان الموصف بعد ليس برتفع على أنه اسمها ومرفوعه يغني عن خبرها ، وكذا ما المجازية ، وبعد غير بحر أب لاضافة وغير هي المبتدأ ومرفوع الموصف يغني عن الخبر ولا في الاستفهام بين أن يكون بالمحرف كما مثل أو بالاسم خلاقًا له نحوكيف جالس الزيدان ، ولا في المعمول بين أن يكون ظاهراً كما مثل أو بالاسم خلاقًا له نحوكيف جالس الزيدان ، ولا في المعمول بين أن يكون ظاهراً كما مثل أو ضميرًا منفصلاً خلاقًا له نحو الما غو اراغيث انت عن الهني ، ونحو خليليً ما واف بعهدي انها ، وقد بجوز استعال هذا الوصف مبتداً

#### متعددًا (١) نحو الله غفور رحيم

#### المطلب السادس في رتبة المندا والخبر

الاصل في المبتدا التقديم. وذلك واجب وجائز فالواجب يكون في مااشتمل عليه صدر الكلام وهو خمسة الاول الاستفهام نحومن ابوك الثاني الشرط نحومن يكرمني أكرمة الثالث التعبب المخوما احسن زيدًا فامبتدا واحسن خبن الرابع النفي نحوما بطرس كاذب (٢)

من غيران يسبقهُ نفيٌّ او استفهامٌ نحوخيرٌ نحن عند الناس منكر . ونحوخبيرٌ بنو لهبٍ. وإعلم انه اذا تطابق الوصف والمرفوع في غير الافراد نحواقا مِمان الزيدان وإقائمون الزيدون تعيَّن كون الوصف خبرًا مقدمًا وما بعن مبند أُموَّخُرًا. ولا يجوز ان يكون الوصف في هذه الحالة مبتداً وما بعن فاعلاً اغنى عن الخبر الاعلى لغة آكلوني البراغيثُ. وإن تطابقا في الافراد نحو اقائمٌ زيدٌ وما ذاهبةٌ هندٌ جاز الامران. وإن لم ينطابقا نحو اقائِم ۗ الزيدان وإقائِم ۗ الزيدون تعيَّن كون الوصف مبنداً وما بعن فاعلاً سدَّ مسدَّ الخبر (١) وذلك اما لفظاً ومعنَّى لا لتعدُّد الْخُبَرَ عنهُ كما مثَّل المصنف ونحو زيدٌ فقيةٌ كانبٌ شاعرٌ ، وعلامته صحة الاقتصار على احد الخبرين او الاخبار . ويجوز فيه العطف. وإما لفظاً لامعنَّى نحو هذا حلوَّ حامضٌ اي مزٌّ. وهذا أَعسَر أَيسَر اي أَضَبَط. وهذا لا بجوز فيهِ العطف. وقد يا تي الخبر متعدداً لتعدد الخبر عنهُ اما حفيقةٌ نحو بنوك فقيةٌ وكانتُ وشاعرٌ . أو حكًّا نحو إنما الدنيا لعبٌ ولموٌ وزينةٌ . وهذا يجب فيه العطفكا ترى. وقد يتعدَّد المبتدأ ايضًا نحوز يدُّعمهُ خالهُ اخوهُ ابوهُ قائمٌ. والمعنى ابواخي خال عمِّر زيد فائم (٦) بريد هنا اسمآ الاستفهام والشرط والتعجُّبُ. وفي معنى اساءً الاستفهام والشرط ما أُضِيف البها نحو غلامٌ مَنْ انت وغلامٌ مَنْ بقر اقمعهُ (٢) فلو قدَّمنا قوله كالابُّ على بطرس لكان كاذب مبتدأً وبطرس فاعلَّا اغني عن الخبر. ولما نحو ما قايمان الرجلان وما قايمون الرجالُ فان قائمان وقايمون فيهِ خيراتِ للرجلين والرجال مقدّمان عليها كما علت في المطلب السابق، وهكذا

الخامس لام الابتدآء نحو لَبطرسُ رسولُ (۱) وبجوز تقديهُ في غير ما ذكرنا (۱) نحو بطرسُ رسولُ ورسولُ بطرسُ ولاصل في الخبر التاخير. وفيه ثلثة اقسام القسم الاول في جواز تقديمهِ وتاخيرهِ وذلك في موضعين الاول في مثل بطرسُ رسولُ (۱) الثاني اذا كان ظرفًا العجارًا ومجرورًا (۱) نحو عندك بطرسُ وفي الدامر بولسُ القسم الثاني في وجوب تاخيره و ذلك في اربعة مواضع الاول اذا كان المبتدا والخبرُ معرفتَ بن نحوادم ابونا الان قولك ابونا ادم ليس من باب المبتدا والخبر بل من باب المبتدا والخبر بل من باب المبتدا والخبر بل من باب المبتدا على المناني اذا كان المجرفعلاً نحو بطرسُ قامًا و يقومُ (۱) الثالث المساتي الثاني اذا كان الخبر فعلاً نحو بطرسُ قامًا و يقومُ (۱) الثالث

بكون نقديم المبتدا بعد النفي غير واجب في كل صورة كما افاد المصنف (۱) وإما قوله خالي لآنت فشاذ او مؤوّل فيل اللام زائنة ، وقيل اللام داخلة على مبتدا محذوف اي لَهُو انت وقيل اصله لخالي انت أخّرت اللام للضرورة ومن المبتد ان بحد نقديها كم الخبرية لان لها صدر الكلام نحوكم عنه لك يا جرير (۱) نوهم عارته أن ما ذكره بجب فيه تاخير المبتدا ، وليس كذلك ، ولوقال والجمائز غير ما ذكرناه لم يَرد عليه ذلك (۱) اي اذاكان الخبر نكرة (۱) كان حقه أن يقيد ذلك بكون المبتدا معرفة اونكرة مختصة ليخرج نحو عندنا رجل وفي الدار غلام فائه أنما بحب فيها النقديم (۱) اي معرفتين يصلح كل منهالان يكون مبتداً ولامبين للبندا من الخبر نحو صديفي زيد او نكرتبن كذلك نحو افضل منك افضل مني ، فان وجد دليل على إن المتقدم خبر جاز كفولو بنونا بنو ابنا آننا ، فقوله بنونا خبر مقدم وبنو ابنا بنا مبتداً مؤخر (۱) والصحيح ان قولك ابونا آدم لا يكون من باب المبتد المجار عند النحقيق (۱) فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتداً غير سديد كما يظهر عند النحقيق (۱) فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتداً واكنبر بل من باب النعل والناعل وكان حقه أن يقيد النعل بكونه رافعاً الضمير والخبر بل من باب النعل والناعل وكان حقه أن يقيد النعل بكونه رافعاً الضمير

المطلب السابع

في تضمين المبتدا معنى الشرط

متى كان المبتدأُ سببًا للخبر كان المبتدأُ منضمّنًا معنى الشرط نحق الذي ياتيني فَلَهُ درهم ومنه قوله تعالى كلُّ من ياتي الَّي فلا اخرجهُ

المبتدا مستتراً ، فلوكار النعل رافعًا لظاهر نحوزيدٌ قام ابوه جاز التقديم فنقول قام ابوهُ زيدٌ . وكذلك بجوز النقديم اذا رفع النعل ضيرًا بارزًا نحو الزيدان قاما فيجوز ان نقول قاما الزيدان . ومنع ذلك قوم (۱) وقد جاء النقديم مع إلاً شذوذًا كنولهِ وهل إلاَّ عليك المعوَّل . ويجب ايضًا تاخير المخبر المقرون بالناء نحو الذي باتني فلهُ دِرمٌ (۱) والصواب غير مختصة (۲) ومنه نحو قصد ك غلامهُ رجل (٤) والصحيح ان الضمير من قولك صاحبها انما هو عايدٌ على جزء من الخبر وهو المنار لاعلى المخبر برمنه وهو المجارُ والمجرور . وقول المصنف يعود الى الخبر هو على حذف مضاف إي يعود على ملابسه (۰) او مضافًا الى اسم استفهام نحو صبحة اي يوم سَمَرُك (۱) قال الاشمونيُ كذلك بجب نقدُم المخبر اذاكان المبتدأ أنَّ وصلَنها بحو عندي أنَّك فاضلُّ . على انها اذا وقعت بعد أمًا جان ذلك كنولهِ واما أنَّني جزءٌ فلوَجَدٍ كاد يبريني

# المطلب الثامن

في وقوع النكرع بعد تمام المبعدا وإنخبر

متى تقدم الخبروكان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو اسم استفهام ثم وقع بعد ذلك نكرة فلك فيها وجهان الرفع على أنها خبر المبتداوكان على الظرف والحبار والمجرور والاستفهام مُلغى والنصب على الحاليّة وكان الظرف والحبارُ والحبرور والاستفهام اخبارًا مقدمة مثال الظرف عندك بطرسُ نائم أو نائمًا ومثال الحارر والحبرور في الدار بطرسُ قائم او قائمًا ومثال اسم الاستفهام أَيْنَ العازرُ مَد فونُ او مد فونًا ل

(۱) والصحيح ان دخول الفاة هنا جائز لا واجب والاولى ان يقال في هذا الباب ان بعض المبتدات بشبه ادوات الشرط فيفتر حبره بالفاة اما وجوبا وذلك بعد أمّا نحو اما زيد فينطلق واما قول الفاعر وإما الفتال لاقتال لديم فضرورة واما جوازًا وذلك اذاكان المبتدا اما اسما موصولًا صلته فعل لاحرف شرط معه ان ظرف واما اسما موصوفًا بها او مضافًا الى احدها او اسما موصوفًا بالموصول المذكور بشرط قصد العموم واستقبال معنى الصلة او الصفة في قوالذي باتيني فله درم ورجل يسالني او في المسجد فله بر وكل الذب تفعل فلك أو عليك وكل رجل يتنقي الله فسعيد والسعي الذي نسعاه فستلقاه واذا دخل شيء من نواح الابتداء على المبتدا الذي اقترن خبره بالفاة ازال الفاة ان لم يكن إن وأن ولكن باجاع على المبتدا الذي اقترن خبره بالفاة ازال الفاة ان لم يكن إن وأن ولكن باحاع المقتون فان كان الناسخ إن وأن ولكن جاز بفاة الفاه مثال ذلك مع إن إن إن أن الذي غنم من شيء فإن لله ثم استقاموا فلا خوف عليم ومثال ذلك مع أن فإعلوا أن ما غنم من شيء فإن لله شم استقار وهو الذي يتعلق بفعل الاستقرام وبكون له حظ من (ع) الظرف منه مستفر وهو الذي يتعلق بعاملو المذكوم ويكون الاعراب ولا بثر الكلام بدونو ومنه لغو وهو الذي يتعلق بعاملو المذكوم ويكون الاعراب ولا بثر الكلام بدونو ومنه لغو وهو الذي يتعلق بعاملو المذكوم ويكون الاعراب ولا بثر الكلام بدونو ومنه لغو وهو الذي يتعلق بعاملو المذكوم ويكون

المطلب التاسع

في حذفكل من المبتدآ والخبر

ي حدف المبتدأ جوازًا فقط "في مثل قولك المطلب الاول. اي قد مُخذف المبتدأ جوازًا فقط "في مثل قولك المطلب الاول. اي هذا المطلب الاول. وقس عليه " وإما الخبر فقد مُحذَف تارةً جوازًا وتارةً وجوبًا. فانحائز في موضعين احدها بعداذا الفجائية نحو خرجت فاذا السبع واقت الثاني في جواب الاستفهام كقوله تعالى

كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة اي سبعة عندنا ("والواجب في اربعة مواضع الاول بعد لولا يسوغ ما خَلَصنا اي لولا يسوغ معسد النافي بعد القَسَم نحو لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَ . اب لعمرك

الاعراب لذلك العامل ويتم الكلامر بدونه، وعلى ذلك يكون معنى المصنف انك الأعراب لذلك العامل ويتم الكلامر بدونه، وعلى ذلك يكون معنى المصنف انك لكن لا يستفاد ذلك من عبارته فضلاً عن انه لم يتميّد الاستفهامر بكونه ظرفًا وي يشعر كلامة الن المبتدأ لا يُحذَف الاجوازًا مع انه بُعُذف وجوبًا في اربعة مواضع الاول اذا أخير عنه بنعث مقطوع الى الرفع نحو مردت بزيد الكرم بالرفع والمتدبر هو الكرم ويشر مؤخرًا عنها نحويع المواريد ويشر مؤخرًا عنها نحويع المرجل زيد ويشر الرجل عرد والتقدير هو زيد وهو عرد و النالك اذا اخبر عنه بصريح القسم نحو في ذمتي لافعلن النقدير في ذمتي بين المرابع اذا كامن الخبر

قولك صحيح لمن قال كيف زيد التقدير زيد صحيح (٢) ولا مجوز ان يكون التقديد عندنا سبعة الاحلى ضعف (٤) ولاصح انه اذا كان الخبر بعد لولاكوبًا مطلعًا نحي المولازيد لكان كذا وجب حدفة ، وإن كان كونًا مقيّدًا ولم يدلّ عليه دليلٌ نحو لولا

مصدرًا نائبًا مناب النعل نحو صبرٌ جيلٌ . التقدير صبري صبرٌ جيلٌ (١) نجي

ينية محسنُ الله لما انيت وجب ذكرهُ ولن دلَّ عليه دليلٌ نحو أن يقال زية محسنُ الله فتقول لولازيدُ لهلكت جازائبانهُ وحذفهُ واعلم أن الكون المطلق هو ما أريد به المحصول على أيه حالة كانت كا لوجود والاستقرار ونحوها والكون المقيد هو ما

قسمي الثالث بعد واو المعينة نحوكل انسان وعله اي كل انسان وعله مقترنان الرابع اذا كارف المبتدأ مصدرًا مضافًا او أفعل التفضيل مضافًا الى المصدر وبعدها حال مثال الاول ضربي زيدًا فائمًا . فضربي مبتدأ وزيدًا منعول وقائمًا حال والخبر محذوف تقدين حاصل ومثال الثاني أكثر شربي الخمر ممزوجًا فاكثر مبتدأ وشربي مضاف اليه والمخر منعول به والخبر محذوف تقدين حاصل ومروجًا حال وقد بجوز حذف المبتدا والخبر معًا في جواب الاستفهام وممزوجًا حال وقد بجوز حذف المبتدا والخبر معًا في جواب الاستفهام نحو هل بطرس قائم في المرس قائم المحدوث المبتدا والمناس قائم المستفهام

المطلب العاشر في حروف النصل

حروف الفصل اثنا عشر على صيغة الضمير المنفصل، وهي هُو هُمَا هُمُّ الحُّ . يُوْتَى بها معترضةً ما بين المبتدا والخبراذ آكانا معرفتين. كقول البشير اللهُ هُو الكلةُ . فالله مبتدأً والكلة خبرُهُ وهُو حرفُ فصلٍ لا محلَّ لهُ من الإعراب. ولهذا لائسمَّ ضميرًا. وفائدتهُ التوكيد (<sup>3)</sup>

أريد بو المحصول على حالة ما كالمجلوس والقيام ونحوها. فالاول عام والناني خاص (١) هذا اذا كان المبتدأ نَصًا في المجين. وهو ما يُعمَّ بعجرُد لفظه كون الناطئ مفسمًا بهكا مثل المصنف، فان لم يكن نصًا في البمين لم يجب حذف المخبر كقوالت عهد الله على باثبات المخبر (٢) هفا اذا كانت الواد فصًا في المعيّة، أي بعني مع كما مثّل المصنف، فان لم تكن فصًا في المعيّة لم يُحذّفها المجبر وجوبًا يجوزيدٌ وعمرٌو فامّان (١) كان حقه أن يقول مضافًا الى المعتدم المذكوراي المضاف (١) ولهذا يُحيّ دعامة لانه يُدعم بو الكلام أي يتقوّى ومن فوائده ابها الإعلام من أول الامر بأن ما بعن خبرٌ لا تابعٌ ولهذا سيّ فصلاً لانه فوائده ابها إلا علام من أول الامر بأن ما بعن خبرٌ لا تابعٌ ولهذا سيّ فصلاً لانه

العث الخامس في الاعتمال وقيه معلمان في الاعتمال وقيه معلمان في الاعتمال وقيه معلمان في الاعتمال وقيه معلمان في تعربت المحل الاحل الاحل الاحتمال قسمان الاحل ان يتقدم اسم وتتأخر عنه فعل غامل في ضمير عابد الى الاسم المتقدّم مثالة زيد ضربته إفالها ومعمول ضربت وتتأخر عنه فعل عامل في اسم وهو عابد الى زيد الناتي ان يتقدّم اسم وتتأخر عنه فعل عامل في اسم مضاف الى ضمير الاسم المتقدّم مثالة زيد ضربت اخاه افاخاه مضاف المضمير الاسم المتقدّم مثالة زيد ضربت اخاه افاخاه مضاف

الى ضمير زيدٍ . وهو معمول ضربت . فالفعل في المثال الاول اشتغل بالضمير عن الاسم المتقدّم . وفي المثال الثاني اشتغل بالمضاف الحب ضميره . ولهذا شمّ الاشتغال . لانهُ اولا الضميرُ لتسلَّط الفعلُ على الاسم

المتقدم ونَصبَهُ نَحُوازيدًا ضربتُ إِلَيْ

فَصَلَ بِينِ الخبر والتابع ويُسمَّى ايضًا عادًا لانه يعتد عليه معنى الكلام ومنها الاختصاص فان معنى قولك زيد هو الناصل تخصيص النصل بزيد ، ويُشترط فيه المرات . كونه بصيغة المرفوع فلا مجوز زيد اياه الناصل وإن يطابق ما قبله فلا مجوز كنت هو الفاصل وقد استغنى المصنف بالتمثيل عن ذكر هذبن الشرطين واعلم انه يشترط في ما قبله أن يكون مبتداً في الحال او الاصل وإن يكون معرفة وفي ما بعده أن يكون معرفة كاميل ولي يكون معرفة كاميل او كالمعرفة في انه لايقبل أل نحوزيد هو مثلك (۱) ومثله زيد مررت بوما وصل الميا المعلى بواسطة حرف جر (۱) الوصف العامل في هذا الهاب بجري مجري المنعل العامل والمال والمال بورت بوما وصل المنعل العامل والمال والمال موارد بوما وصل المنعل العامل والمال والمال بعري مجري المنعل العامل والمال والمال بوابطة حرف جر (۱) الوصف العامل في هذا الهاب بجري مجري المنعل العامل والمال والمال بعري مجري المنعل العامل والمال والمال وومنا عاملاً العامل والمال فعادًا و وصفًا عاملاً المال والمدره انت معطاء اي الآن او غدًا وان لم يكن العامل فعادًا و وصفًا عاملاً

تكن المسلَّة من باب الاشتغال نحو زِيدٌ انهُ فاضلٌ وعمرُو دَراكِهِ وزِيدٌ انا

## المطلب الثاني

في بيان حالات الاشتغال

الاسم المتقدّم لهُ ثلث حالات الحالة الآولى بجب فيها رفعهُ وذلك في موضعين الاول ان يقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فاذا زيد يضربهُ غلامهُ او فاذا زيد يضربهُ غلامهُ او فاذا زيد يضربهُ علامهُ عررُو الثاني ان لا يتقدمهُ شي نحو زيد ضربتهُ ويجوز نصبهُ قليلاً الحالة الثانية بجب فيها نصبهُ وذلك في خسة مواضع الاول ان يقع بعد ادوات الشرط نحو الذون زيدًا تُكْرِمْكَ الثاني ان يقع بعد ادوات الاستفار نحو هل زيدًا رايتهُ الثانية ان يكون العامل فعلاً طلبيًا نحو زيدًا خُذهُ الكالمس العامل فعلاً طلبيًا نحو زيدًا خُذهُ الكالمس المعلى المعلى

ضاربة امس. وإعلم انه اذا على النعل والوصف باجنبي أتبع بها اشتل على ضير الاسم السابق من صغة نحو زبدًا ضربت رجلًا بحبه أو عطف بيان نحو زبدًا ضربت عمرًا اباه أو معطوف بالواو خاصّة نحو زبدًا ضربت عمرًا وإخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبي اي المضاف الى ضيره . فيُنزَّل زبدًا ضربت رجلًا بحبه منزلة زبدًا ضربت غلامة . وقس البافي (۱) وكذلك بجب الرفع اذا حال بينه وبين الفعل شيء من ادوات المتصدير كادوات الشرط نحو زيدٌ ان لفيته أف وما النافية نحوزيدٌ ما لقيته . لان ما له صدر الكلام لا يعل ما يعن في ما قبله . وما لا يعمل لا ينسر عاملًا . وكذلك بجب الرفع في نحوزيدٌ ما احسنه وزيدٌ انا الضاربة . لان ما التعبّب ولالف واللام المبيل ما بعدها في ما قبلها (۲) والصحيح ان الرفع هذا يترجّج لا يجب . وكان حقه أن يقدم هذا الموضع على الذي قبله (۲) والصحيح ان ما وقع بعد اداة يغلب حدولها على النعل كهن الاستفهام يترجّع فيه النصب لا يجب (۱) والصحيح ان ما وقع بعد اداة يغلب بعد فعل دال على طلب كالامركا مثل المصنف والنهي والدعاء نحوزيدًا الا تضربة بعد فعل دال على طلب كالامركا مثل المصنف والنهي والدعاء نحوزيدًا الا تضربة بعد فعل دال على طلب كالامركا مثل المصنف والنهي والدعاء نحوزيدًا الا تضربة بعد فعل دال على طلب كالامركا مثل المصنف والنهي والدعاء نحوزيدًا الا تضربة وزيدًا رحمة الله بترجح فيه النصب لا يجب

ان يقع بعد حرف عطف مسبوق بجلة فعلية نحو قامر زيد وعمرًا اكرمته (الحالة الثالثة التن يتساوى افها رفعه ونصبه وذلك منى وقع بعد حرف عطف مسبوق بجلة اسمية كُبرَى نحو زيد قام ابوه وعمرُ واو وعمرًا اكرمته (المورد) وتنبيه الأسم الذي تنصبه في هذا البحث يكون منصوبًا بنعل مقدّر بنسره الغعل الظاهر (الم

# القسير الوابع في النواح وب سبعة ابعاث

 (١) واتحق أن ما وقع بعد عاطفٍ مسبوقٍ بجانج فعليةٍ لم ينصل بينها وببن العاطف فاصل كامثل المصنف يترجح فيهِ النصب لا يجب، فلو فصل بينها فاصلٌ نجو قام زیدٌ بأمًّا عمرٌو فآکرمنهٔکانکا لو لم بنقدمهٔ شیخ (۲) أَنْ زائِدةٌ حشوًّا قبل بتساوى (٢) وكان حقه ان بقول أكرمتهُ في دارهِ او نحوهُ . لانهم اشترطوا لذلك ان يكون في الثانية ضمير للاسم السابق او تكون قد عُطِنِت با لغَآء نحو زيثُ قام وعمرو أكرمته في داره او فعمرو أكرمته برفع عمرو مراعاة للكبري ونصبه مراعاة للصغري. وسياتي الكلام على اتجاة الكبري والصغري في اخر الكتاب. وشبه العطف في هذا ايضاً كا لعطف نحوانا ضربت القومَ حتى عمرًا ضربتهُ. وشبه النعل كالمنعل نحوهذا ضاربٌ زبدًا وعمرٌ و بكرمهُ . برفع عمرو ونصبهِ على السوآء فيهما . واعلم ال الاشتغال كما بجري في النصب بجري في الرفّع ايضًا. فيكون الرفع على الفأعلّية او الابتدآة. وتاثمي فيه الاحوال الخمسة كما تاتي في النصب. فيجب الابتدآة في نحو خرجت فاذا ريدٌ بلعب. ويترجَّع في نحو زيدٌ فامَ . ونجب الفاعلية في نحو إِنَّ احلاً استجارك. ونترجّع في نحو قام زيدٌ وعمرٌو قَعَدَ. ويستويان في نحو زيدٌ قام وعمرٌو قعد عنك (٤) والنعل المُدّرهنا اضارهُ واجبُ لانهُ لا يُجمّع بين المنسّر والمنسّر وإعاران الملسَّر قد يوافق المنسَّر اما للظَّا ومعنَّى نحو زيدًا ضربتهُ الثقد برضربت زيدًا ضربتهُ . أن معتى دون لفظ نحو زيدًا مروث بهِ . التقدير جاوزت زينًا مررت بهِ . وذهب جاعة الى ان الاسم السابق منصوبٌ بالنعل المذكور بعن ُ وهو مذَّ هَبُ كُوفِيٌّ مردودٌ ﴿

العث الأول

في الافعال الناقضة رفيه نسعة مطالب

الطلب الأول

في مُعَنَى النواسخ وإفسامها ﴿ عَنْ

النَّوَاسِخُ جمع نَاسِخٍ ومعناهُ النَّقَلَ وَلاَ إِزَالَةُ ١٠ لانِ النَّوَاسِخُ الآتِي

J. delia falette er a ika in

ذَكرها تدخل المبتدأ والخبر وتغيّرها لفظاً ومعنَّى. فالتغيبر اللّفظيُّ هو

نقل الإعراب من حال إلى حال. والتغيير المعنوي هو نقل الحدوث من زمانِ الى زمانِ او من جوازِ الى وجوبِ "وغير ذلك. وإنواعاً

سَتَةُ الأول كَانَ فَإِحْوَاتِهَا الثاني كَادَ وإخُواتِهَا الثالثُ مَا وَلا وَلاتَ. الرابع إِنَّ وَاخْوَاتُهَا .اكنامسَ لَا النَّافَيَةُ لَلْجِنسَ.السادسُ <del>عُلَنَّ</del>

المطلب الثاني

١٠ في عدد الافعال الناقصة كَانُ والمُواتُها

تدخلكان واخواتها على المبتدإ والخبر فترفع المبتدأ ويُسمَّى اسمها وتنصب الخبر ويُسمَّى خبرها نحوكَانَ زيدٌ قائِمًا. وسُمِّيت ناقصةً لانهـا

(١) ظاهر عبارتهِ أن الناسخ معناهُ النقل وإلازالة وهو بريد أن ذلك أنما هن معنى النسخ لغةً . لان الناسخ فاعل النسخ ولازالة لاالنسخ بعينهِ (٢) فلوقيل

زيدٌ قامُ منالًا جازان تكون نسبة التيام الى زيد في الماضي او الحال او المستقبل. فاذا ادخلناكان مثلاً وقلناكان زيدٌ قائماً تعيّن كون نسبة التيامر المه في الماضي

(٢) ان لاالنافية للمنس وما و إنَّ وإخوانها حروفٌ وبفية النواسخ افعالٌ باتفاق الا في ليس وعسى فذهب قومر الى انهما حرفات والصحيح انهما فعلان لانصالمًا بضائر الرفع فنقول لَسْتُ وعسيتُ

وإخواتها (۱)

تحنَاجَ الى الخبر. وهي ثلثة عُشر فعلاً كَانَ وَأَمْنَى وَأَصْبَحَ وَأَضَّى وَأَضَّى وَأَضَّى وَظَلَّ وبَاتَ وصَامَ وَلَيْسُ ومَّا زَالَ وَمَا إِنْفَكَ وَمَّا فَتِى وَمُّا بَرِحَ وَمُا دَامَ. قال مِيبَوَيهِ وَأَنْجِقَ بهاكُلُّ فعلٍ لايستغنى عن الخبر"

> المطلب الثالث في معاني الافعال الناقصة

في معاني الافصال النافضة معنى كان لاتّصاف "الْخُبَر عنه بالخبر في الماضي" ومعنى امسى وإصبح

واضحى وظلَّ وبات لاتصاف الخبرعنة بالخبر في المسآء والصباح والضعى والنهام والليل ومعنى ليس النفي (١) ومعنى صار التحويل

ولانتقال "ومعنى ما زال وما انفلك وما فتئ وما برح مُلازَمَة الخبر المعنى ما زال الحودُ محبوبًا . المعنبر عنهُ على حسب ما يقتضيهِ الحال نحو ما زال الحبودُ محبوبًا .

ومعنى ما دام لاستمرار الخبرنحولاراحَة للهالكينَ ما دامَ اللهُ موجودًا.

وبجوز فی کان وامسی واصبح واضحی وظل وبات ان تستعل بمعنی صارای للتحویل والانتقال(۱)

(۱) قال الاشمونيُّ مثل صامر في العلل ما وافقها في المعنى من الافعال. وذلك عشرَّ . وهي آضَ ورجع وعاد وإسنحال وقعد وحامر وارتدَّ وتحوَّل وغدا وراح (۲) اللام في قولو لاتصاف ساقطة ، فكان حقهُ ان يقول معنى كان اتصاف الهنبر

الى آخرهِ اوكَانَ لانصاف المخبر الى اخرمِ وهكذا القول في با في الاماكن التي تشبههُ (٢) وذلك اما مع الاستمرار نحوكان الله غفورًا او الانقطاع نحوكات الشيخ شابًا

(3) وفي عند الاطلاق لنفي الحال خلاقًا لفوم وعند التقييد بزمن بحسبو (6) وإلا ولى

ان بقال التحوُّل والانتقال (٦) قال الاشموَّةُ قال في شرح الكَّافية وزَّعُ الزمخشريُّ لمن بات تَرِد ايضًا بمعنى صار ولاحجة لهُ على ذلك ولا لمن وافقهُ

valitized by Google

# المطلب الرابع

في جمود الافعال الناقصة طاشتقاقها

انواع الافعال الناقصة ثلثة الأول لا يشتقُ منهُ شيُ وهوليس وما دام الثاني يشتقُ منهُ مضارعٌ فقط وهو ما زال وما برح وما فتئ وما انفكَّ فتقول لا يزال ولا يفتأ الح الثالث يشتقُ اشتقاقًا تامًّا وهو كان وامسى واصبح واضحى وظلَّ وبات وصار انقول من كان يكونُ وكُنْ وكائِن ومكُون والمصدر كون وقس البواقي ويعل المشتقُ من هذه الافعال عل ماضيها في رفع الاسم ونصب الخبر "

المطلب الخامس

في ما يُشترَط في الافعال الناقصة

عل هذه الافعال ثلثة انواع "الاول ما يعل بلا شرطر. وهوكان وامسى واصبح واضحى وظلَّ وبات وصام ولبس الناني ما يُشترَط في

(۱) لم يُسمَع اسم منعول لكان الناقصة ، ولا وجه لكوّن او مكوّن بتشديد المولى كا ورد في بعض النسخ لان كوّن ليست من الافعال الناقصة ، ومن ثم تكون مكون هنا حشوًا (۲) لا بأس من ذكر بعض امثان لاجل الابضاج ، فمثال المضارع ولم أنّ بغيًّا ، ومثال الامركونوا حجارةً او حديثًا . ومثال المصدر قولة وكونك إيَّاة علىك يسيرٌ . ومثال اسم الفاعل قولة عليك يسيرٌ . ومثال اسم الفاعل قولة م

وماكل من بُدِي البشاشة كَائِنًا اخاك اذا لم تُلفِو للتَ مُغِيدًا ومثال ذلك من غيركان قولة

فَضَى الله يا أَسَهَ أَنْ لَسَتُ زَائِلًا أُحبُّكِ حَمَى يُغَمِضَ الْجَنْنَ مُغَمِضُ ( (٣) ذكر ان عل هنه الافعال ثلثة انواع فلا اخذ في المتسيم كان نقسمهُ للافعال من حيث العل ثلاثة انواع لم يَرِد عليهِ ذلك

المنتخب كم

عله ان يتقدَّمهُ فني اونهي او استفهام "وهو زال "وفَتِيّ بكسر الته وهمز البه الما وهمز البه الله الله وهمز البه الله الله وهمز البه والفك وبرح بخوما زال ولا تزل وهل مزال وقس البواقي الثالث ما يُشترَط فيه نقديم ما للصدريَّة الظرفيَّة وهو دام خاصَّةً كقولهِ تعالى سيروا ما دام النهارُ موجودًا وتقديره مدة دوام النهارِ موجودًا وشيت ما مصدريَّة لان صلتها سُيكت بالمصدر وهو دوام وسُمِّيت ظرفيَّة لتأوَّلها بالمدَّة التي هي ظرف زمان "

المطلب السادس في احوال خبر الانعال الناقصة

للخبر ثلث حالات الأولى تاخيرهُ عن الاسم وهو الاصل نحو كان زيدٌ قائيًا (°) الثانية ان يتقدم على الاسم نحو كارن قايًا زيدٌ (۲) وقس

(۱) لو دُعَالَة كِفولُو ولا زال منها بهرعاً بِلْتُ الفطرُ (۲) ماضي بزالُ لاماضي بنهلُ ملان ماضي بنول فعلْ تام قاصرٌ بمعنى الذهاب ولانتقال (۲) والاولى ان يقال والهزلان الله لا نُهرَ ولا وجود للياه هنا بل الما كُتِبَت الهزة بصورة ياه (٤) وتخفصُ صامر ودامر وما بينها بانها لا ندخل على مبتلا خبرهُ ماضي فلا يقال صار زيدٌ عَلْمٍ ولاما دام زيدٌ قعد لان هذه الافعال تُنهم الديام على المفعل بالصالة بزمن الاخبام ولاما دام زيدٌ قعد لان هفا الافعال تأنهم الديام على المفعل بالصالة بزمن الاخبام ولما والمان بنهم الانقطاع فتلافعا واعلم انهُ اذا دخل على غيرزال وإخوامها من افعال هذا الباب نافي فالمنوبُ هو المخبر ، فان قُصِد الامجاب قُرِن المخبر بالاّ نحوما كان زيدٌ الا فعل بأن كان المخبر من الكلات الملازمة للنفي نحو يسمح لم بحر ان بقترن بالإفلا بقال في ما كان في كل ما ذُكر ولما زال واخوانها وهي برح وانف وفق فنفيها الجابُ ، فلا يقترن خبرها بالا كالايقترن بها خبر كان الخالية من في لتساويها في اقتضاه ثبوت الخبر ، وما اوم خلاف ذلك فو وَلْ (ه) وقد من في لتساويها في اقتضاه ثبوت الخبر ، وما اوم خلاف ذلك فو وَلْ (ه) وقد بنا خرعن الاسم وجوباً كا في المبتد إنحوكان اخي رفيفي لخفاه الاعراب (٢) وذلك بناه من المنه وجوباً كا في المبتد إنحوكان اخي رفيفي لخفاه الاعراب (٢) وذلك

البواقي الثالثة أن يقدم على الفعل الناقص (النحو قائمًا كان زيدٌ وقص عليه الله وما دام فلا يقدم خبرها عليها وان كان الاسم والخبر معرفة بن كنت الخير في اقامة أيّها شيئت اسمًا والآخر خبرًا نحو كان زيدٌ اخاك وكان اخوك زيدًا

#### المطلب السابع في ما تخص يو ليس دون احوانها"

اما جوازًاكما مثّل المصنف وإما وجوبًا نحوكان في الدار صاحبُها . وفي نقديم خبر ليس ودامر على اسمها خلاف والصواب جوازهُ . وعلى الاوّل قولهُ فليس سوآء عالمُّ وجهولُ . وعلى الثاني قولهُ

ربهون ربی سور و المرس العیش ما داست منعصة للّانه باذ کامر الموت والمرمر الموسف للعیش ما داست منعصة للّانه باذ کامر الموت والمرمر الله و دلك اما جوازا کا مثل المصنف واما وجوبا نحو ابن كان زید و پستننی من ذلك خبرلیس فی الاسمح وخبر دام مع ما بانغاق و لا بجوز نقدیم خبر ما نغی منها سوا کان النفی شرطًا فی علیا او لا و واما نحو ما فایمًا زال ریدینقدیم المخبر علی النعل دون ما فنیه خلاف واحد و مجوزه می خوكان طعامك زید آصه لا اوكان طعامك و هو غیر ظرف ولا جاز و مجروم نحوكان طعامك زید آصه لا اوكان طعامك آخرا علی ان آحداد زید وانده و ایس كن النوی تلقی المساكین و كان واخوایما ضمیر الشان مسترا کافی قوله ولیس كن النوی تلقی المساكین و المتد برلیس هو ای الشان علی انه اذا كان معمول الخبر ظرفا او جای و مجرورا جانر فیه ذلك من دون تأویل لانه بُدوستم فیها ما لا بُتوسّع فی خبرها و تعول كان

جانم فيه دلك من دون ناوبل لانة بتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. تقول كان عندك زيدٌ قائمًا وكان في الدار زيدٌ نائمًا. قال ابن ما لك ولا يكي العامِلَ معمولُ الْحَبَّرُ ﴿ إِلَّا اذا ظرفًا أَنَى او حرف جَرْ ومُضمَّرُ الشأنِ السَّاانُو ان وَقَعْ ﴿ مُوهِمُ مِـا اسْنباسَ أَنهُ اَمنتُعْ

عليها (٢) كان حقه ان يقِدُّمُكان لانهاأُمُّ الباب

تخنصُ لَيْسَ بثلثة امور الاول ان يقترن خبرها بالباء الزائدة جوازًا نحو ليس الله بظالم "الثاني بجوز حذف خبرها كقول الزَّبُوس قال المجاهلُ في قلبه ليس الله اي ليس الله موجودًا الثالث متى انتقض خبرها بالابطل علما نحو ليس يسوعُ الااللهُ ومنهُ قولهُ تعالى ليس الصالحُ الااللهُ "

المطلب الثامن في ما نخنص بوكان دون اخوايما

تخنصُ كار بثانة اموس الاول ان تُزاد بلفظ الماضي بعد ما التعبُّب نحوماً كان أحسنَ زيدًا (۱۳ الثاني ان تُحذَف مع اسمها اذا وقعث بعد لَوْ و إِنِ ٱلشرطيَّة (٤) مثال الاول الظالم هالك ولَوْ مَلِكًا . اي ولو

(i) وقد تزاد الباة قليلاً في خبرغير ليس من النواسخ المنفية كنوليه لم اكر بالحيلم وقوله لم يجدني بقُعدُد وربما إجروا الاستفهام مجرى النفي لشبهه اياة (r) قال المصنف في الفصل المعقود في باب ليس الثالث ان ينتقض خبرها بالا نحو ليس الطيث الا المسك فالتمييتون يرفعونه على ان علها قد بطل والمجازيون ينصبونه على انها علملة والخاهر انه هنا تميي (r) هذا هو الاكثر فيها وقد تزاد بين الفيتين المتلازمين كالمندا وخبره ولملوصول وصلته والموصوف وصفته والفعل ومرفوعه وشد تريادتها بين المجار ومجروره في قوله على كان المسوّمة العراب وندرمت زيادتها بين المجار ومجروره في قوله على كان المسوّمة العراب وندرمت زيادتها بلفظ المضارع كقوله انت تكون ماجد تبيل واجاز بعضهم زيادة ساير افعال الباب اذا لم ينقص المعنى (ع) والصحيح ان بقال الشرطيتين وقل صدف كان مع غير إن ولو كقوله من لكشولا فإلى اتلاها . قدره سيبويه من لك أن كانت شولاً ، ولد لغة في لدُن واعلم انه يجب حدف كان وحدها معوضاً عنها ما الزاينة اطراداً بعد أن المصدرية في مثل قوله أمّا انت ذا نفر الاصل لأن كنت ذا نفر . الاصل لأن كنت ذا نفر . فدفت كان فانفصل ذا نفر . فدفت كان فانفصل ذا نفر . فحذفت كان فانفصل

البواقي. الثالثة أن يعدم على النعل الناقص "نحو قائمًا كان زيدٌ. وقس عليهِ، الأليس وما دام فلا يتقدم خبرها عليها. وإن كان الاسم والخبر معرفتين كنت الخير في اقامة أيها شيت اسًا والآخر خبرًانحق كان زيد اخاك وكان اخوك زيدًا

## المطلب السابع في مَا تَحْنُصُّ بِهِ لِيسِ دون اخوانها ""

اما جوازًا كما مثّل المصنف وإما وجوبًا نحوكان في الدار صاحبُها . وفي نقديم خبر ليس ودامر على اسمها خلافٌ والصواب جوازهُ . وعلى الاول قولهُ فليس سوَّة عالمٌ وجهول. وعلى الثاني قولة

لاطيبَ للعيش ما دامِت منعُصةً للَّانَةُ بِاذْكَامِ المُوتِ وَالْهَرَمِ (١) وذلك أما جوازًا كما مثل المصنف وإما وجوبًا نحو ابن كان زيدٌ ويُستثنَى من ذلك خبرليس في الاسمِّ وخبر دام مع ما بانناقي. ولا يجوز نقديم خبر ما نُغِي منها سوآت كان النفي شرطًا في حلو او لا وإما نحو ما فائمًا زال ريدينتديم الخبر على النعل دون ما فنيهِ خلاف واختلفوا ابضاً في جواز إيلاً هن الافعال معمولٌ حبرها وهو غير ظرف ولاجارً ومجروم نحوكان طعامَك زيدٌ آحڪالاً اوكان طعامَكَ آڪلاَ ريدٌ. والصحيح عدم جوازو . وإذا ورد ما ظاهنُ خلاف ذلك أُوِّل على ان في كان وإخواتها ضمير الشان مستترًا . كما في قولِهِ وليس كل النوى تلقى المسأكينُ . التقديرليس هو اي الشان. على انه اذاكان معمول انخبر ظرفًا او جامًّا. ومجرورًا

جانب فيه ذلك من دون تأويلِ لانهُ يُتوسّع فيها ما لايُتوسّع في خبرها. نقول كان عندك زيد قائماً وكان في الدار زيد نائماً. قال ابن ما لك ولا يَلِي ٱلعامِلَ معمولُ آتَخَبَّرُ ﴿ إِلَّا اذَا ظَرَفًا أَنَّى او حرف جَرْ

ومُضَمِّرُ الشَّانِ المَّانْوِان وَفَعْ مُوهِمُ مَا اسْنَبَانَ أَنَّهُ المُنتَعْ وإماالاس فحكمة مع الَفعل حكم الفاعل ومع الخبرحكمر المبندإكما علَّتَ فيُقاسُ

عليها (٢) كان حقه ان يقدُّ مُكان لانها أمُّ الباب

تخنصُ لَيْسَ بثلثة امور الاول ان يقترن خبرها بالباء الرائدة جوازًا نحو ليس الله بظالم (االثاني بجوز حذف خبرها كقول الزَّبُوس قال المجاهلُ في قلبه ليس الله اي ليس الله موجودًا الثالث متى انتقض خبرها بالأبطل علها نحوليس يسوعُ الالالله ومنهُ قولهُ تعالى ليس الصالحُ الاالله (منهُ قولهُ تعالى ليس الصالحُ الاالله (منهُ قولهُ تعالى ليس الصالحُ الاالله (منهُ قولهُ تعالى الله الله (منهُ قولهُ تعالى الله )

المطلب الثامن في ما نخنص بوكان دون اخوامها

تخنصُ كار بنائة اموم الاول ان تُزاد بلفظ الماضي بعد ما التعبُّب نحوماً كان أحسنَ زيدًا (۱۳ الثاني ان تُحذَف مع اسمها اذا وقعث بعد لَوْ و إِنِ ٱلشرطيَّة (٢) مثال الاول الظالم هالك ولو مَلِكًا . اي ولو

4.1

كان الظالمُ ملكًا. ومثال الناني سوف تُجازَى ان خبرًا وإن شرًّا اي ان كان جزاؤك خيرًا وإن كان جزاؤك شرًّا النالث يجور حذف نونها(()متىكان مضارعها مجزومًا ولم يكن بعدما هزة وصل(() كتول الْبشيرُ ولم يَكُ يسوعُ معهم اصلهُ يَكُنْ

conspica be attachiation المطلب التاسع نى ان الافعال الناقصة قد تُكون نامَّةً

قد جآءًت هذه الافعال الناقصة تامَّةً ما عدافتيَّ وليس وزال الحي مضارعها يزال. وذلك متىكان معنىكان وُجِدَ واصبح دخل في الصبايج وامسى دخل في المسآء واضحى دخل في الضحى وطَّلَّ اسبع" اقام وبات اي سهر وصار اي اصطلح وبرح اي تحوّل ودام اي استمرُّ (٤)

الهمبرالمتصل بها ثم عُوِّض عنها ما وأُدغيت فبها النون، ولابجوز الجمع بين كان وما اذ لا يجور الجمع بين العوض والمعوّض . واجاز بعضهم أمّا كنت منطلقًا انطلقتُ بالمجمع بينها. والمعنى لِّأنْ كنت منطلقًا انطلقتُ . وحُذِفتُ كان مع معمولها بعد إنْ في فولم إِفعلْ هذا إِمَّا لا. اي ان كنت لا تفعل غينُ ، فما عوضٌ عن كان ولا نافية للحبر (١) مأكان ضَرُّهُ لو قال الثالث ان تُعُذَّف نونها جوازًا (٢) ولاضمير نصب منصل فلابنال لم يُّكُهُ . ولا فرق في هذا اتحذف بين كان الماقصة والنامَّة (٢) لهي التنسيرية زائِدَةٌ حشوًا في هذا الموضع وما بعنُ . وَكَانِ حَمَّهُ أَن جَولَ وظلَّ اقام عهارًا وبات اقام ليلًا وهَكَذَا الى اخرم ﴿ ﴿؛ ۚ نَانِيَكَانَ بَعْنِي حَدَثَ نَحْوِما شَلَّةَ اللَّه كان. وبمعنى حصل نحو وإنكان ذو عسرةٍ ، وبمعنىكفل نحوكان فلان الصريُّ . وبمعنى غزل نحو وكان الصوف. وما دام بمعنى ما بني نحو ما دامث السمواتُ والارضُ اي ما بنيث. وصار بعني ضمَّ نحو صار فلانُ الشيِّ بمعنى ضمَّهُ الدِّهِ. وبمعنى نحوَّل نحق صرت الى زيدٍ بمعنى تحولت اليهِ ، وبرح بمعنى انفصل نحو برح الخفاة ، وقد سما المصنف عن ذكر انفكٌ تامَّةً كما في قولك انفكَّ الشيم اي خلص. وإهم انه اذا قيل كان ويدُّ ومعنى التمامر ان تكتفي بالمرفوع وحدهُ كثول البشير في البدَّ كان الكلةُ الهوجد الكلة وقس اليواقي وإذا كانت دام تامَّةً تكون مشتقَّة نحو يَدُومُ الحُ

> المحتث الثاني في ضيرالقان وفيو مطلبان

المطلب الاول في نعريف ضير الشان

ضمير الشأن هو ضمير الغائب يتقدَّم الْحِلةَ وَنكُونِ الْحِلةَ مفسرةً لهُ الإنها هي المقصودة من ذلك الضمير ، كقولك هو زيدٌ قائم نضو مبتدأً وزيدٌ قائم جلة اسمية في محلٌ رفع خبر هُوَ مفسَّرةٌ لهُ ومعنى الشان القِصَّة والخَبَر()

قائياً جازان تكون كان ناقصة فيكون قائياً خبرها وان تكون نامة فيكون حالا من فاعلما واذا فيل كان زيد اخاك وجب ان تكون ناقصة لامتناع وقوع الحال معرفة عضة كاستعلم (١) ان الضمير الغائيب الواقع قبل المجلة ان كان مذكرًا نحو هو زيد منطلق يُسمَّى ضمير الشأن وان كان مونشًا نحو هي هند مليحة يُسمَّى ضمير النيصة الانه يعود الى ما في الذهن من شان او قصة والمجلة التي بعن هي نفس الشأن او القصة ولهذا لا يُحناج في تلك المجلة الى عائد الى المبتدا وضمير الشان لا محناج الى ظاهر يعود اليه مخلف ضمير الغائب وحكمة أن لا يُعطف عليه ولا يُوكد ولا يُبدَل منه لان المتصود به الإبهامر ولا يُقسَّر الا بجلة و وحذفة من اللفظ باضاره لا نسبًا منسبًا حال كونه منصوبًا ضعيف كقولك إنّ من يانني يلق خيرًا الا مع أنّ المنتوحة اذا خينت فان حذفة لازم ولا يجون حذف ضمير الشأن اذا كان مرفوعًا لكونه علق ولا يجوز حذف خبن عليه ولا يُحتم ويكون المسيّر عمل من الاعراب مخلاف سائر المفسرّات ولا يُستعل الا في امر يُراد منة المعظيم طائتفيم من الاعراب مخلاف سائر المفسرّات ولا يُستعل الا في امر يُراد منه المتعظيم طائتفيم

المطلب الثاني في انسام ضمير الشان

ان كان ضمير الشان منفصلاً كان مبتداً كما مثّلنا . وإن كار متصلاً مستترًا بخنصُ باسم كان الناقصة "نحوكان زيد قائم من ففي كان ضمير مستتر على انه اسمها وجلة زيد قائم في محل نصب خبرها . وإن كان متَصلاً بارزًا اخنصَ بإنَّ وبافعال القلوب . مثال الاول إنَّهُ زيد قائم فالما قائم فالما أول الله في ظننتهُ زيد منطلق فائم منعول اول الله في فريد منطلق منعول الاالي ظننته ويد منطلق في منعولها الثاني ظننته ويد منطلق وزيد منطلق منعولها الثاني

البحث الثالث في انعال المقاربة وفيه اربعة مطالب

> المطلب الاول في نقسم افعال المقاربة

انواع افعال المُقارَبَة ثلثة الاول ما وُضِع للدلالة على قرب وقوع الخبر . وهو كَادَ وكَرَبَ بفتح الكاف والرآء " وأَوْشَكَ . الثاني ما وُضِع للدلالة على رجاءً وقوع الخبر . وهو عَسَى وحَرَى بفتح الرآء و إِخْلَوْلَقَ . للدلالة على رجاءً وقوع الخبر . وهو عَسَى وحَرَى بفتح الرآء و إِخْلَوْلَقَ .

نحوقُلْ هوا للهُ احدٌ. ولا بجوز اظهار الشان او القصَّة فلا نقول مثلًا الشان هو اللهُ احدٌ او القصة هي هندٌ مليمةٌ . وسُتي ضمير الفار لانهُ لا يدخل الا على جلة عي عظيمة الشان. ومنهم من بجعل الشار الما للقصَّة والمحديث. والمصنف يفسرهُ بالفصة والمحديث والمصنف يفسرهُ بالفصة والمحبر فلا مشاحَّة (۱) قولهُ مجنعتُ باسم كان الناقصة بُوهِم ان اسم كان وهو يربد ان ضمير الشأن المتصل لا يستتر الا في كان الناقصة اسمًا لها (۲) ونُقِل كسر الرآء ايضًا

.نر. نار

الثالث ما وُضِع للدلالة على الشروع في الخبر، والمشهور منهُ شَرَعَ وأَنْشَأَ وطَفِقَ ('وعَلِقَ وجَعَلَ وأَخَذَ ''وكلها تعلى عمل كان الناقصة بشرطين الاول ان يكون خبرها مضارعًا نحوكادَ زيدٌ بموتُ ''الثاني ان خبرها لا يعمل الافي ضمير عائد على اسمها . فلا مجوزان يقال كاد زيدٌ يذهبُ ابوهُ . بل بقال كاد زيدٌ يذهبُ ' ولا يجوز فيها توسُط الخبر ولا نقديهُ عليها

#### المطلب الثاني في ما بلزم خبر افعال المفارية

يلزم خبرافعال المقاربة ان يكون مضارعًا كا قلنا نحوكاد زيدٌ يضربُ . فزيد اسم كاد مرفوعٌ ويضربُ جلةٌ فعليةٌ في محلٌ نصب خبرها ، وهكذا حكر البواقي . الاان بعضها يفرق عن بعض باقتران أن المصدرية بخبرها ، وهي بذلك على نوعين . الاول ما يمتنع اقتران أن بالخبر "وذلك في كَادَ وكَرَبَ وفي افعال الشروع كلها "كا مثّلنا . نقول شَرَعَ زيدٌ يُنشِدُ الح ، وقد يقتر ن خبر كاد وكرب بأنْ قليلاً . الثاني ما يجب فيه اقتران أنْ بالخبر ، وذلك في عَسَى وأوشك وحَرَى

<sup>(</sup>۱) بكسر الفا وفتحها وطَبَق بالبا ايضا (۱) ومن افعال الشروع هَبُ نحق هَبُ زِيدٌ بِفعلُ وقام نحو قام بكُرٌ بِنشدُ ويقال للاقسام الثلثة افعال المفارية تسميةً للكل باسم البعض (۲) ويندر مجيه اسما بعد عسى وكاد كفوله لا تُكْثِرُنُ اللي عسييتُ ضاعًا وقوله فأ بنتُ الي فهم وما كِدْتُ آئِبا (٤) الاعسى فانهُ بجوز في المضارع بعدها خاصة أن يرفع السبي كقوله وماذا عَسَى الحجّاج ببلغ جهده (٥) الصواب ان يقول ما يمتنع اقتران ان بالخبر (١) وذلك لما بين افعال الشروع وأن من المنافاة . لأن افعال الشروع وأن من المنافاة . لأن افعال الشروع الحال وأن للاستقبال

واخلولَقَ نحوعَسَى زيداً أَنْ يتوبَ واخلولق زيداً أَنْ يرجعُ وقد بجوم عدم الاقتران في عسى واوشك قليلاً

> المطلب الثالث في اشتقاق افعال المقاربة

افعال هذا المجث جامدة كلها الاكاد واوشك اماكاد فيشتق منه مضارع نخو يكاد (اواما اوشك فيشتق منه مضارع واسم فاعل نخواوشك يُوشِك فهو اسم فاعل من وزن فعيل يُستعل للوَّنَّث خاصَّة تقول امرأة وشيك اي سريعة وغلط من استعلى الموقن غير جعل المستور ويعمل المشتق منها عمل ماضيها (الما جعل هنا في غير جعل التي بمعنى صنع (الانبيه بل يكون تامًا يشتق من افعال المتول الشروع لا يُعد من افعال المقاربة بل يكون تامًا كباتي الافعال المتعدية واللازمة نحو رايت زيدًا يُنشِيح كلامًا ويَشرَع في عله

المطلب الرابع في ما اخنصَّ بوعسى واوشك وإخلولق اختصاص هذه الافعال الثلثة نوعان الاول انهــاتكون تامَّةً

<sup>(</sup>۱) واسم فاعل نقول كائيد. وحُمِي مضارعٌ واسم فاعل لعسى ومضارعٌ لطفنى وجعل (۲) اذا كان كل ما في المثنال مشتفًا من اوشك تكون اوشك مشتفّة من نفسها لانها اول المثال. وإعلم ان المضارع في اوشك آكثر استعالًا من الماضي (۲) وكذلك ما كان بمعناها كهت وهلهل ونظائرها (۱) لانسلم بان جعل في غير هذا المقام تكون بمعنى صنع لان الصنع انما يتعلق با لاعمال

كامرٌ في كان ، تحوعسى ان يقوم زيدٌ . واوشك ان يموت زيدٌ . واخلولق ان يتكلم زيدٌ . فالفعل هنا مع أن في موضع رفع على انه فاعلٌ وزيدٌ فاعلُ المضارع (الثاني ان عسى وحدها متى نقدٌ مها اسمٌ جاز فيها الإضار وعدمهُ . فتقول مع الاضار زيدٌ عَسى ان يقوم والرجلان عَسَبَ ان يقوما والرجال عَسَوْ ان يقوموا الى آخره من نحو عَسَتْ وعَسَيْنَ الح . وبجوز فيها حينيَّذِ (افتح السين وكسرها . ونقول مع عدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوموا الح (المتحدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوموا الح (المتحدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوما وعسى ان يقوموا الح (المتحدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوما وعسى ان يقوموا الح (المتحدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوم الحرار المتحدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوم الحدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوم المتحدم المتحدد المتحدد المتحدم المتحدد المتح

(١) وذلك سوَآة وَلِيَّ النعل الذي بعد أَنْ ظاهرٌ يَصُّ رفعهُ بهِ كَامَثُل المصنف اولم يَادِ نحوعسي أنَّ بقومَ . ولك في الحالة الاولى وجهُ آخروهو ان يكون الظاهِر مرفوعًا بهن الافعال اسًا لها وأنَّ والنعل في موضع نصب خبرًا لها وفاعل المضارع ضميرٌ يعود على الظاهر وإن بكن متاخّرًا لتقدمهِ في النيَّة. وتظهر فايِّدة ذلك في التثنية وانجمع والتانيث. فتقول على الوجه الاول عسى ان يقوم الزيدان وعسى ان يقوم الزيدون وعسى ان تطلع او بطلع الشمس بتانيث تطلع وتذكيره . ونقول على الوجه الثاني عسى ان بقوما الزبدان وعسى ان يقوموا الزبدون وعسى أن تطلع الشمس بنانيك تطلع فقط. ومثلة اوشك وإخلولن (١) قولة ومجوز فيها حينيَّذٍ يوهم ان انجواز يكون في حالة الاصار مطلقًا وليس كذلك لان سين عسى يجب فيها النتح الا اذا اتصل بها تأه الضمير ونوناهُ فانهُ يجوز فيها حينيَّذِ الكسر ايضًا. والنخ اشهر (٦) فالانصار لغة تميم والتجريد لغة انججازيهن. وكان حقة ان يقول والزيدان عسى ان بقوما والزيدون عسى ان بقوموا ، واختُلِف في ما اتصل بعسى من ضاير النصب نحوعساك وعساةُ. فذهب سببويه الى انهُ في موضع نصب جلاً على لعلَّ كما حُلت لعلَّ على عسى في اقتران خبرها بأنَّ كما في قولو فلعلَّ بعضكم ان يكورْت أَكُمَنَ بِحِبُو . وذهب الاخنش الى ان عسى على ماكانت عليهِ من رفع الاسم ونصب اكخبر لا ان خمير النصب ناب عن ضمير الرفعكا ناب ضمير الرفع عن ضميرَــيـــ النصب والجرَّ في التوكيد في قولك رابتك انت ومررت بك انت

Ú

P7 {

ولما غير عسى من افعال المقاربة فيجب فيها الإضار نحوكاد كادآكادوا كادت كادتا كِدْنَ . وقس البواقي

> المجسث الرابع في ما ولا ولات الشبهات بليس وفيه مطلبان

> > المطلب الاول

اسمها على خبرها نحولماً بطرسُ نائِمًا . فان تاخَّر الاسم بطلَ العمل نحو مَهُ قائِم م بطرسُ (١٠) الثاني ان لانقترن ما بإن الزائِدة ، فان اقترنت بطل

علما نحو ما إنْ بطرسُ ساهرُ (١٠٠٠ النّالث أن لا ينتقض خبرها بإلاًّ فان

انتفض بطلُّ علها نحوماً بطرسُ الارسولُ (١٥) ومجوز اقتراتُ خبرها

بني غُدانةَ ما إِنْ انتُمُ ذهبٌ ولا صريفٌ ولكن انتُمُ خزفُ (r) قال ابن ما لك في التسهيل وقد تعل اي مًا منوسِّطاً خبرها ومُوجَماً بإِلاَّ

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الكافية من النحويين من برى عمل ما اذا نقدَّم خبرها وكان ظرفًا او مجرورًا (۲) وكفولهِ

وسبق حرف جرّ اوظرف كما بي انت معنيًا أجاز العُلما

واعلم أن إعال ما ولالغة أتحجّازَ ولهذا نُسبِنا البهم.ولما بنوتَيْمَ فانهم يهلونها بنا على انها لايخنصان وما لايخنص فحقهُ أن لا يعلى ويوجِبون تكرير لإ

مالباً كليْسَ نحو ما بطرسُ بقائم ("ويجوزان يكون اسمها معرفة للى نكرةً وجاز في المعطوف على خبرها النصبُ والرفعُ نحو ما بطرسُ نأيًا وساهرًا ووساهرُ على انهُ خبر مبتدا محذوفٍ نقد برهُ وهو ساهر" لا المعطوف ببَلْ ولكِنْ فالرفع فيهِ وأُجبُ نحو ما بطرسُ نائمًا بل ساهرُ اولكن ساهرُ (")

#### المطلب الثاني في عل لآولات

يُشترَط فَي على لا ثلثة شروط · الأول ان يكون اسمها وخبرها نكوتين التآني ان يتقدم اسمها على خبرها · الثالث ان لا يتتقض خبرها بإلاّ · مثالها لارجل حاضرًا · فان فعُد شرط منها بطل علها (٥٠ لات بفتح التآء يُشترَط في علها شرطان · احدها ان يكون اسمها وخبرها ظرفَيْ زمان · والثاني ان يكون اسمها محذوفًا وجوبًا (٥٠ مثالها جا الدَّيَّانُ ولاتَ

(۱) وكفولهِ وما رَبُك بظلام للعبيد. قال ابن ما لك وبعدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ ٱلبا ۗ آكَنَبُرْ وبعدَ لاَ ونفي كَانَ قد مُجَرَّ

<sup>(</sup>r) نقد برالمبند إلمحذوف هُوَلا وهوساهرٌ. فلو قال التقدير وهو ساهرٌ لم يَرِد عليه ذلك (r) تسمية ما بعد بل ولكن معطوفًا مجازٌ . اذ ليس بمعطوف وانما هو خبر مبندا مقدَّرٍ وبل ولكن حرفا ابنداً (ن) وربما علت في معرفة كقول المتنبي اذا المجودُ لم يرزقُ خلاصًا من الآذى فلا الحمدُ مكسوبًا ولا المالُ بَاقِيًا (ه) ولو قال فلو فقد شرطٌ من شروطها بطل علها لكان احسن. ويُشترط فيها ايضًا ان لا بليها معمول خبرها وهو غير ظرف ولا جازٌ ومجرور كما نقدَّم في ما. ويقال لها الناقية للوحاة . والغالب على خبرها ان يكون محذوقًا كقوله فانا ابنُ قيس لا براحُ حتى قبل ان ذلك لازمٌ . والمصميح جواز ذكره (۱) اذا كان حذف اسمها شرطًا لها فا قولهُ وجوبًا . ولا يخفى ان تعليق هذبن الشرطين على العمل بغيد انها ان

ساعة توبة التقدير ولات الساعة ساعة توبة ، فالساعة اسمها مرفوغ بها وساعة توبة خبرها منصوب (١)

المجنث المخامس في العروف المنبّرة بالقعل وفيه سنة مطالب

المطلب الاول

في معنى اكحروف المشبَّمة بالفعل وفي كيُّنها وعلما

الحروف المشبَّة بالفعل "ستة إنَّ بكسر الهمزة وأنَّ بفتح الهمزة وتشديد النون فيها وكأنَّ ولكِنَّ ولَيْتَ ولَعَلَّ وسُمِّيت بذلك لوجود معنى الفعل فيها الان معنى إنَّ وأنَّ التوكيد" وكَأَنَّ التشبيهُ

لم تكن كذلك لم تعل فإذَ تجرِه غيرَ عاملة في غير هذه الصورة وليسكذلك فلو قال ويشترط فيها شرطان لم برد عليه ذلك واعلم ان لات اصلها لازيد تعليها التله لتانيث اللفظ كما في رُبَّتَ وُغَرَّكَت فرقًا بين لحاقها المحرف ولحاقها النعل وفُخِت تخفيفًا وقيل انها لانعل الافي المحين او مرادفه من اسها الزمان وانه بحوز حذف خبرها وابقا اسها وبكون النقد برولات ساعة توبة كائية وذلك قليل جوز حذف خبرها وابقا اسها وبكون النقد برولات ساعة توبة كائية وذلك قليل جوًا قال ابن ما لك

وما للات في سوك حين عَهَلْ وحذفُ ذي الرفع فَشَا والعكسُ قَلْ (١) ومن الحروف العاملة عمل ليس إن النافية . ويُشترَط لعلها ما اشتُرِط لعمل مَا ما عدا الشرط الثاني . لان اقتران اسمها بإنْ ممنع فلا حاجة الى اشتراطه . نحو إنْ احد خيرًا من احدٍ لا بالعافية . وكقول الشاعر

إِن هومستوليًّا على احدٍ ﴿ إِلَّا عَلَى اضْعَفِ الْجَانِينِ ۗ

 رع شبه هن الاحرف بالنعل اما لنظا فلانقسامها كالنعل الى الثلاثي والرباعي والخاسي ولبناها على الفتح مثلة. ولما معنى فلأن معانبها معاني الافعال مثل أكدت وشبهت واستدركت وتنبّت وترجّيت (٢) وقد تكورن إنّ حرف ولَكِنَّ الاستدراكُ. ولَيْتَ االتَّمنِّي. ولَعَلَّ التَّرَجِّي. وكلها تدخل المبتدأ والخبر. فتنصب المبتدأً على انهُ اسمها. وترفع الخبرَ على انهُ خبرها(') وعلها عكسُ عمل كَانَ. مثالها إِنَّ زيدًا قائمٌ وقس البواقي

المطلب الثاني

في خبران وإخوانها وفي كَفِّها عن العمل

خبر إِنَّ واخواتها كخبركانَ من حيث انهُ يكون مفردًا كما مثَلنا . او جلةً نحو إِنَّ زيدًا يقومُ . وما اشبه ذلك . الا انهُ لا مجوز نقديم خبرها على اسمها اي لا يقال إِنَّ قائم ويدًا . خلافًا لكان . الا اذا كان خبرها ظرفًا او جارًا ومجرورًا (٢) فيجوز . نحو إِنَّ عندك زيدًا و إِنَّ في الدامرِ زيدًا وقس البواقي . وتدخل مَا الحرفيَّة على واخر هذه الاحرف فتكفُّا عن العل . ولهذا تُسمَّى الكَافَّة . ويجوز حينينذ ادخالها على الاسم والفعل "

جواب بمعنى نَعَمُ كَاولُهِ

وبقلت شبث قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه وأت بعنى لَعَلَّ كفول بعضهم إبت السوق أنّك تشترب لنا شبّا اب لعلّك (١) هذه اللغة المشهورة، وحكى قوم ان قومًا من العرب بنصبون بها الجزئين معًا، من ذلك قولة إنّ حرّاسنا أسدًا، وقولة باليت ابامر الصبّاء رواجعًا، وقولة كأنّ أذنية قادمة ، وبأوّلة الاكثرون على نقد بربوجد او يكون ونحوها مما بليق بالمقام (٦) وحكم معمول خبرها حكم خبرها، فلا مجون نقدية الا اذا كان ظرفًا او جارًا ومجرورًا نحوان عندك زيدًا مقيم وإن فيك عمرًا راغب ومنعة بعضهم ، وإما نحو إنّ عند زيد اخاه وليت في الدار صاحبِها فلا مجوز فيه نقديم الاسم لما سلن (٦) يُوهِ كلامة انه لا مجوز ادخال هذه الاحرف على الاسم الاعند وصل ما المحرفية بها وهو بريد انها والمحالة هذه تدخل على النعل ابضًا، قال ابن ما لك

L.

# نحو إِنَّا زيدٌ قائمٌ وإنا قام َ ريدٌ وَلَيْمَا يذهبُ زيدٌ وقس البواقي

## المطلب الثالث في إِنَّ الكسورة الهن

تُكسَره إِنَّ في عشرة مُواضع الأول اذا وقعت ابتدا تمحو إِنَّ اللهَ واحدُ الثاني اذا وقعت بعد القول كقولهِ تعالى قلتُ إِنَّمُ الهِ اللهَ واحدُ الثاني اذا وقعت بعد الاسم الموصول نحوجا والذي إِنَّهُ مؤمنُ الثالث اذا وقعت جوابًا للقسم وكان خبرها مقترنًا باللام كقولهِ تعالى الرابع اذا وقعت جوابًا للقسم وكان خبرها مقترنًا باللام كقولهِ تعالى أقسم بنفسي إِنَّني لَا بَارِكَنَّكَ الخامس ان يقترن خبرها بلام التوكيد المفتوحة نحو إِنَّ اللهَ لَراحمُ واحم وقد تدخل هذه اللام على اسم إِنَّ ويبقى على حالهِ منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمٌ و إِنَّ في هذا لَعَجبًا "

وبقاة العمل مسموع في ليت لبقاء اختصاصها بالاسماء كنولهِ قالت ألا ليتما هذا الحيام كنا ، بُروَى بنصب الحيام ورفعه ، وإما البواقي فذهب الزجاج وابن السرّاج الحي جوازهِ فيها قياساً ومذهب سببوبه المنع ، وقول المصنف وليتما بذهب زيد بادخال ليتما على الفعل يشعر بان مذهبه زوال اختصاصها كاخوانها وهو مخالف لذهب جميع النحوبين الاابن ابي الربيع وظاهر النزويني واعلم ان قولم ليت شعري معناه ليتني اشعر فاشعر هو الخبر وناب شعري عن اشعر والباة المضاف اليها شعرعن اسم ليت (١) على انه اذا أجري القول مجرى الظنّ وجب النفح نحوانقول أن زيدًا فاضل اي انظن وسياني بيانه (١) ولو قال المخامس اذا اقترن خبرها بلام التوكيد لكان أدخَل في نَسَق ما قبلهُ وما بعن واسلم . وقولهُ لام التوكيد اللتوكيد لامًا اخرى غير مفتوحة ، وهو باطل قال ابن ما لك

وبعدَ ذاتِ الكسرِ تَعَجَّبُ الخَبَرْ لامُ أَبَندَآهُ نحُوُ إِنِّي لَوَرَّسُ ولاَ بَلِي ذِبَ اللامرَ ما قد نُفِياً ولامِنَ ٱلاَفعالِ ماكرَ ضِيا وقد بلبها مَعَ قد كإنَّ ذا لَقَدْ سما على العبدا مُستحوِفَا السادس اذا وقعت بعد ألا الاستفتاحيَّة بفتح الهمزة وتخفيف اللام بخو ألا إِنَّ اللهَ راحمُ السابع اذا وقعت بعد حَيثُ (النحو إِجْلِسْ حَيثُ إِنَّ اللهَ وَاحْلِسْ حَيثُ إِنَّ السَّبِحَ وَاعظُ الثامن اذا وقعت بعد ثُمَّ مُحوثُمُّ إِنَّ العَدُوَّ مُعْبِلُ ولا تَخْطِيْ التاسع اذا وقعت بعد الامر والنهي نحوثُمُ إِنَّ العَدُوَّ مُعْبِلُ ولا تَخْطِيْ إِنَّ اللهُ مَنتَمُ العاشر اذا وقعت بعد النيداً فَحُويا بطرسُ إِنَّك تجد في النَّدا فَعَد العاشر اذا وقعت بعد النيداً فَحُويا بطرسُ إِنَّك تَجد في النَّد اللهُ مَنتَمُ العاشر اذا وقعت بعد النيداً فَحُويا بطرسُ إِنَّك تَجد في اللهُ مَنتَمُ العاشر اذا وقعت بعد النيداً فَحُويا بطرسُ إِنَّك تَجد في اللهُ اللهُ مَنتَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

وإعلم ان هذه اللام وهي لام الابتدآء وفايدتها التوكيد حفهـا ان تدخل على اول الكلام لان لها صدر الكلام. فحثُّهاان تدخل على إنَّ فيُقَال لَإِنَّ زيدًا فاثِمْ. ولكن لماكانت اللامر للتاكيد و إِنَّ للتاكيدكرهوا الجمع بين حرفين بمعنَّى وإحدِّ فاخَّروا اللام الى الخبر. ومن ثم سُمِّيت اللام المزحلَقة. ويُنْهَم من كلام ابن ما لك انهُ اذاكان اكخبر متقدمًا او منفيًا او ماضيًا متصرفًا غير مغرون بقد كرضي لم بجز دخول اللام عليهِ لا نادرًا في المنفى ولماضي المذكور . وقد دخلت هنه اللامرُ شذوذًا على خبر لَكنَّ كَعْولِهِ وَلَكَنني من حبَّها لَعميدُ. وعلى خبر امسى كَعْولِهِ أَسَى لَجَهودا. وعلى خبر المبتداكةولو امُّ الخُلَيس لَعْجُوزٌ شَهُرَّبُهُ. وعلى خبر أنَّ المنتوحة نحو الا أنهم لَياكلون الطعام بفنح أنَّ. وقد تدخل هنه اللامر على اسم إنَّ اذاكان انخبر ظرفًا او جارًا ومجرورًا متقدمًا عليهِ نحوان عندك لعمرًا وان في الدار لزيدًا. ولا بجونر ان لزيدًا في الدار ولا إنَّ لزيدًا قائمٌ خلافًا للصنف. وعلى ما توسَّط بين انخبر والاسم وغين من معمول الخبر نحوان زيدًا لطعامَك آكيلٌ وإن في الدام لعندك زيدًا جا لسّ . او من ضير النصل نحو إنَّ هذا لَهُوَ الحقُّ ﴿) ۚ وَلُو قَالَ السَّابِعِ اذَا وَقَعْتَ فِي اولَ جلةِ أُضِيف البهاما بخنصُ بالجل وهو حيث وإذ وإذا لكان اعمَّ وإحسن (٦) وتُكسر هن إن ايضًا اذا وقعت في اول الصفه نحو مررت برجل إنه فاضل. او في اول اكبلة اكحاليَّة نحوزرتهُ و إِنِّي ذو املِ او خبرًا عن اسم عينَ نحوزيدٌ إِنَّهُ فاصلٌ. او بعد الدُّعَاءَ نحو رَّبنا إِنَّك رحومٌ. أو بعدكلًا نحوكلًا إِنَّ زَبدًا قاءُمٌ. او بعد حتى الابتدآئيَّة نحو أنفول ذلك حتى إنَّ زيدًا بفولهُ ، او بعد فعل قلبيٌّ عُلِّق با للام نحو علت إنَّ زيدًا لناصلٌ. وصابطها ان نقع في موضع بجب فيهِ نقد بر الحجلة لانها لا تغيّر معني انجلة بدخولها عليها الا بان توكّدها

77.

> المطلب الرابع في أنَّ المنتوحة الهمن

تُفْغَ هِزة أَنَّ في خمسة مواضع الاول اذا سُبِكت مع ما بعدها بمصدر . وذلك نحو بلغني أَنَّ زيدًا قائم ما اليه بلغني قيامُهُ . وإن تعذَّر المصدس

(۱) فالنصب عطفًا على اسم إنَّ والرفع عطفًا على محل اسم إنَّ . لانهُ في الاصل مرفوع لكونهِ مبتداً . وذهب قوم الحل انه مبتداً وخبن محذوف والتقدير وعمر و كذلك . وهو الصحيح . فان كان العطف قبل ذكر الخبر نحو ان زيدًا وعمرًا في الدار تعين النصب عند جهور النحويين . وإجاز بعضهم الرفع (۲) والصحيح انه بجب دخول اللامر على خبر ان المخففة اذا أهات ولم يظهر المعنى فارقة بينها وبين إن النافية . وتُسمَّى اللام الفارقة نحو إنْ زيدٌ لفائم ولم المعنى فارقة بينها وبين إن النافية . وتُسمَّى اللام الفارقة نحو إنْ زيدٌ لفائم ولم يغير دخول اللام على الخبر لامن اللبس . وذلك يُستفاد من قول ابن ما لك

وخُنِّنت إِنَّ فقلٌ العَمَلُ وتلزَّمُ اللامَ اذا ما تُهَلُ وربَما استُغنِيَ عنها إِنْ بَدًا ما ناطقُ ارادَهُ معتمِـدا

(r) بريد ان إِنَّ ادا خُنِّفت لا بليها من الافعال الا الافعال الناسخة للابتدآة وهي كان وكاد وظنَّ واخوانهنَّ ، والاكثر في الناسخ بعدها ان يكون ماضيًا كما مثل المصنف ، وبقلُّ ان بليها غير الناسخ ، ومنهُ قولهُ شُلَّت يمينُك إِنْ قتلت لَمَسلًا . وقولهم إِنْ بنينُك لَهيَّهُ إِنْ بنينُك لَهيَّهُ

فقد ر لهالفظة كون نحو علت أنَّ زيدًا اخوك اي علمت كون زيدٍ الخاك وضابط سبكها بالمصدر ان يتقدَّمها فعلَّ يطلبها كما مثّلنا (۱) الثاني اذا وقعت بعد حرف الحرَّنحو لِأنَّ الله راحمُ النالث اذا وقعت بعد لَوْ نحو لَوْأَنَّ الله عَافرُ الرابع اذا وقعت بعد لَوْ نحو لَوْأَنَّ الله عَافرُ الرابع اذا وقعت بعد القول الذي بعني الظنّ لانسانَ منصف الخامس اذا وقعت بعد القول الذي بعني الظنّ نحو أنقولُ أنَّ العدوَّمقبلُ اليها تظنُّ ومتى خُنِينت بطل علها ودخلت على الافعال الحامة وعلى قد ولَوْ وحروف النفي والتنفيس نحوأن لَيْسَ زيدٌ قائمًا وأن عَسَى زيدٌ أن يقوم َ وأن قد قام زيدٌ وما الشبه ذلك (۱)

<sup>(</sup>۱) كان حق المصنف ان بجعل ما ذكره تحت الاول ضابطًا الفتح هزنها ثم يبين المواضع التي يصح فيها هذا الضابط الان كلامة يوهم انها لا تسبك بمصدر في غير الموضع الاول وهو غير صحيح وفي قوله وضابط سبكها بالمصدر ان يتقدّمها فعل يطلبها نظر من جهة انها قد تُسبك بمصدر حال كون الطالب لها غير فعل كا سترى ولو قال ان يسبقها عامل ينسلّط عليها لم يَرِد عليه ذلك وضابط فتح هن أنّ ان نقع في موضع بجب فيه نقد برمفرد الانها تغيّر معنى المجلة اذ تجعلها في حكم المفرد كا اذا وقعت في محل فاعل او نائيب عنه أو مفعول غير محكي با لقول حكم المفرد كا اذا وقعت في محل فاعل او نائيب عنه أو مفعول غير محكي با لقول او مبتد إ او خبر عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها . او مجرور بالحرف او الاضافة او معطوف على شيء من ذلك او مُبدَل منه الان هنه لا تكون الا مفردة وكذلك الواقعة بعد لولا ولو والقول الذي بمعنى الظن وما المصدرية التوقيقية وحتى المعاطفة للفرد فانه بجب فيها فتح الهن لانكون الا مجرف خفف أن المناف عجب فيها نقد بر المفرد (٢) اذا المعالمة الن يذكر شيئًا ما يوجب فتح أن في تمثيله كعلت او نحوه قال ابن ما لك المصنف ان يذكر شيئًا ما يوجب فتح أن في تمثيله كعلت او نحوه قال ابن ما لك

#### المطلب الخامس في جواز فغ هزن إنّ وكسرها

يجوز فتح همزة ان وكسرها أذا وقعت بعد سنة مواضع "الاول اذا وقعت بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إنَّ زيدًا حاضر "ألثاني اذا وقعت بعد إلا الفجائية نحو خرجت فإذا إنَّ زيدًا حاضر "ألثاني اذا وقعت جوابًا للقسم وليس في خبرها اللام نحواً قسم أنَّ الكافيرَ ها لك "" الثالث اذا وقعت بعد فآء الجزآء نحو من ينصرني فإنِّ انصره ("الرابع اذا وقعت بعد حَتَى نحو اسمع حتى أنَّ في اخاطبُك "الخامس اذا وقعت بعد حَتَى نحو اسمع حتى أنَّ في اخاطبُك "الخامس اذا وقعت بعد أما بفتح الهزة والمبم المخقّفة . نحو أما أنَّهُ لولا يسوعُ المكنا ("السادس بعد أما بفتح الهزة والمبم المخقّفة . نحو أما أنَّهُ لولا يسوعُ المكنا ("السادس الله في المناه الله في المناه الله في المناه الله في المناه المناه الله في المناه الله في المناه في المناه المناه

وارت تُخَنَّفُ أَنَّ فَأَسُمُها استكن والخبرُ أجعلُ جملةً من بعد أَنْ وَانَ يَكُنْ فَعَلَّا وَلِمْ يَكُنْ دُعًا وَلَمْ يَكُنْ تَصْرَبُكُ مُنْعِياً فالاحسنُ النصلُ بنَدْ او في او تنفيس او لَوْ وقليلٌ ذكرُ لَنْ اي انهُ اذاكان خبر أن الهننة جَلةَ اسْمِةَ او فَعَلاَ غير متصرف او فعلاً متصرفًا ولكنة دُعَآمُ لم مُجْنِرَ الى فاصل بين ان وخبرها . وإن الاحسن النصل في ما سوے ُ ذلك . وإن الفاصل اربعة اشيآة قد وحرف التنفيس وهو السين او سوف والنفي ولو. (١) كان حقة أن يقول بجوز فقح همزة أنَّ وكسرها في ستة مواضع لا بعد ستة مواضع. واعلم ان الضابط في جواز الوجهين ان نقع انَّ في موضع بجوز فيه نقدير المنرد ونقد براكيلة (٢) فالفتح على جعل انَّ مع صلتها مصدرًا وهو مبتدأ خبرُهُ إذا الفِّحَالِية والتقديرفاذا حضورٌ زيدٍ اي فني الحضن حضورٌ زيدٍ . ويجوز ان يكون الخبر محذوفًا والتقدير فاذا حضورٌ زيد موجودٌ والكسرعلى جعلها جملةً والتقدير فاذا زيدٌ حاضرٌ ـ (٢) فا لُغْتِع على جعلها منعولًا بواسطة نزع اكخافض والعقد برعلى أنَّ الْكَافرَ ها لكُّ. والكسر عَلَى جعامًا جوابًا للقسم ﴿؛) فالغُنَّع على نقديرها بمصدر هو خبر مبتدإ محذوف اي فجزآؤهُ النصرُ مني او مبتدإ خبرهُ محذوفٌ اي فالنصرُ مني جزآۋهُ. والكسر على جعل ما بعد الناء جملةً نامَّةً اي فانا انصرهُ (٥) فالنَّح على ان حتى جارَّةٌ · والكسر على انها ابتدآئية (r) فالفنح على ان أما بمعنى حفًّا كما نغول i fi

اذا وقعت بعد لاجَرَمَ نحو لاجرمَ إِنَّ اللهَ راحْ ١٠٠٠

المطلب السادس

في بقية اخوات ان

كَأَنَّ للتشبيه نحوكَأَنَّ زيدًا اسدُّ ("ومتى خُفِّفت بطل علمها ودخلت على أَوْ وقد نحوكَأَنْ لم يَتُمْ وكَأَنْ قد قامَ ("الكِنَّ بتشديد النون للاستدراك ، نحو خلص الرسلُ لَكِنَّ بوداسَ هالكُ ، والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يُتَوَهَّ ثبوتُهُ أو نفيُهُ ، وإذا عطفت على اسمها

حَمًّا أَنَّكَ ذَاهَبُ. وَالْكَسَرَ عَلَى انهـا اسْنَتَاحَيَّهُ بَانِلَةَ أَلَا ﴿١) فَالْفَتِحَ عَلَى اسْ جَرَمَرَ فعلٌ ماض وأنَّ وصِلَنها فاعلٌ اہے وجبکون الله راحًا ولَا صلةٌ او على ان لاجرير بمترلة لارجل ومعناها لابُدَّ ومِنْ بعدها مُقدَّرةٌ . والكسر على تنزيل لاجرمر بمنزلة القَسَم وأنَّ وما بعدها جوابٌ لهُ. وقد سكت المصنف عن موضعين بجوز فيها الوجهان. الاول اذا وقعت انَّ بعد واو مسبوقة بمفرد صامح للعطف عليهِ . نحو إِنَّ لك ان لِانجوعَ ولا نعرى و ٳِّنَّك لا نظمَّ أُ فيها ولا نضحي. فا لَغْتُم عطفًا على ان لاتجوع. وإلكسرامًا على الاستيَّناف او العطف على حملة إنَّ الاولى. والثاني اذا وقعت بعد مبتدا هو في المعنى قولٌ وخبر انَّ فولٌ والتائِل وإحدٌ . نحق اولَ قولِي أَنِّي احمد الله . فا لَغْتَم على معنى اول قولي حمدى الله . ولكسر على الإخبار باكحلة لقصد الحكاية كانك قلت اول قولي هذا اللفظ.اما اذا انتفي القول الاول فا لفتح متعيَّنٌ نحوعملي أني احمد الله . او القول الثاني او لم يتحد القائِل فالكسرنحو قُولِي إِنِّي مُومَنٌ وقُولِي إِنَّ زِيدًا يجد الله (٢) وَتَكُونِ لَلْظُنِّ وَالشُّكِّ اذاكان خبرها مشتقًا او ظرفًا او جارًا ومجرورًا. وتكون حرف نقريب نحوكاً نَّكَ بالشتآء مقبلٌ. فَا لَكَافَ حَرْفَ خَطَاسِهِ وَالْبَآهُ زَائِدَ ۖ وَالشَّنَّاهُ اسْمَ كَأْنَّ وَمَقَبَلٌ خَبْرِهَا. والمعني كَأنّ المثنئة مقبلٌ (٢) والصحيج ان كأنَّ منى خُيِّنت نُوي اسمها وأُخير عنها بجلةِ اسميةٍ من غير فاصل نحوكاًنْ زيدُّ فاثِمْ َ او جملةٍ فعليَّةِ منصولةٍ عنهـا بَلَمْ نحوكاًنْ لم نفنَ يا لامس او بقَدْ نحوكاً نْ قد ألَّمًا. فاسم كأنْ في هنه الامثلة محذوف هو ضمير الشان

بعد ذكر خبرها جازفي المعطوف النصب والرفع نحو قام زيد لَكِنَّ عمرًا جالس وبشرًا او وبشر ومتى خُنِّفت بطل علما واقترنت بالواولتميَّز عن لَكِنِ ٱلعاطفة ، نحو قام بشر ولَكِنْ زيد جالس الله التماتي للتَمني وهو طلب ما فيه عسر نحوليت الانسان كامل لَعَلَّ ومجوز علَّ للترجي وهو طلب الامر المحبوب ، نحو لَعَلَّ الله راحم وللتوقع وهو طلب الامر المكروه ، نحولَعَلَّ الظالم هالك (ا)

والتقديركا نُهُ. ويقلُّ النبات اسمها. ومنهُ قولهُ كانُ ثديبهِ حُقَّانِ. وهكذا يكون خبرها مفردًا (۱) واجاز يونس والاخفش اعمالها حينيَّد قياسًا على اخواجها. والواو المقترنة بها هي اما لعطف جلة على جلة او اعتراضية و دخولها جائز خلافًا لظاهر المصنف وهو قد قال في النصل المعقود واجاز بعضهم اقترانها با لواو ، ويندر حذفُ اسم لكن كقوله ولكينَّ مَنْ يبصر جفونكَ يَعْشَق ، وقد ناتي للتوكيد نحو لوجا تني زيد لاكرمتهُ لكنهُ لم يَجِيُّ . فانك أَ حَدَّت بلكنِّ ما أفادتهُ لوْ من الامتناع (۲) والصحيح ان معنى ليت النَّه بني في المكن العسر الوجود كما مثل المصنف وفي المستحيل نحوليت الشبات يعودُ لا في الواجب فلا بقال ليت غذّا بجيهُ ، وإما قولهُ فتمنَوا الموتَ مع انهُ واجبُ فالمراد به تمنية قبل وقته وهو الاكثر ، واجانم النرآة ليت زيدًا قائمًا بنصب المعمولين بناة على ان ليت للتمني فكانهُ قبل اتنى زيدًا قائمًا ، وجُعِل منهُ قولُ ابن المعتزّ المعركين بناة على ان ليت المتنتي فكانهُ قبل اتنى زيدًا قائمًا ، وجُعِل منهُ قولُ ابن المعتزّ المعركين بناة على ان ليت المتنتي فكانهُ قبل اتنتي زيدًا قائمًا ، وجُعِل منهُ قولُ ابن المعتزّ من بنا تَعَرّا طيرٌ فقلتُ الما

وإجاز الكسآء في نصب المجزء الثاني بتقديركان، ومتمسكماً قول الشاعر بالبت المام الصبة وطاحمًا . وإن معنى لعل الترجّي في المحبوب كما مثل المصنف ولاشفاق في المكروه نحو لعلّ الطائم هالك مثالاً للكروه لبس في محله . لان هلاك الظالم محبوب لا مكروة . وقد اصلح المصنف ذلك في النصل المعقود . لان المحبوب والمكروه بُراعَى فيها جانب المتكلم كما لا يخفى . وقد ناتي لعلّ التوكيد نحو لعله بتذكر في شيء واللسنفهام في لاندري لعلّ الله بحُدِث خيرًا . ونكون حرف جرّ زائد عند بني عقيل . ومنه قوله لعلّ أبي المغوار منك خيرًا . ونكون حرف جرّ زائد عند بني عقيل . ومنه قوله لعلّ أبي المغوار منك

Life

المجنف السادس في لاالنافية البشن وقيم اربعة مطالب المطلب الاول في على لآومعناها

لَا تعل على إنَّ بثلثة شروط الأول ان تكون تأفيةً للجنس الثاني ان يكون اسمها وخبرها نكرتين الثالث ان لايتقدَّم خبرها على اسمها . مثالة لاغلامَ رجلِ حاضرٌ . فان فقد شرط مَّا ذُكِر بطل علما (") وإنما سُمِيت نافيةً للجنس لانها تنفي بدخولها حقيقة النكرة كلها . لانك اذا قلت لارجل في الدار نفيت جنس الرجال من الدار حتى لا بجوزان يقال بل رجلين . خلافًا للا النافية للوحدة التي تعل عل كان . فانهُ

قريبُ بجرُ أيي، وهو في محلَّ رفع بالابندآء وقريبُ خبرهُ على مثال بحسباتَ درهُ الله وقد ذكر الاشمونيُ لاعال لاعل إن سبعة شروط، ان تكون نافيةً وان يكون امنها نكرةً وان يتسل بها وان يكون اسمها نكرةً وان يتسل بها وان يكون اسمها نكرةً وان يتسل بها وان يكون اسمها نكرةً وان كانت غير نافية لم تعل وشدًّ عال الزائدة في قولهِ لولم تكن غَطفان لا ذنوب ها وان المعنى لها ذنوب وان كانت لنفي الوحاة او لنفي المجنس لاعلى سبيل التنصيص علمت عمل ليس كا مر وان دخل عليها جارٌ خفض النكرة نحوجت بلا زاد وغضبت من لا شيء وشدً جيت بلا شي با انفتح وان كان الاسم معرفة او منفصلاً أيمات ووجب تكرارها نحق لا زيد في الدار ولاعر ولا في الدار رجل ولا امراة واما نحو قضية ولا ابا حسن المنكوار في قولهِ

اشلة ما شيَّت حمى لا بزال كِلَا لاانتِ شائِيةٌ من شأننا شانى ضرورةٌ

A STATE OF

يصحُ ان يقال بل رجلان وهذا هو الغرق بينها"

المطلب الثاني في معمول لاالمرد

في معمول لا المنرد النيخي على ما كان يُنصَب به "نحولارجل انكان معمول لا مفردًا يُبغَى على ما كان يُنصَب به "نحولارجل في الدار ولارجلَبنِ في الدار فرجل اسم لامبني معها على الفتح وهو في محل نصب على انه اسم لاوفي الدام متعلق بحذوف مرفوع خبرها ومحلُ لا واسمها الرفع على الابتداء واما جمع المونث السالم فيجوز بناق في على الفتح والكسر "نحولامومنات عندنا واذا نُعِت اسم لا بمفرد جاز في النعت الفتح والنصب والرفع نحولارجل ظريف عندنا او ظريفًا وظريف واذا فصل النعت جاز نصبه ورفعه نحولارجل عندنا الوظريفًا او ظريف المعطوف النصب والرفع اوظريف نحولارجل وغلامًا او وغلامٌ عندنا

<sup>(</sup>۱) اسكانه بقال في توكيد لا النافية للوحاة لارجل في الدار بل رجلات او رجال ولا بقال في توكيد ها لا رجل في رجال ولا بقال أن توكيد ها لا رجل في الدار بل امراة ، ولونّه في باب ما ولا ولات على ان لا نُسقَى نافية للوحاة لم يحنج الى ان يقول هنا الني تعمل على كان والله ويُوهِم بانه يوجد لا نافية للوحاة غير التي تعمل على كان (۲) وذلك لتركّبه مع لا وصير ورته مع اكما لشيء الواحد . واعلم ان المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافًا ولا مشبهًا بالمضاف فيدخل فيه المنتى والمجموع (۲) ولو قال ولما جمع المونث السالم فيجوز بناقيه على الفتح ايضًا لكان احسن ، والفتح ارجح (٤) كان حقة ان يقول لا رجل ظريف او ظريف عندنا بناخير قوله عندنا على الثلات لما لا يخفى

### المطلب الثالث في معمل لاالغير المفرد

اذا كان معمول لامضافا وجب نصبه نحو لاغلام سفر حاضر . وكذلك اذا كان معمول لامشبها بالمضاف وهوكل اسم تعلق بما بعدة (۱) نحو لاطالعا جب الاعندنا ولا مارًا بزيد موجود وإذا نُعِت المضاف ولمشبه به جاز في النعت النصب والرفع سواته فصل النعت اولم يفصل مفردًا كان او غير مفرد بخو لاغلام رجل جيلاً او جيل حاضر ولاطالعًا جبلاً مستعدًّا او مستعدٌ عندنا وقس عليها وبجوز حذف خبر لا اذا كان جارًا ومجرورًا (۱) نحولا بأس اي لا بأس عليك واذا دخلت لا همزة الاستنهام بقيت على علها المذكور نحو ألا رجل في الدار (۱) دخلت لا همزة الاستنهام بقيت على علها المذكور نحو ألا رجل في الدار (۱)

(۱) وذلك لما بعل كما مثل المصنف او بعطف نحولا ثلثة وثلثين عندنا ويُسمَّى المشبة بالمضاف مطولًا ومطولًا اي مدودًا (۱) وقد جا حذف في غير الجارً والمجرور نحولا الله الله والتقدير موجود وفي قولك لا رجل جوابًا لمن قال هل عدك رجل والتقدير لا رجل عندي وندر حذف الاسم وابقاة المخبر كنوام لا عليك اي لا بأس عليك قال ابن ما لك

وشائع في ذا الباب اسفاطً الحَبَّر اذا المرادُ مَعْ سفوط و ظَهَرَ ومنهومهُ انهُ آذا لم يعادِ وفكمَ و فكمَ و فكم ومنهومهُ انهُ آذا لم يطهر مع سفوط المراد لم يجوز عندف اغير من قولهِ لا احدَ أَغْيَرُ من الله ولا حذف مصبوح من قولهِ ولا كريمَ من الولدان مصبوحُ لعدم ظهور المراد مع حذفها (٢) قال ابن ما لك

وأعطر لا مع همزة استفهام ما تستحقّ دون الاستفهام واكثرما بكون ذلك اذا قُصِد بالاستفهام معها النوجع والإنكاركفولي ألا أرعوا لمن ولد شبيبنه ويقلّ فلك اذاكان مجرَّد استفهام عن النفي كفوله ألا اصطبارَ لسُلَى أَمْ لها جَلَدٌ وتاني ألا لمجرَّد التنبيه وهي الاستفتاحيَّة فندخل على المجلنين وللعَرْضِ

الا

and the

## المُطلب الرابع في تكربر لا

اذا تكرَّرت لَاجاز في الاسم الواقع بعدها خمسة اوجه ("مثال ذلك لاحَولَ ولاقُوَّةَ الاباللهِ . فان فقعت حولَ جاز في قوة الفقح والنصب والرفع . وإن رفعت حول جاز في قوة الفقح والرفع "واذا كان المعطوف على اسم لامعرفة وجب رفع المعرفة سوا " تكرَّرت لا اولم نتكرَّم في الدار ولارجلَ وزيدٌ في الدار بوفع زيد "

### ا ليحث السابع في انعال القلوب ونيوسنة مطالب

والنحضيض فتخنصان بالنعلية. وليست الاولى مركّبة على الاظهر وفي الاخيرتين خلاف (١) اي اذا نكرّرت لا على سبيل العطف وكاف عنيب كل واحد منها نكن بلا فصل جاز في ما بعد ها خمسة اوجو ، وذلك بحسب اللفظ لا بحسب التوجيه ، فانها محسب التوجيه تزيد عليها (٢) لغول لاحول ولا قوة الا بالله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، ولا حول ولا قوة الا بالله . فنهما على ان لا في كل منها لنبي المجنس ، وفتح الاول ونصب الثاني على ان لا بالله . فغيما على ان لا في كل منها لنبي المجنس ، وفتح الاول ونصب الثاني على ان لا بوفتح الاولى لنبي المجنس ولا الثانية زائدة وما بعد ها لا . وفتح الاول ورفع الثاني على ان على ان كالاولى لنبي المجنس والثانية زائدة وما بعد ها موفع على على المها ، فان محلها رفع بالابنداء عند سيبويه ، ورفعها اما على الابنداء او على انها عاملتان على ليس وهذا ضعيف . ورفع الاول وفتح الثاني على إهال الاولى و إعال الثانية ، قال ابن ما لك

وَرَكِّبِ المفردَ فائحًا كلَا حولَ ولا قوةَ والثاني أجعلا مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبًا وإن رفعتَ اولاً لا تنصبًا (٢) لائهُ لاعلَى للآفي المعرفة المطلب الاول في معنى افعال القلوب وكينها وعلها

افعال القلوب ثلثة انواع الاول افعال التحويل والتصبير وهي اربعة البعة وترك وجعل وصبير الثاني افعال البغين وهي اربعة الفطاء ألى وعلم ووجد ودرى الثالث افعال الشك وهي سنة اظن وحسب وزعم وخال وعد وهب امرًا بسكون الباء "وكلها تدخل المبتدأ والحبر فتنصبها معًا على انها مفعولان لها مثال ذلك انخذت المبتدأ والحبر فتنصبها معًا على انها مفعولان لها مثال ذلك انخذت

(١) نحوانخذانلهُ ابرهيمَ خليلًا. ومثلهُ تخذكَغولهِ تخذتُ غراز اثرهم دليلا. ونحو تركنا بعضهم يوميَّذٍ يموج في بعض ونحو فجعلناهُ هِبَا ۗ منثورًا. ونحو فَصُيِّر فَ كَعَصْفِ ماكولٍ . ومنها وهب نحو وهبني الله فدآلك. ورَدَّ كقولةٍ فردَّ شعورهنَّ السودَ بيضًا ﴿ (٢) ﴿ أَتَّى بَعَنِي عَلِمَ وَهُو الْكَثِيرِ وَبَعْنِي ظُنَّ وَهُو قَلْبُلُّ . وَعَلِمَ بَعْنِي نَيْفَن . ووجد بمعنى عَلِمَ نحو وان وجدنا أكثره لناسقين. ومصدرها الوجود. فانكانت بمعنى اصاب تعدَّت الى واحدٍ . ومصدرها الوجدان . وانكانت بمعنى استغنى او حزن او حقد فهي لازمةٌ . ودَّرَى بمعنى عَلِيَّ كَفُولُهِ دُرِيتَ المُوتِيَّ العهد باعُرُوَّ فاغسُط ومنها تَعَلُّم بمعنى إِعَلَمْ نحو تعلُّم شَفَاتُهُ النفسِ فهرَ عدوِّها ﴿٢) ظنَّ بمعنى ٱلرَّجَعَانَ كَقُولُهِ ظَنْنَكُ ان شُبِّت لظى اكرب صاليًا. وبمعنى اليِّمين وهو قليلٌ نحووظنُّوا انهم مُلاَّقوا ربُّهم. وحسب بمني ظنٌ وهو الكثير وبمعني ثيثن وهو قليلٌ وفي مضارعها لغنان فتح السين وهو التيـاس وكسرها وهو الأكثر في الاستعال. ومصدرها الحِسْبان والحسِبّة والحسَّبَة . وزَعَم بمني الرجمان . ومصدرها الرَّغْ . قال السيرافيُّ وهو قولٌ مقرونٌ ُباعنقاد صحَّام لا. وفال الجرجانيُّ هوقولٌ مع عِلْمٍ .وقالَ ابن الانباري انهُ يُستعَلُّلُ في النول من غيرصَّةٍ . وعَدَّ بمعني الرحجان كنوا: فلا تَمدُد المولى شربكك في الغنَّي . وهَبْ بمعنى ظُنُّ نحو هَبْنِي لك صديقًا. ومنها حَجًّا بمعنى ظَنَّ كقولو قدكنت أَحْجُو ابا عمرِو اذا ثِنَةِ. وجعل بمعنى اعنقد نحو وجعلوا المليكة الذين م عبَّاد الرحمن

197

المسيحَ الها. ورايتُ يسوعَ مَعَلِيًا. وظننتُ الخلاصَ سهلًا. وقس البواقيُ" وسُمِيت افعالَ القلوب لان اغلبها للشكّ واليقين المتعلِّقَين بالقلب

## المطلب الثاني

في بعض افعال تنصب مفعولَين

توجدافعال تنصب منعولين كافعال القلوب وهي قال وسَمِع . اما قال فكل حلة تقع بعدة تكون في محل نصب على نها منعولة . وتُسمَّى مَّهُ ولَ القَوْلِ . كَقُولِ الزَّبُور . قلتُ إِنَّكُم اللهُ تَ . فجلة انكم الله في محل نصب على انها مفعول قلت " وإذا كان القول بعنى الظَّن ينصب حينية مفعولين ، وذلك متى كان مضارعًا مسبوقًا باستفهام نحو أنقول زيدًا فأيًّا . الى اتظن " وإما سَمِع فان أربيد به الصوت نصب مفعولا واحدًا .

(زيدًا وحَكر ما نَصْرُف منها حكر ماضيها نحواظنُّ زيدًا قائمًا. ويا هذا ظنَّ زيدًا قائمًا . وإذا ظانُّ زيدًا قائمًا . ومررت برجل مظنون ابوهُ قائمًا ، واعجني ظنُّك زيدًا فائمًا ، وأنا ظانُّ زيدًا قائمًا . ومررت برجل مظنون ابوهُ قائمًا ، واعجني ظنُّك زيدًا فأيًا ، وكلها تنصرف الاحمة وتعلَّم فانهُ لا يُستعَل منها الاصبغة الامر (۲) وقد يكون مفعول النول الذي لم يجرّ بحرى الظن مفردًا في معنى الحالة نحو قلت شعرًا وخطبة وحديثًا . ومفردًا يُراد يو مجرّد اللفظ نحو يقال له ابرهيم . اب يُطلَق عليهِ هذا الاسم . ولوكان مبنيًا للفاعل لنصب ابرهيم خلافًا لمن منها شرطين . والناك التول مجرب الظامل الابتمروط اربعة ذكر المصنف منها شرطين . والناك التحر وهو الشيئة شرطاً آخر وهو الله يتعدّى باللام نحو أنقول لزيد عمر و منطلق . وزاد في التسهيل ان يكون عاضرًا ، وزاد في التسهيل ان يكون عاضرًا ، وقال ابن ما لك

وَكَنَظُنَّ أَجَمَّلُ نَفُولُ إِنَّ وَلِيَّ مَسْنَفَهُمَّا بَهِ وَلَمْ بَنْصَلِيَ بَعْبِرِ ظُرْفِ اوكظرفِ أُوعَمَّلُ و إِن بَيْمَضِ ذِي فَصَلَتَ بُحُمَّلُ وَأَجْرِسِهُ النَّولَ كَظُنَّ مُطلَقًا عَنْدُ سُلَيْم نِحُوفُلُ ذَا مُشْنِقًا

نحو سمعتُ قرآق الانجيلِ اي معناهُ وإن أريد به الذاتُ نَصَبَ مفعولَين نحو سمعتُ الانجيلَ متلوًّا اي فصولهُ ومعناهُ وهناهُ وهذا ما ذهب اليه الشيخ يعقوب الدبسيُّ الحليُّ المارونِيُّ رَحِمَهُ الله (" وإما أَعْطَى وكَسَا وأَطْعَمَ وسَقَى وما هو في معناها فتنصب مفعولَين ايضًا نحو اعطيتُ زيدًا درهًا وكسوتُ عمرًا ثوبًا فهذه الافعال المذكورة لاتُعَدَّمن افعال القلوب"

> المطلب الثالث في عل افعال التلوب

لعل هذه الافعال ثلث حالات الأولى وجوب النصب وذلك منى نقد مت على المبتدا والخبركا مثلنا الثانية جواز النصب والرقع وذلك منى توسطت المبتدأ والحبر او نقد ما عليها مثال الاول زيدًا طننت منطلقًا ويجوز الرفع ومثال الثاني زيدًا منطلقًا ظننت و مجوز الرفع وخوب الرفع وذلك منى فصل بينها وببر الرفع ايضًا "الثالثة وجوب الرفع وذلك منى فصل بينها وببر

(١) أَرَاد بالسمع ادراك الصوت لا نفس الصوت ولا الذات . ولكنّ فعلة أرب تعلق بالصوت نصب ملعولا واحدًا كنولك سمعت ربَّة السهم . وإن تعلق بالذات نصب ملعولين لاستحالة وقوع السمع عليها كنولك سمعت الشاعر منشداً . هذا ما ذهب المه الشيخ ابو على الفارسي . ولعله اقوى من سند الشيخ يعقوب الدبسي . لانه اذا كان استاذه فليس باستاذ الصناعة . وفي تفريقه بين قولو سمعت قرآة و الانجيل وقولو سمعت الانجيل وقولو سمعت الانجيل وقولو سمعت المداول بقوله إي معناه كأنّ الذي يسمع فرآة والانجيل فرآة الانجيل المعنى وهذا موجود في نقد بن المعنى لا يُدرك بالسمع . وهذا موجود في نقد بن المعنى لا يُدرك بالسمع . وهذا موجود في نقد بن المعنى النافي واخوانها ان في نقد بن المعالى واخوانها ان المعاري طنّ وإخوانها يكون اصلها مبتداً وخبرًا مجلاف منعولي أعطى وإخوانها كما ترى (٢) فاذا رفعت تكون هذه الافعال ملغاة . والإلغاة هو ابطال العل في اللغظ

(1)

(1)

بهب

معمولَيها بالاستفهامراو النفي او لامر الابتداء مثالهُ ظننت هل زيدٌ قائم اوظننت ما زيدٌ قائم او لَزيدٌ قائم ويُسكَّى تعليقًا (١)

> المطلب الرابع في ضائر افعال التلوب

لا يجوز للفعل مطلقًا ان يكون فاعلهُ ومفعولهُ ضميرَين لذاتٍ واحدةٍ . اي لا يُقَال ضربتُني بضم التآء . اي ضربتُ ذاتي . بل بُعَبَّر عن المفعول بالنفس او بالذات نحوضربت نفسي . الاافعال القلوب فانهُ

وللحلِّ . غير انهُ مُجنام الإعال في المتوسَّطة والإلغاة في المتاحَّة . ولا الغلَّة الا في ما تصرُّف من افعال هذا الباب. ويُستثنَّى من ذلك افعال التحويل فانها لا الغآ فيها وإن تكن متصرَّفة (١) وللاستفهام ثلاث صُور. الاولى ان بكون احد المنعولين اسم استفهام نحو علت أيُّم ابوك الثانية ان يكون احد المفعولين مضافًا الى اسم استفهام نحو علت غلامُ أيَّهم ابوك، فإن كان الاستنهام في المنعول الثاني فا لارجج نصب الأول لانهُ غيرمستنهُم بِو ولامضاف الى مستنهَم بو نحوعلت زيدًا ابومَنْ. التَّالَثة ان يدخل على احد المفعولين اداة استفهام كما مثَّل المصنف. والنفي قد يكون بما النافية كما مثل المُصنف وبإنْ وَلَا النافيتَين في جواب قَسَم ملفوظٍ او مقدّر نحوعلت والله إنْ زيدٌ فَايْمْ وَعَلَتْ إِنَّ زَبَّدٌ فَايْمٌ . وعَلَتْ وَاللَّهُ لازَبْدُ فِي الدَّاسِ وَلا عَرْ وَعَلَتْ لا زَبْدُ فِي الدار ولاعمرُ و وكذلك بجب الرفع اذاكان الناصل لامر جواب النَّسَم نحوعلت ليفومنَّ زيدٌ. اي علت وإلله ليفومنَّ زيدٌ . وكفولهِ ولفد علت لتانيَّنَ منيَّتي . وقد ذكر بعضهم لَعَلَّ ولَو الشرطيَّة و إِنَّ التي في خبرها اللام من جلة المعلِّقات. والتعليق هو إبطال العمل في اللفظ دون المحلُّ. وقد أُمحِق بافعال الفلوب في التعليق افعالٌ غيرها نحو فلينظرول أيُّها أَرْكَى مقامًا. ونحو ويسألون ابَّانَ يومُ الدِبن. ويستنبُّونك آحَقٌ هو . واعلم انهُ قد يُحذّف المنعولان او احدها اذا دلّ دليلٌ . قال ابن ما لك ولانجُزْ هنا بلا دليل سنوط منعولين او منعول

Digitized by Google

1

بجوزفيها ذلك بمحوظننتُني اي ظننتُ ذاتي وظننتَكَ اي ظننتَ ذاتَكَ

### المطلب الخامس

في ان هنه الافعال قد تنصب منعولًا وإحدًا

متىكان معنى ظنَّ تَهَمَّ وعَلِمَ عَرَفَ ووَجَدَ صَادَفَ ورَأَى أَبْصَرَ نصبَتْ مفعولاً واحدًا ، نحو ظننت زيدًا اي تهمته ، وعلته اب عرفته ، ووجدته اي صادفته ، ورايته اي ابصرته أ

#### المطلب السادس

في الافعال التي تتعدَّى الى ثلثة مفاعبل

ي العدل التي تعدّى الى ثلثة مفاعيل سبعة وهي أعْلَم وأرّت ونباً وأحرّث وأبّاً وأرّت ونباً وحَدَّثَ وأنباً وخَبَر ("تقول أعلَتُ زيدًا عمرًا منطلقًا") وقس البواقي

(١) لوجمع بين أنباً وَبَهاً وَأَخْبَرَ وَخَبَرَ لَكَانِ أَنسَقَ (١) ويثبت للنعول الناني والثالث هنا ما ثبت لمنعولي رأى وعَلِم واخوانها من كونها مبتداً وخبرًا في الاصل وجوائر الالغاة والتعليق وجواز الحذف مع الدليل. وقد نفتصر ارك واعلم على منعولين كا نفتصر علم وراك على منعول واحد. فتقول اعلت زبدًا المحقّ واريته الباطلَ. ويكون المنعول الثاني من هذين المنعولين كالمنعول الثاني من منعولي أعطى وبابه في كونه لايصح الإخبار به عن الاول وجواز حذفه مع المنعول الاول اوحذفه مع المنعول الاول اوحذفه مع المنعول الاول اوحذفه مع المنعول الاول دخول هن النقل وصوغ النعل المعلل منعديًا الى منعول المنق على النعل بجعله منعول منابلان. فدخول الهن على النعل بجعله منعول كان منعول المنق على النعل بجعله منعول كان منعول الم يكن منعديًا اليه بدونها. وصوغه للنعول بجعله قاصرًا عن منعول كان منعديًا الى واحد، وذو الماحد يصير غير منعدًيًا الى اثنين. وذو المنتون يصير منعدًيًا الى النين. وذو الماحد يصير غير منعدًيًا الى اثنين وذو المنون يصير منعدًيًا الى واحد، وذو الماحد يصير غير منعدًيًا الى النين.

الغسر الناس

ني ١٨٨ المعرب ١٨١ لي رتب عند الباف

المجعث الاول في المعول المطلق وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول

في احكام المفعول المطلق

المنصوبات قسمان اصل ومُحَقَّ بالاصل فالاصل خسة المنعول المُطلَق والمنعول به والمنعول فيه والمنعول له والمنعول معه فالمنعول المطلق الهو المصدر المسلَّط عليه اما عامل من لفظه او من معناه المثال الاول ضربت ضربًا ومثال الثاني قعدت جلوسًا فضربًا وجلوسًا مصدران منصوبان بضربت وقعدت وقد ينوب عن المنعول المطلق خسة اشيآ الاول والثاني كل وبعض مضافتين الى المصدر نحو ساركلَّ السير وجلس بعض المجلوس الثالث الآلة المصدر نحو ضربته سوَّطاً المالية العدد نحو جلدته عشر جلدات المخلمس المهلاشارة نحو ضربت ذلك الضرب فهذه كلها منصوبة على انها اسم الاشارة نحو ضربت ذلك الضرب فهذه كلها منصوبة على انها

<sup>(</sup>۱) سِّي بذلك لانه بقع عليه اسم المنعول من دون ان بُقيَّد بجارِّ بخلاف سائِر المفاعيل (۱) كان الصواب ان بقول المسلَّط عليه عامل اما من لفظه او من معناهُ. وقد عرَّف ابن المحاجب المنعول المطلق بقوله هو اسمُ ما قَعَلَهُ فاعلُ فعلَ مذكور بمعناهُ (۱) وليس المراد كلتي كل وبعض بل ما دلَّ على كلِيَّةٍ او جُزيَّةٍ فيدخل فيهِ ضربتهُ جميعَ الضرب ولا نضرُّوهُ شيئًا (۱) وذلك مطَّردٌ في آلة المنعل دون غيرها فلا يقال ضربتهُ خشبةً وقولهُ ضربتهُ سوطًا اصلهُ ضربتهُ ضربت سوطٍ نحُدِف المضاف اليهِ مقامهُ

مفعول مطلق . الااسم الاشارة فالنصب فيهِ واقع على المصدر الذي يليه (')

المطلب الثاني

في عامل المفعول المطلق وبيان نوءه

عوامل المفعول المطلق ثلثة الاول الفعل نحوضربت ضربًا. الثاني اسم الفاعل نحوانا ضارب ضربًا (الثالث المصدر نحو عجبت

 (۱) والصحيح أن يقال لانها نائبة مناب المفعول المطلق. وقولة ألا أسم الاشارة الى آخره بُغَمَ منهُ ان اسم الاشارة غير منصوب وإن المنصوب انما هو المصدر الذي بعن م والصحيح أن اسم الاشارة منصوب نظير البوافي الا أن النصب غير ظاهر فيهِ لانهُ مبنيٌ . ونَصْب ما بعنُ انما هواما على انهُ نعتُ لهُ او بدلٌ منهُ ، قال ابن عقيل وزع بعضهم انهُ اذا ناب اسم الاشارة مناب المصدر فلا بدُّ من وصفِّ بالمصدركا مثلنا وفيهِ نظرٌ . فمن امثلة سيبويهِ ظننت ذاك. فذاك اشارةُ الي الظنَّ ولم يُوصَف بهِ انتهى، وإعلم انهُ مَّا ينوب عن المصدر المبيّن النوع نوعهُ نحو رجع الْقَهْقَرَى وقعد الْقُرِفُكَةِ. وصْفتهُ نحو سرت احسنَ السير وإذللتهُ ايِّ إِذْلال. وهيَّنَّهُ نحو بموت الكافرُ مِينَّةَ سُوْهِ ومُرادِ فهُ نحوقت الوقوف وضين نحولا اعذَّبهُ احدًا من العالمين. اي لااعذَّب العذاب. ووقته كقولهِ أَلَمُ نغتمض عيناك ليلةَ أَرْمَدٍ. اي اغتماضَ ليلة ارمدٍ. وهو عكس فعلنهُ طلوعَ الشمس حيث بنوب المصدر عراسم الزمان . اي وقتَ طلوع الشمس وما الاستفهاميَّة نحوماً نضرب زيدًا . اي أيَّ ضرب وما الشرطيَّة نحق ما شبَّت فأجلس. اي اجلس اتجلوسَ الذي ترينُ . وزاد بعض المتاخَّرين اسم المصدر العَلَم نحوبَرٌ بَرَّةَ وفَجَرَفِكَارٍ . وينوب عن المصدر المؤكِّد ثلاثة اشكة . مرادفهُ نحق شنيتهُ بغضًا وإحببتهُ مِقَةً . وملاقيهِ في الاشتقاق اي مشاركهُ في مادَّة الاشتقاق نحق واللهُ انبتكم من الارض نباتًا، وتبنَّل اليهِ تبنيلًا. وإلاصل انباتًا وتبنَّلًا. وإسم مصدر غير عَلَم نحو نوضًا وُصُورًا واغسل غَــُالاً واعطى عَطَلَة ﴿٢﴾ كان حقهُ ان يقول الثاني صفته ليدخل فيه نحو زيد مضروب ضربا شديدًا

من ضربك ضربًا شديدًا ثم المفعول المطلق نوعان الاول ما يُؤكِّد عاملة كضربت ضربًا الانهُ في معنى ضربت ضربت وهذا النوع لا يُنَّى ولا يُجمَعُ (الثاني ما يبين نوع المفعول المطلق مثل الوصف ولاضافة والعدد وغير ذلك (النحو ضربت ضربًا شديدًا وضربت صرب الامير وضربت ضربة وهذا النوع يُثنَّى ويُجمَع ٥ تنبيه . يُنصَب المصدر بالمتعدّي واللازم نحو ضربت ضربًا ونمت نومًا (الله منحو ضربت ضربًا ونمت ضربًا ونما المناكم ونم ونم فربت ضربًا ونما المناكم ونمت ضربًا ونمت ضربًا ونما المناكم ونما المناكم ونم ونما المناكم ونماكم ونكم ونماكم ونماكم

### المطلب الثالث

في حذف عامل المنعول المطلق

وقدجاً عامل المفعول المطلق الذي ببين النوع محذوفًا .وذلك في خمسة مواضع (٤) الأول اذاكان المصدر دُعَا او شَمَّاً مثال الاول

(١) وذلك بانفاق الأنه بمنابة تكرير الفعل والفعل لا يُنتَى ولا يُجمع ولانه اسم جنس محتل للفليل والكثير (١) والصحيح انه بين نوع عامله لا نوع تفسوكا يُغمَ من كلامر المصنف وإن ذلك بكون بالوصف او الاضافة لامثل الموصف ولاضافة . وقد يكون ايضًا بالاشارة نحو ضربت ذلك الضرب . او بلام العهد نحق ضربت الضرب . اي الضرب المعهود . ويُسمَّى المخنص . والمشهور انه بجوز ان يُشنَى ويُجمع اذا اختلفت انواعه نحو سرت سيري زيد الحسن والقبع . وظاهر كلام سيبويه ان ذلك مقصور على السماع . وادراج المصنف العدد بين ما يبين النوع سهو . وقد خالف بن جواز تثنية خالف بذلك جمهور النحويين فانهم جعلوه قسمًا براسه . ولاخلاف في جواز تثنية هذا وجعه . قال ابن ما لك

توكيدًا أو نوعًا يُبِيْنُ أو عَدَدُ كسرتُ سَيْرَيَّيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدُ وما لتوكيد فَوَحِّـدُ أَبَدًا وَنَنِ وَأَجْمَع غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا (٣) وقد يكون ناصبه مبنيًّا للعلوم كما مثّل المصنف، أو مبنيًّا للجمهول نحوضُرِب زيدٌ ضربًا شديدًا (٤) واتحذف في هذه المواضع واجبهٌ، وقد مُجذّف عامل المصدر سقيًا وحدًا وقس عليهِ القديرةُ سقاهُ سقيًا ومثال الثاني تبًا وتعسًا ووَيلًا ووَجًا اللهِ تَبُا وتعسًا ووَيلًا ووَجًا الوَيلُ اللهِ اللهُ ضو الناسُ مِجاهدون الى الموتِ إِمَّا خلاصًا و إِمَّا هلاكًا الله الشاد اكان مشبهًا باحد الاصوات النحو الزيد صوت صوت حمامٍ انقديرةُ يصوِّت باحد الاصوات النفديرةُ يصوِّت

غير المؤكِّد جوازًا كقولك سيرَ زبد لمن قال سيرَ مَنْ سرثَ.وضربتَين لمن قال كم ضربتَ زبدًا. وإما عامل المؤكَّد فلا مُحذَّف لانهُ مسوقٌ لتفرير عاملهِ وتعزيزه واكحذف مناف لذلك. وهذا مخالفٌ لما ذهب اليهِ المصنف بقولو في التنبيه كلُّ مصدر إلى آخره كاسترى (١) اما فولهُ سنيًا فدُعَا تواما حدًا فليس بدُعَا مَ ومن الدعآءَ نبًّا ونِمسًا وما بعدها.غير ان سفيًا دُعَآءُلهُ وهذه دُعَآءَ عليهِ.والشتر غير ذلك لانهُ بكون خبرًا وهذا انشآنه وعوض قولهِ اذا كان المصدرْ دعاته او شمَّا كان حنهُ ان يقول اذا وقع المصدم بدلًا من فعله . وهو على نوعين واقع في الطلب وواقع في الخبر. فالاول هو الواقع امرًا أو نهيًا نحو ضربًا زيدًا. أب أضرب زيدًا. وفيامًا لا فعودًا . الب فم فيامًا ولا نقعد فعودًا . او دعاً \* نحو سنيًا وتبًّا. او مقرونًا باستفهام توبيخيٌّ نحوانوانيًّا وقد علاك المشيبُ . اي أنتواني . والثاني ما دلُّ على عاملهِ قربنةٌ وكُثر استعالهُ كقولِم عند تذكَّر النعمة حيلًا وشكرًا لاكفرًا. وعند الشدَّة صِبرًا لاجزيًّا. وعند ظهور مُعجِّب عجبًا، وعند الامتثال سمعًا وطاعةً . وعند خطاب مَرْضِيًّ عنهُ أَفعلُ ذلك كرامةً ومسرَّةً . وعند خطاب مغضوب عليهُ لا افعل ذلك ولاكيمًا ولامًّا اي ولاآكاد افعلهُ ولااهمُّ بهِ (r) والتقدير اما مخلصون خلاصًا ولما بهلكون هلاًكًا. وكان حقهُ ان بقول اذاكان مفصِّلًا لعاقبة ما نقدَّمهُ لان خلاصًا وهلاكًا تفصيلٌ لما يترتَّب على المجهاد من الإغراض لاللجهاد نفسهِ (٦) كان حقهُ أن يقول أذا كار ﴿ المصدر مشعرًا بالحدوث والنشبيه بعد جاني حاويةٍ معناهُ وفاعلَةُ غير صائح ما اشتملت عليهِ للعمل فيهِ وذلك بخلاف ما في نحو لزيديدٌ بدُ اسدٍ لعدم كونهِ مصدرًا : ونحو لهُ عالمٌ عالمُ الحكمَاءَ لعدم الاشعار بالحدوث ونحو لهُ صوت صوت حَدَن لعدم النشبيه . ونحو صوت زيدٍ صوت حار لعدم نقدُم جاتمٍ . ونحولهُ ضربٌ صوتُ حارٍ لعدم احالَ الجلة قبلهُ على معناهُ. ونحو عليم نَوحٌ نَوحُ

صوت حار الرابع اذا كان توكيدًا لما قبلهُ نحو لهُ الميراثُ شَرْعًا . فشرعًا توكيد لهُ الميراث الخامس اذا كان لدفع احتما لات بخنلفة نحو حاد بطرسُ حقًا امركذبًا "وغير ذلك و تنبيه . كل مصدر جاء مؤكّدًا لعاملهِ وعاملهُ محذوف فهو منصوبٌ على انهُ منعولٌ مطلقٌ مثل ابضًا . والتقدير إضْتُ ايضًا ""

اكمَيَّامِ لعدمُ احنوآئها على فاعلهِ. ومخلاف ما في نحو انا ابكي بكلَّه ذات عُصْلُةٍ . وزيدٌ يضرب ضربَ الملوك. حيث بتعيَّن كون نصبهِ بالعامل المذكوم، في انجملة قبلة لامجذوف (١) والتقدير اشرع شرعًا. ويُسمَّى الموكَّد لنفسهِ. وضابطة ان ينع بعد جاثمٍ هي نصُّ فيهِ. وسِّيي بذلك لانهُ بمنزلة إعادة انجملة فكأ نَّهُ ننسهـا. الا ترك ان قولك لهُ الميراث هو نفس الشرع (r) والتقدير احقُّهُ حقًّا وأَكْذِيهُ كُذَّا. ويسمى المُركِّد لغيره . وضابطهُ أن يلع بعد جالةٍ تحمّل غيرهُ فنصبر بهِ نصًّا. وسَّى بذلك لانهُ أَثَر في المجملة. لان آلمؤثِّر غير المؤثِّر فيهِ. فان حَقًّا دفع ما احتملهُ ابن من ارادة المجانر . وقول المصنف امركذبًا يُوهِ قصد الاستنهام لان أمَّ لاتاني الافيهِ وهذا خبرٌ فكان حقهُ أن يقول أوكذبًا. وقولة وغير ذلك اشارة الى اماكن اخرك مُحذَف فيها عامل المصدر غيرالمؤلِّد وجوبًا كا اذا ناب المصدر عن فعل أخبر بهِ عن اسم عين وكان مُكَرِّرًا او محصورًا نحو زيدٌ سيرًا سيرًا وما زيدٌ الا سيرًا وإنما زيدٌ سيرًا . والتقدير بسير سيرًا . فحَذِف بسير وجوبًا لقبام التكرير والحصرمقامة . فان لم يُكرِّراو لم يُحصّر جاز الحذف والنصرمج. او وقع مثَّى مضافًا الحب الناعل او المنعول لنصد النكربر والتكثير لا النثنية نحو لَبَيْكَ . اصلة أَ لِبُّ لك البابَين . اي اقيم بخدمتك وامتثال امرك ولا ابرح عن مكاني اقامةَ كثيرةَ متنالبةً . وسَعَدَيْكَ ابِ آسعدك إسعادًا بعد اسعادٍ بمعنى اعبنك (٢) والصحيح ان عامل المُركِّد لا بُحِذَفَ كما نقدُّم. وإما ايضًا فقال ابو البقآ ايضاً مصدر آض ولا يُستعمَل الا مع شيئين بينها نوافقٌ ويكن استغناه كلِّ منها عن الآخر. فخرج نحوجاً في زيدٌ ايضاً. وجاءً فلانٌ ومات ايضاً. واختصم زبدٌ وعمرُو ايضًا. فلا بفال شيء من ذلك. وهومنعولٌ مطلقٌ حُنوف عاملهُ وجوبًا سماعًا كما نفل.

40

## البعث الثاني

في تعريف المنعول بتروفيه ثلقة عشرمطلباً المسالم المسالم المسالم

المطلب الاول في نعريف المُنعول بو رافسام عَوَامِلةٍ ﴿

المنعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل ابجابًا اوسلبًا نحو ضربت زيدًا وما ضربت زيدًا فزيدًا منعول لما ذُكِر وعواملهُ سَبَعَةُ الفعل واسمُ الفاعل وإمثلة المبالغة والصفة المشبَّة والمصَّدم وأفعل النعبُّب ()

المطلب الثاني في انسام المنعول بو

المفعول بهِ قسمان. ظاهر كضربت ريدًا ومضمر وهو نوعان متصل كضربه وضربك وضربني وفروعها . ومنفصل نحو إيّاه ضرب وايّاك

ومعناهُ عاد هذا عودًا على الحيثيَّة المذكورة. او حالٌ من ضمير المتكلم حُذِف عاملهــا

ضرب واياًي ضرب وفروعه

وصاحبها . اي أخبر ايضا او أحكي ايضا . اب راجعاً . انتهى (١) وقد بُحذَف عامل المنعول بد سماعًا نحو امراً ونفسه اسب انرك امراً ونفسه . وانتهوا خيرًا لكم . اي وقصد وا خيرًا لكم . واقصد وا خيرًا لكم . واهلًا وسهلًا . اي اتبت اهلًا ووطنت سهلًا . وقياسًا وذلك اما جوازًا نحو ان يُقال زيدًا في جواب من ضربت . واما وجوبًا . وذلك في ابواب قد مضى بعضها وسياتي باقيها . وقوله وعوامله سبعة يُوهم ان هذه العوامل خاصة بالمنعول به وانه ليسلم للععول به عاملٌ غيرها . وهو غيرصح كما سنعلم . ولو قال وتوجد اسما لا تعلى على النما الكم النم النعول المتم المنعول والمطرف وانجارً والمجرور واسم المصدر وافعل التنضيل لم برد عليه ذلك

## المطلب الثالث في عامل المنعول يو الآول وهوالنعل

النعل ان كان لازمًا فلا يحناج الى منعول نحو قام زيدٌ وان كان متعدِّيًا احتاج الى ذلك نحو ضرب زيدٌ عمرًا وقد يجوز حذف المنعول قليلًا نحواكلتُ وشربتُ اي خبزًا ومآه (۱)

# المطلب الرابع في مرثبة المعول بو

مرتبة المفعول به بعد الفعل والفاعل نحو احيا يسوعُ العازرَ. وقد بجوز تقديمهُ اما على الفاعل نحو آكلَ الخبزَ بطرسُ. وإما على الفعل نحو زيدًا ضربت و بجوز ان تدخلهُ اللام الحبارَّة في هذا المحل نحو لزيدٍ ضربتُ . وخلافهُ سهوْ . اي لايقال ضربت لزيدٍ . حسبا رَوَى ذلكُ

(١) في قولهِ وقد مجوز حذف المنعول قليلاً نظر اولاً من جهة نسبة التلة الى المجواز وهو غير قليل مع استهناء شرطه وهو قيام الدليل والمحتان نسبة التلة انما هي الى وقوع المحذف في الاستعال لاالى جوازه ثانياً من جهة نقليل المجواز مقيدًا بالقلة فيشعر ظاهره بالتناقض كما يكون في نفي النفي الذي يتولّد منه الإثبات وكان الوجه ان يقول قد يجوز او يقول انه بجوز قليلاً ثالثاً من جهة عدم نقييه و جواز هذا المحذف بدلالة القرينة لان ذلك هو المسوّع له وابعاً من جهة تمثيله بالخبر والمله ابتدا عبر مدلول عليها وهذا التقدير لا يلزم مع عدم الدلالة لإمكان ان يكون الحذوف غيرها قال ابن مالك

وحَذْفَ فضلنم أَجِزْ إِنْ لَم يَضِرُ كَمَذْفِ مَا سِبْقَ جَوَابًا او حُصِرٌ وقال في التسهيل مُحذّفكتبرًا المنعول به غير الهُبَرَعنهُ والمُنْعِبِّ منهُ والمجاب بهِ والمحصور والباقي محذوفًا عاملهُ

الشيخ يعقوب الدبسي رحمهُ الله (١)

المطلب الخامس

في عامل المنعول به الناني وهو آسم النعل السماء النفعال متى كان معنى اسم الفعل متعدّيًا نصب الاسم على المفعوليَّة نحو رويدًا زيدًا الي امهلهُ وهاكَ زيدًا الي خُذْهُ وما الشبه ذلك وقد مَرَّ ذكر اسم الفعل ولا بجوز تقديم المفعول به عليه اي لا يقال زيدًا هَاكَ الله المعلى ولا بجوز تقديم المفعول به عليه اي لا يقال زيدًا هَاكَ

المطلب السادس

في عامل المنعول بَوِ ٱلثَالَثَ وهو اسم الناعل

اسم الفاعل اما ان يكون مقرونًا بألَّ او مجرَّدًا منها . فان كان مجرَّدًا ينصب مفعولًا ان كان بمعنى الحال او الاستقبال نحو زيدُ ضاربُ عمرًا الآنَ او غدًا . وكذلك يرفع فاعلاً اذا كان لازمًا نحو زيدُ قائمُ ابوهُ . اب ان اسم الفاعل يعل على فعلهِ . ان كان فعلهُ لازمًا يكون علهُ لازمًا . وإن كان فعلهُ لازمًا يكون علهُ لازمًا . وإن كان فعلهُ متعدِّيًا ""

<sup>(1)</sup> قال الاشموني في منهج المسالك عند ذكره معاني اللام الرابع التعدية ومثّل له في شرح الكافية بقوله فهبّ لي من لدنك وليّا . لكنه قال في شرح التسهيل ان هذه اللام لشبه الملك. قال ابن هشّام في المُغني والأولى عندي ان بُنثَل للتعدية بما أَضْرَبَ زيدًا لعمره وما أَحَبَّهُ لبكرّ الى ان يقول السادس الزائدة وفي اما لمجرّد التوكيد كفوله مَلكًا اجار لمسلم ومعاهد واما لتقوية عامل ضعف بالتاخير او لكونه فرعًا على غيره نحو للذين هم لربهم برهبون . ان كنتم للرويا تعبّرون . ونحق مصدّقًا لما معم . فعًا لنّ لما بريد . قال ابن عقيل وزائدة قياسًا نحو لزيد ضربت وساعًا نحو ضربت لزيد ، ولعلّ ذلك اصح من رواية الشيخ يعقوب الدبسيّ ضربت . وساعًا نحو ضربت إلى العمل غريبة . والصحيح ان اسم الفاعل المجرّد الله المناعل المجرّد عليه المناعل المجرّد السبة اللزوم والتعدّ الى العمل غريبة . والصحيح ان اسم الفاعل المجرّد الله المناعل المجرّد السبة اللزوم والتعدّ عند الله المعرد السبة اللزوم والتعدّ عند الله العمل غريبة . والتصحيح ان اسم الفاعل المجرّد المناعل المجرّد المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد الله المناعل عربة المناعل المحرّد المناعل المحرّد السبة اللزوم والتعدّ الى العمل غريبة . والتصمّ المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد السبة اللزوم والتعدّ الله المناعل عربة الله المناعل المحرّد الله المناعل المحرّد الله المناعل ال

وبجوزان يتقدَّم معمولهُ عليهِ نحو زيدٌ عمرًا ضاربٌ أَمَّا اذا كان بمعنى الماضي فحينئذٍ تجب اضافتهُ ولا بجوزان يتقدَّم معمولهُ عليهِ نحو زيدٌ ضاربُ عمرٍ وامسِ (() وهكذا حكم مثناهُ وجمعهِ عير اَن نون المثنَّى

الذي بعنى الحال او الاستقبال لا يعل الا اذا كان معنماً على شيء قبلة كأن يقع بعد استفهام ملفوظ به نحو أمنجز انتم وعدًا وثقت به او مقدّر نحو مُهِين زيد عمرًا ام مكرمة و الو بعد حرف نداة نحويا طالعًا جبلًا قبل والصواب أن النداة ليس من ذلك وان المسوّع انما هو الاعتماد على الموصوف الحذوف والتقديريا رجلًا طالعًا جبلًا الو بعد نفي نحو ما ضارب زيد عمرًا او بعيه صفة اما لمذكور نحو مررت برجل ذائد بعيرًا ومنه المحال نحو جاة زيد راكبًا فرسًا او محذوف نحو مختلف الوانه الى مبند إنحو صفة أي كوعل ناشح و محتلف الوانه الى مبند إنحو زيد مكرم عمرًا او الى ما اصله المبند أنحو إنّ زيدًا مكرم عمرًا وان لم بعتمد على شيء ما سبق لم يعلم خلافًا للكوفيين والاخنش فلا مجوز ضارب زيدًا ، قال ابن ما لك شيء ما سبق لم يعلم فاعل في أله ما الله المناس المناس المناس عدم مناس الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس المنا

كَعْعَلُهُ أَسَمُ فَاعَلِ فِي ٱلْعَمَّلِ اَنْكَانَ عَنْ مُضِيَّهِ بَعْزَلِ وَوَلِيَ اسْتَهَامـــاً او حرف نَنَا او خَاصِقَةً اومُسْنَــدَا وقد بكونُ نعتَ محذوفٍ عُرِفٌ فيستحقُ العَمَلَ الذَّبِ وُصِفْ

ومن شروط إعمال اسم الفاعل المجرّد ايضاً ان لا يكون مصغّرًا ولا موصوفاً خلافاً للكساءي فيها . لانها بخنصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية . ولا حجّة في قول بعضهم اظنّى راحلاً وسُويِّرًا فرسخًا . لان فرسخًا ظرف يكنفي برايحة الفعل . وقا ل بعض المتأخّرين ان لم مُحفظ لهُ مكبّرٌ جائم كما في قولهِ نُرَقرق في الايدي كُميت عصيرُها . حيث رفع عصرها بكُميت . قال في شرح النسهيل ووافق بعض اصحابنا الكساءي في إعال الموصوف قبل الصفة لان ضعفه بحصل بعدها لا قبلها كقولك هذا صارب زبمًا ظلوم (١) والصحيح انه لامعمول له والمحالة هن . واجاز الكساء في إعالة وجعل منه وكلهم باسط ذراعيه وخرَّجه غيره على انه حكاية الكساء في أوجال الموسون قبل الي المسي . لان العبارة بدون اي تُوهم ان ماضية . وكان الاحسن لوقال اي امسي . لان العبارة بدون اي تُوهم ان امس من اصل المثال ، وعلى ذلك تكون الماضوة بها لا معنويّة في ضارب .

(1)

والحبهع تثبت في النصب والرفع نحو ضاربانٍ وضاربونَ زيدًا. وتُحُذَفُ في الحِرِّ نحوضاربا وضاربوا زيد الوهكذا حكم اسم المفعول. فان كار بمعنى الحال او الاستقبال رَفَعَ الاسم على النيابة او نَصَبَهُ نحو زيد مضروب غلامهُ الآنَ او غدًا "ويُضاف ادا كان بمعنى الماضي نحو زيد مضروب الغلام امس

> المطلب السابع في عل ام الناعل المتنرن بألّ

اذاً كان اسم الفاعل من المتعدّي مقترنًا بألْ نَصَبَ مطلقًا ·اي سوآ كان بمعنى الماضي او اكحال او الاستقبال نحوجا ۖ زيدٌ الضاربُ

وكذا التول في قولو الآن اوغدًا قبل هذا وبعث واعلم انه بجوز في اسم الغاعل العامل اضافته الى ما وَلِيهُ من مفعول ونصبه له انقول هذا ضارب زيد وضارب زيدًا وفان كان له مفعولان وأضنته الى احدها وجب نصب الآخر انقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا ومثله هذا معلم زيد عمرا منطلقا مماً كان له ثلثة مفاعيل وجون في تابع معمول اسم الغاعل المجروس بالاضافة المجر مراعاة للنظ والنصب مراعاة للمحل كقولو هل انت باعث دينار لحاجئنا او عبد رب بنصب عبد عطفا على محل دينار (۱) ابن الرفع في هذا المثال . فكأن المنهوم عند المصنف نسبة الرفع الى اسم الغاعل وهو ظاهر السهو ولو قال ان نون المثنى والمجمع نثبت عند العمل لم يرد عليه ذلك (م) ان اسم المنعول يعل على فعلو المهني المغول . نقول زيد مضروب برد عليه ذلك أن النهوم عبرا منطلقا . ويُشترط في اعاله ونقول زيد مُعلَم ابوه عمرا منطلقا . ويُشترط في اعاله ونقول زيد مُعلَم المنعول الى اسم مرتنع ما اشترط في اعال اسم المنعول الى اسم مرتنع ما اشترط في اعال الما المناعل . قال الاشموني وقد يُضاف اسم المنعول الى اسم مرتنع وذلك نحو زيد محمود المذاصد . اصله زيد محمود مقاصده مُ مُقاصده مُ وقع محمود المقاصد على النبيان . محمود المقاصد على النبيان . محمود المقاصد على ما ذكر محمود مقاصده مُ وقع الما المناصد على ما ذكر محمود مقاصده مُقاصده مُ وقع محمود المقاصد على النبان . محمود المقاصد على ما ذكر محمود مقاصده مُقول الى محمود المقاصد على النبان . محمود المقاصد على النبان . محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد على النبان . محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد المقاصد على النبان . محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد على النبان . محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد على المقاصد على النبان . محمود المقاصد المقاصد على النبان . محمود المقاصد المقاصد

Digitized by Google

(1)

اخاهُ امسِ او الآنَ او عَدًا. وهكذا حكم مثناهُ وجعهِ عَبران نونها تُحُذَف منها جوازًا ("وإذا كان من اللازم رَفَعَ معمولهُ فقط على الفاعليَّة نحوجا تَزيدُ القائمُ ابوهُ ومثلهُ اسم المفعول المقترن بألْ. فانهُ يعل ايضًا مطلقًا . اي سوا تكان بمعنى للاضي او الحال او الاستقبال نحو زيدُ المضروبُ غلامهُ . برفع غلامهُ على النيابة ونصبهِ على انهُ مشبَّهُ الملفعول بهِ

### المطلب الثامن

في عامل المنعول بهِ الرابَع وهو امثلة المبالغة

امثلة المبالغة اربعة ﴿ فَعَّالٌ ومِنْعَالٌ وفَعُولٌ وفَعِيْلٌ وحكمها في العل حكم اسم الفاعل مع أَلْ وعدمها والذي عرفته هناك فاعرفهُ هنا ﴿ نَعُولُ إِنْ مُرَّالُ عَمْرًا أُو صَرَّالُ عَمْرُو ﴿ بَحِسُ الزمان ويجونر

انقديم معمولها عليها<sup>(۱)</sup> پر

141

اصائد غاط

(۱) ومنه قوله الشاتي عرضي ولم اشتمها . وفي بعض النسخ غير ان نونها تُحذَف منها جوازًا مع العمل ووجوبًا مع الاضافة . وهو غير صحيح . لانه يلزمر منه جوانر الضاربا زينًا والضاربوا زينًا . وهو باطلٌ (۲) و إعال النلاثة الأول اكثر من اعال فعيل . فمن اعال فعيل . فمن اعال فعيل قول بعضهم اما العسل فانا شرَّابٌ . ومن اعال منعال قولم انه ليخارُ بوابكها . اي سانها . ومن اعال فعول قولم انه غنورٌ ذنب الخاطي . ومن اعال فعيل قولم ان الله سميع دُعاة من دَعاه . ومن امثلة المبالغة فعيلٌ . واعاله أقلُ من اعال فعيل . ومنه قوله أتاني انهم مَزفُونَ عِرضي . قال ابن هشام في الشذوم واما الكوفيون فلا بجيزون اعال شيء من المخسة . ومنى وجدوا شيًا منها قد وقع بعن منصوبٌ اضمروا له فعلًا . وهو تعشينُ قال ابن ما لك

فيستحقُّ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ وَفِي فَعَيْلِ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ

I remarked to the said the pay the

Digitized by Google

المطلب التاسع

قي عامل المنعول به المحامس وهو الصنة المشبة الشبة الصفة المشبّة باسم الفاعل هي كل اسم اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت كقولك زيد حسن واوزانها مختلفة غير قياسيَّة ومجوز في معمولها الرفع والنصب والحرُّ سوا كانت مقرونة بأل او محرَّدة منها نحو جآ زيد الحسن الوجة بالاحوال الثلثة في الوجه اي برفع الوجه على الفاعليَّة ونصبه على انه مشبّة بالمفعول به وجرّه على الاضافة ويُستثنى من ذلك مسألتان احداها اذا كان معمول الصفة مضافًا والصفة معرَّفة بأل نحو الحسن وجهة الانجوز فيها اذا كان مجرَّدًا من أل والاضافة نحو الحسن وجها فانه لا بجوز فيها المارفع على الفاعليَّة والنصب على التمييز "

<sup>(</sup>۱) على انه أذاكان المعمول مضافًا الى ما فيه أل جانر الجرا ايضًا نحو المحسن وجُور الاب (۲) او على النشبيه بالمنعول به قال ابن ما لك فارْفَعْ بها وانصب وجُرَّ مَعَ أَلْ ودُونَ أَلْ مصحوب أَلْ وما انصل بها مضافًا او مُجَرِّدًا ولا فَجَرُدْ بها مَعْ أَلْ سُمًا من أَلْ خَلا ومن إضافته ليناليها ومنا لم يَخْلُ فَهُو بالجواني وُسِما ثم ان الصفة المشبهة تشارك اسم الفاعل في امور منها الدلالة على الحدث وصاحبه والمتذكير والتأنيث والتثنية وانجمع والاعتباد على واحد ما مرّ وتخالفه في امور منها الدلالة على الحدث وصاحبه منها انها لا تُصاغ الا من اللازم ولا تكون الا الحال وتكون مجارية المضارع وغير مجارية له ولا بتقدم معمولها عليها ويجب في معمولها ان يكون سببيًا اي منصلًا بضمير الموصوف لفظاً نحو حَسنُ وجههُ او معنى نحو حسنُ الوجه اي منه وقيل أَلْ خَلَفْ عن المضاف اليه ولما اسم الفاعل فيصاغ من الملازم والمنعدي ويكون الحال وغير ولا بكون الا مجاريًا للضارع ويتفدّم معمولة عليه وبعل في السبق والاجنبي كا

## المطلبالعاشر

في ضير الصنة المشبهة

منى رفعت الصفة اسمًا ظاهرًا تكون مفردةً في المجيع نحو الكرم غلامةُ والكريم غلاماهُ والكريم غلانهُ ومثلهُ المونَّث ومتى رفعت ضميرًا وجب ثننيتها وجمعها نحوجا ويد الكريمُ والزيدانِ الكريانِ والزيدونَ الكريمونَ(')

> المطلب الحادي عشر في عامل المنعول يو السادس وهو المصدر

يُشتَرَط في على المصدىر ثلثة شروط الاول ان يكون بمعنى المضارع المقدَّر مع أن ألمصدرية نحو عجبت من ضَرَّبِكَ زيدًا . اي من

علت، وإعلم ان اسم الفاعل اذاكان غير متعدّ وقُصِد ثبوت معناهُ عُومِل معاملة الصغة المشبة وساغت اضافتهُ الى مرفوعهِ ، نقول زيدٌ قائمُ الاسرُّ ، برفع الاب ونصبه وجرّهِ على حدّ حسن الوجةُ ، وإن كان متعدِّ بالواحدِ فكدلك عند ابن ما لك بشرط امن اللبس وفاقاً للفارسيّ . وانجهوس على المنع ، وفصّل قوم فقالوا ان حُذِف مفعولهُ افتصارًا جاز والا فلا ، وهو اختيار ابن عصفوس ولبن ابي الربيع ، والسماع بوافقهُ كنولهِ ما الراحم القلب ظلامًا وإن ظلًا ، وإن كان متعدِّ بالاكثر لم يُجرُّ الحاقهُ . قال بعضهم بلا خلاف ، ومما يُعامل معاملة الصفة المشبهة اسم المفعول القاصر ، وهو المصوخ من المعددي لواحد اذا كان على وزنه الاصليّ . وهو ال يكون من الثلاثي على وزن مفعول كا سبق تمثيلهُ ، فان حُول من ذلك الى فَعِيل و فحوهِ ما مرّ لم يُجرُّ ، فلا بقال مررت برجل كَيْبل عينهِ

الفاعل المتعدِّي من الخلاف (١) يشعركلامهُ بان هذا الحكم خاصٌّ بالصفة المشبَّمة دون سائِر الصفات، وليسكذلك، قال الاشمونيُّ قال في الكافية وضُيِّن انجامد

ولا قتبلَ ابيهِ. وقد اجازهُ ابن عصفوس. وفي اسم المنعول المتعدِّب ما سبق في اسم

انْ تضربَ زيدًا الثاني ان لا يكون مصغَّرًا الثالث الله لا ينفصل عن معموله ولا يجوزان يتقدم عليهِ معمولهُ (۱)

معنى الوصف واستُعل استعالهُ بضعْف . ومنهُ قولهُ فراشةُ الحلم فرعونُ العذابِ . وقولة وانت غربا لُ الاهاب . ضُمِّن فراشة الحلم معنى طائيش . وفرعون معنى أليم وغربا ل معنى منقّب. فأجريت مجراها في الإصافة آلى ما هو فاعلٌ في المعنى. ولو رؤم بها او انصب جاز (١) والصحيح ان المصدر بعل على فعلو الذي اشتقَّ منهُ تعدُّبًا ولزومًا في موضعَين. الاول ان يكون بدلًا من اللفظ بفعلهِ نحو ضربًا زيدًا. فزيدًا منصوب بضربًا لا بفعل محذوف على الاصحِّ الثاني ان يصحُّ نقدينُ با لنعل مع الحرف المصدريّ. بأنَّ يَقدّر بأرِّب ٱلمصدّريَّة والفعل اذا أُريّد بهِ المضيُّ او الاستقبال وبمّا والفعل اذا أربد بهِ الحالِ، وذكر ابن ما لك في التسهيل مع هذبن الحرفين أرَّب المُغَنَّة نحو علت ضربَك زيدًا، والتقدير علت ان قد ضربت زيدًا. فأنْ مُعَنَّفَةٌ لانها واقعة بعد عَلِمَ والموضع غير صامح للصدريَّة. وفي شرحه وليس نقد بن باحد الثلاثة شرطًا في علهِ ولكن الغالب ان بكون كذلك. ومن وقوعهِ غير مقدّر باحدها قولُ العرب سمعُ اذني اخاك يقول ذلك. ولإعالةِ شروطٌ ْ منها ار ` يكون مظهرًا إ فلو أَضمِر لم يعل. فلا يقال ضربُك المسئّ حسنٌ وهو الحسنَ قبيمٌ. ومنهاان يكون مَكَبِّرًا فلوصُغِّر لم يَعَلَ. فلا يَقَالَ اعْجَبَني ضُرِّيبك زيدًا. ومنها ان يَهكُون غير محدود فلوحدِّد بالتَّآلَ لم يعل. فلا بِقال اعجبَنْني ضربتُك زيدًا. وإما قولهُ بضربة كنَّيهِ الملا نفس راكب فشاذٌ. ومنها ان لا يكورن متبوعًا قبل تمامر علهٍ . فلا يقال عجبت من ضربك الشديد زيدًا. فلو أُتبِع بعد مّامه لم يمنع، فانه مجوز عجبت من ضربك ريدًا الشديدٍ. ومنها أن يكون مفردًا . ولما قولهُ فا زاديث تجاريهم أبا قدامةَ فشاذٌ . ومنهـ أ ان لا يكون مفعولًا مطلقًا. فلا يقال ضربت ضربًا زيدًا . ومنها ان لا يكون مفصولًا عن معمولهِ باجنيٌّ . فلا يمَّا ل إنهُ على ضريهِ لقادرٌ زيدًا . وإما قولهُ انهُ على رجعهِ لقادرٌ يوم تبلي السراير فموَّوَّلٌ. والتقدير برجعةُ يوم تبلي السراير . ففي قول المصنف الثالث ان لا ينفصل عن معموله نظرٌ من جهة عدم التقييد باجنيٌّ . ومنها ان لا يتقدُّم معمولةُ عليهِ.فلا يقال اعجبني عمرًا ضربُ زيدٍ. وإما قولةُ وبعض الحلم عند الجهل للذلَّةُ إذعانُ فمؤوَّلٌ. والنقد بر وبعض الحلم عند الجهل اذعانُ للذلة اذعانُ. ومِخالف

### المطلب الثاني عشر في انسام عل المصدر

المصدر العامل نوعان الاول ان يُضَاف الى الفاعل ويُذَكَر المنعول منصوبًا وهذا كثيرٌ بخو عجبت من ضرب زيدٍ عمرًا . الثاني ان يُضَاف الى المنعول ويُذكّر الفاعل مرفوعًا وهذا قليلٌ . نحو عبت من ضرب عرو زيدٌ ومجوز حذف المفعول من الاول والفاعل

المصدر فعله في امرين، الاول ان في رفعه النايب عن الفاعل خلافًا. ومذهب البصريبن جوازهُ الثاني ان فاعل المصدر بجوز حذفه بخلاف فاعل النعل ، وإذا حُذِف فلا يعجَّل المصدر ضيرهُ خلافًا لبعضهم ، وإعلم ان المصدر بعل مضافًا نحو ولولا دفعُ اللهِ الناسَ ، ومجرِّدًا عن الاضافة وألَّ وهو المنوَّن نحو إطعامٌ في يوم ذي مسغية يتباً . ومفرونًا بألَّ كفولهِ ضعيف النكايةِ اعدادهُ ، وقولهِ فلم أنكل عن الضرب مسمها ، واعال المفاف اكثر من اعال المنوَّن واعال المنوَّن اكثر من اعال المحلَّى بألَّ ، وهو في عله على نوعين ذكرهما المصنف في المطلب الآتي ، وما يعل على الفعل ولم بذكرهُ المصنف اسم المصدر، ويُراد بهِ ما ساوى المصدر في الدلالة على معناهُ وخالفه بغلوّهِ لفظاً او نقد برًا دون تعويض من بعض ما في فعلهِ كعطاقه فانهُ مساو لإعطاقه على خلاف نحو قِتال معنى ومخالف للأنه خلامن الدو وَعَدَ لفظاً و نقد برًا من المهنة الموجودة في فعله ، مخلاف نحو قِتال فائه خلامن الدو وَعَدَ لفظاً و نقد برًا من المهنة الموجودة في فعله ، مخلاف نحوقتال لكن عُوض منها الناة ، فها مصدران لا اسما مصدرين ، واعلم ان اسم المصدر على ثلاثة لكن عُوض منها الناة ، فها مصدران لا اسما مصدرين ، واعلم ان اسم المصدر على ثلاثة انواع من عَمْ يَنْ في لغير مفاعلة كالمضرران المناقاً ، وذي ميم مزينة لغير مفاعلة كالمضرب والمؤمنة ، وهذا لا يعل اتفاقًا ، وذي ميم مزينة لغير مفاعلة كالمضرب والمؤمنة ، وهذا كالمصدر اتفاقًا ، ومنهُ قولهُ

ُ اظلومُ إِنَّ مُصَابَكُم رِجلاً أَهدَى السلامَرَ تَحَيَّةٌ ظُلُمُ وَمِعَلَا وَغِيرِ هذين وليغداديُّون. ومنهُ وغير هذين وفيهِ خلافٌ فنعهُ البصريوْن وإجازهُ الكوفيون والبغداديُّون. ومنهُ قولهُ وبعد عطا يُك المِنَّةُ الرناعا. وقولهُ قالواكلامُك هندًا وهي مُصِغِيةٌ . وقولهُ لان تُوابَ اللهِ كلَّ مُوجِّدٍ فَال الاثمونيُّ إعال اسم المصدم قليلٌ . وقال الصيمريُّ اعالةُ شاذٌ

من الثاني نحو عجبت من ضرب زيدٍ ومن قتلِ الخوارج (" تنبيه، متى أُضِيف المصدر إلى الفاعل جاز في تابعهِ الرفع والجر نحو عجبت من قيام زيدٍ الظريفُ. برفع الظريف وجرّ و لانهُ نعت لزيدٍ (")

المطلب الثالث عشر

في عامل المنعول بهِ السابع وهو افعل ا<sup>لت</sup>عجب

لأَفْعَلَ التعبُّب ''صيغتان ماأَفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بهِ بكسر العين وها جامدانِ مفردان ابدًا مثال الاول ماأَحْسَنَ زيدًا ما مبتدأُ نكرة ' واحسن فعل ماض وفاعلهُ ضمير' مستتر' فيهِ عائِدُ الى مَا وزيدًا مفعول' وجلة احسن خبر مَا والتقدير شيُخ جعل زيدًا حسنًا '' ومثال وجلة احسن خبر مَا والتقدير شيخ جعل زيدًا حسنًا '' ومثال

(۱) ولو مثّل للاخير بنولهِ اعجبني شربُ العسلِ لكان احسن. وذلك لما في قولهِ قَتْل الخوارج من اللبس. ويُضاف المصدم ايضًا الى الظرف ثم يرفع الغاعل وينصب المنعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمّرًا (۲) فالرفع مراعاة الحل زيد وهو الرفع على الفاعلية والمجرُّ مراعاة المفطهِ. وكذلك تجوز مراعاة اللفظ والحل عند اضافته الى المنعول نحو اعجبني شربُ العسلِ والمخرِ او والمخرَّ. ومن مراعاة المحل قولهُ قدلهُ للفلاس والليانا

فالليانا معطوف على محل الافلاس، وتُوهِم عبارة المصنف ال الهاة من تابعهِ المصدر لانهُ صاحب الاسناد، وليس كذلك بل في للفاعل، وتعليلهُ رفع الظريف وجرَّهُ بانهُ نعتُ لزيد قاصرٌ من جهة تركهِ التفصيل بين اللفظ والحلَّ (۱) قولهُ لا فعل التعجب صيغتان يوم ان التعجب صيغتين غير افعل وإن افعل ليس منها، وليس كذلك فلو قال التعجب صيغتان لم يَرِد عليهِ ذلك والتعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزيّة ، ويُدَلُّ عليهِ بالفاظر كثيرة بنحوكيف تكفرون با لله وكنتم اموانًا فأحياكم . سجان الله ان المومن لا يعجَسُ ، لله دَرُهُ فارسًا ، باجارتا ما انت جارة ، ولمّا السلى ثم واها واها ، والمبوّب له في كتب العربية صيغتان ، وها ما أفعلهُ وأفعِلْ بهِ لاطّرادها فيهِ واها ، وقيل ما معرفة ناقصة بعني الذهب وما بعدها صلة ، اونكن ناقصة وما

الثاني أَكْرِمْ بِزِيدٍ ، أكرم فعل إمر معناهُ التعبُّب لاالإمِر(''وفاعِلهُ الاسم الحبرور بالبَّا والبَّهُ زائِدةٌ . ولا مجوز نقديم معمول التعجُّب عليه إِنَّا ولايننَى التعبُّب الإمن للأنيِّ ليس ملون ولاعيب فهو كافعل التفضيل" بعدها صفة . وعلى هذبن فالجبر محذوف وجوبًا نقدين شي عظيم (١) وقيل لنظة ومعناهُ الامر. وفيةِ ضَمِيرٌ وَالْبَاهَ لَلْتَعْدَيْهُ ثَمْ قَالَ ابْنِ كَيْسَانِ الضَّمِيرِ للعُسْ وقال غينُ المعاطَب. مانما التُزمر افرادهُ لانهُ كلامرٌ حرب مجرب المَنْل (r) فلا بقال زبنًا ما أَحْسَنَ ولا ما زبنًا أَحْسَنَ ولا بزيدٍ أَحْسِنْ ولا يُنصَل بين فعلَى التعجب ومعمولَيها باجنبيِّ فلا بقال على الاصحّ مااحسن يا زيدُ عبدَالله ولا أَحْسِنَ لُولا بَخِلَهُ بزيدٍ . وإخللفوا في الفصل بالظرف وإنجارً المجروس المتعلَّقين بآلفعل. قال الاشمونيُّ والصحيح الجواز كفولم ما احسن بالرجل أن يصدقَ وما القيح بهِ إن يَكَدْبَ. قان كان الظرف والجازُ المجروس غير متعلَّقَين بفعل التعجُّب امتنع النصل بها . فلا يقال ما أَحْسَنَ بمعروف إمرًا ولاما احسن عندك جالسًا، ولا أَحسِن في الدام او عندك مجالس. وبجوز حذف المنعِّب منهُ اذا دلَّ عليهِ دليلٌ كفولهِ أَرَى أُمَّ عمرو دمعُها فد تحدَّرا بُكَآءَ على عمرو وماكان أَصبَرا اب وماكان اصبرها. وقولهُ أَسِعْ بهم وأَنْصِرْ. ابِّ وابصر بهم. وشرط جواز اكمذف مع أفعِلْ ان بكون أفعِلْ معطَّوقًا على آخَر مذكورٍ معهُ مثلُ ذلك المحذوف كما رايت. وإما قوله وله وان يستغني بومًا فأجدرِ اي فاجدر به فشاذٌ . وإعلم ان شرط المنصوب بعد أَفْعَل والمجرور بعد أَفعِل ان بكون مختصًّا لنحصل به النايِّدة. فلا بجوز ما أَحسَنَ رجلًا ولا أَحسِن برجلِ (٢) اي انهُ يُبنَى مَّا بُنِي منهُ اسم التفضيلِ قباسًا كاورد في بابو. وإعاران بنا مذين الفعلين من فعل ثلاثي بجرَّد تامَّ مُنبَت متصرِّف قابلِ لَكُنْنَ مِصْوِغِ لِلْفَاعِلِ غَيْرِ مَعَبِّرِ عَنْ فَاعْلِهِ بِأَفَّعَلَ فَعَالَا ۚ . فَلا يُبنَيان من غَيْر فعلُّ. فلا يُمَّال في طِنْل ما أَطَنلَهُ ، ولا من ذب اصول المعني مجرَّدًا كان كد حرج او مزيدًا فيهِ نحو تدحرج، ولا من ثلاثيّ مزيد فيه نحو افترب وانزع. ولا من فعل ناقص نجوكان وكاد. وَاجانر بعضهم بناَّتُهُ من كان. ولامن منفيَّ سواءً كان ملازمًا للنفي تحوما عاج بالدوآء. أب ما انتفع. فان العرب استعلته منفيًّا لا مُثبَتًّا. ام غيرَ ملازم كا قامَ ولا من فعل غير منصر في نحو بدّع ويُذّر ونعم ويسَّن ولا مّا إلا يقبل وإذا أريد التعبّب من مزيد الثلاثي والالوإن والعيوب يُبنَى وزرف افعل من ثلاثي يُطابِق المعنى المتصود مثل أَكْثَرَ وأَشَدَّ وأَجْسَنَ وأَقْعَ وما اشبه ذلك أن تنبيه منى شت التعبّب ما مَضَى فأدخل كانَ على

الكثرة نحو قَنِيَ ومات. فانهُ لا يقبل التفاضل. ولا من فعلٍ مصوع للفعول نحو صُرِبَ. وبعضهم يستثني مأكان لازمًا لصيغة فُعِلَ نحو ما أُعناَهُ مجاجَّنكُ وما أَزهاهُ من عُنَّى بَكُنَا وَزُهِيَ. قال ابن ما لك في النسميل وقد يُبنَّبان من قعل المنعول إن أُمنَ اللبس، وذلك كقوام ما أَشغلَهُ عنك من شُغلَ . فإن خيف اللبس لم يَجُزُ • . فلا يُقَال ما أَصْرَبَ زِيدًا من ضُرِبَ. لانهُ يلنبس بالمبنيّ من ضَرَبَ. ولامن فعل يكون لصاحبه المذكّر وصنت على صيغة أفعَلَ ولصاحبه المونَّث وصنت علَّى صيغة فَعْلَاً ۚ . ولا فرق في ذلك بين ان يكون من العيوبُ كُعُورٌ وبّرِصّ اوْ من المحاسن كشَهَلَ وَكُولَ ودَعِجَ . وقد بُبنَيان من فعل أَفْعَلَ مَنهمَ عَسر نحو ما ألَدُهُ . او جهل نحوما إحمقةُ وما ارعنهُ . ومن مزيدٍ فيهِ نحوما اعطاهُ للدراهِ وما أَشَّوَ فَني الى عنو أَنَّهُ. فانها من اعطى واشتاق. فان كان أَفْعَلَ قَيْسَ عليهِ وفاقًا لَسَيبوبهِ . وَرُبًّا بُنيا من غيرفعلِ او فعلِ غيرمنصرف وذلك كقولم ما أَذرعَ فلأنَّة بمعنى ما أَختُها في الْفَزْل. وما أعساهُ وأعَّسِ بهِ. وقد يغني في التعجب فعلُّ عن فعل مستوف للشروط. وذلك كقولهر ما آكثر قابلتَهُ. ولم يُسمَع ما أَقيلَهُ. وقول المصنفُ ولا يُبنَى التعجب الامن ثلاثيّ فيه ِ نظرٌ من جهة نسبة البنآء الى التعجب وَعدم ذكر الفعل عند قوله ِثلاثيٌّ . فكان حقهُ أن يقول ولا يُبنَّى فِعْلُ أو فِعْلَا التَّحِبُّ إلا من فعل ئلاثيُّ ثم بُردِف ذلك بباقي الشروط غير مستكف بما ذكرهُ منها هنا وفي تصريف الإفعال حتى لايحوج المتعلم ان يطلب شروطاً لبامهر هو فيهرمن بامبر لم يصل المِهِ. وإذا كان قصنُ الهرب من الاعادة كان يكنهُ ذكرها هنا وتركهـا من باب اسم التنضيل مكتنيًا بالاشارة الى مكانها (١) نقول ما اشدَّ انطلاقَهُ واعظم دحرجَهُ لو حربَهُ وأَشدِد او أُعظِم بها. وإما قولم ما اخصرهُ من اخنُصرِ وما اهوجهُ وما احملهُ وما ارعنهُ وما اعساهُ واعس يه وما اجنَّهُ وما اولههُ من جُنَّ وأُولِعَ وأَفين بهِ اي أَجْنِق به ِ من قولم هو قَمِنٌ بكذا اي حقيقٌ به ولا فعلَ لهُ فِينادرٌ مُحِنَظ ولا

فعل التعبُّب وقُلْ ما كَانَ أَحْسَنَ زِيْدًا. وإن اخَّرتها بعد افعل وجب ادخال مَا عليها ايضًا. نحو ما أَحْسَنَ ما كَانَ زِيدًا ('')

يُفَاس عليهِ وإما قولم ما أَصَبْحَ أَبَرَدَها وما أَمْسَى أَدفاَها فان التعجُّب فيهِ داخلُّ على ابرد وإدفاً واصبح وامسى زايدنان (۱) قال في باب النواسخ إنَّ كان تُزاد بعد ما التعجُّب في الماضى في بالتعجُّب مَا مضى في غير زايدة ومعناها التعجُّب في الماضي ، فتناقض القولان ، والاول هو المعوّل عليه هذا ويُوهِ كلامهُ ان ما الثانية وكان من قولهِ ما احسن ماكان زيدًا بنصب زيدِها نظيرها من قولهِ ماكان زيدًا بنصب زيدِها نظيرها من قولهِ ماكان احسن زيدًة وكان تائة رافعة ما بعدها بالفاعلية ، وعلى هنا كذلك . بل ان ما هنا انه هي مصدريّة وكان تائة رافعة ما بعدها بالفاعلية ، وعلى هنا يكون نصبه زيدًا بعدها ظاهر السهو ، لانهُ فاعلُ بكان ومنعول احسن المصدر يكون نصبه زيدًا بعدها ظاهر السهو ، لانهُ فاعلُ بكان ومنعول احسن المصدر بيكون ، نقول ما احسن ما يكون زيد ، نضّ على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالنية ، وعلى ما أخر ما احسن ما يكون زيد ، نضّ على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالنية ، ويكون ، نقول ما احسن ما يكون زيد ، نضّ على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالنية ، ويكون ، نقول ما احسن ما يكون زيد ، نضّ على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالنية ، ويكون ، نقول ما أحسن ما يكون زيد ، نضّ على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالنية ، ويكون ، نقول ما أحسن ما يكون زيد ، نضّ على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالنية ، ويكون أنقول المضمون أنقول نيا وأطول بهِ ، وفكُ أنقيل المضعف نحو أَشْدِ ذ بجرة زيد ، وشكو تصحيح عبنها نصغير أَفْعَلَ مقصورًا على السماع كقولهِ وصفير أَفْعَلَ مقصورًا على السماع كقولهِ

يا ما أُمَيِّع غزلانا شد لله الله من هاؤليّاء كنّ البيض والسُهُرِ وطرده ابن كسان وقاس عليه أفعل ، نحو أُحَيْسِن بزيد ، ومن الاسماء العاملة على الفعل أفعل النفضيل وسيأني الكلامر عليه في النسم السادس من ها الكتاب . ومنها الظرف والمجار والمجروم ، وسيأني الكلامر عليها في النسم المحادب عشر من هذا الكناب ايضًا . واعم ان الظرف والمجار والمجرور اذا اعتماع النفي ان الاستفهام او الاسم الحوسوف كما ذُكر في اسم الفاعل او الاسم الموسوف كما ذُكر في اسم الفاعل او الاسم الموسوف كما ذُكر في المار زيد ، في في النامل وياب الظرف والمجار والمجرور عنه فصام العل كما عند المحتقين . وقيل الما

البحث الثالث في المتعول فيو وفيو سبعة مطالب المطلب الاول في تعريف المنعول فيو وإقسامه

المنعول فيه ويُسمَّى الظُرف وهو الكلّ اسم مكان او زمان حدّث فيه فعل وتضمَّن معنى في بخوصمت يَومًا وجلست عَندَك "وهو مُعرَبْ ومَبْنِيْ وياتي الكلام عليه اما المعرب فنوعان ظرف زمان وظرف مكان وكل منها اما مُبهم او محدود في فالزمان المبهم كالحين والزمان و والمحدود كاليوم والساعة والمكان المبهم كالحبهات الست والمحدود كالبيت والبيعة اي ماكان له صورة وحدود محصورة

المطلب الثاني

في ظرف الزمان المبهم والمحدود .

ظرف الزمان سوآ كان مبهاً او محدودًا يُنصَب على الظرفيَّة بتقدير فِي . نحو قامر المسيح يوم الاحدِ وقت الغَلَسِ اب في يوم وفي وقت الغَلَسِ اب في يوم وفي وقت "وان ظهرت لفظة في مُجَرُّ الظرف كقول البشير وفي يومرِ

العمل للمحذوف. ويجوزان تجعلها خبرًا مقدمًا وما بعدها مبتداً مؤخّرًا. ومثلهُ أَفِي الله شكّ. وزيدٌ عندك ابنهُ. وجآء الذي في الدار اخوهُ. ومررت برجلٍ فيهِ فضلٌ. وقس على ذلك (١) والصواب هوكل اسم الى آخرو من دون عاطف ٍ لما علت في باب الاشارة (٢) قال ابن ما لك

الظرفُ وقتُ او مكانُ ضُمِّنًا ﴿ فِي بِالطِّرَادِ كَلَهُنَا ٱمْكُ ۚ أَزْمُنَا

(٦) المراد بالمُبهم ما دلَّ على زَمَن غير مفدَّ م كمين ومن ووقت. وبالمحدود
 وبُقَال لهُ المخنصُ ما دلَّ على زَمَن مقدَّر معلومًا كان وهو المعرَّف بالعلية كعمت

السبت ، ان كان الظرف غير منضيّ معنى في فلا يُسمَّى ظرفًا بل يُعرَب كباقي الاسماء كيوم الاحد مبارك . ومدحت يوم الاحد . فيوم في المثال الاول مبتدأً وفي الثاني مفعول بهن تنبيه . كل اسم أُضِيف الى الظرف انتصب على الظرفيَّة لمضمَّنهِ معنى في ايضًا (۱) نحو صمت كلَّ يوم . اي في كلّ يوم . وقس عليه ِ

## المطلب الثالث

في ظرف المكان المبهم والمحدود

ظرف المكان المبهم يُنصَب كُلُهُ بتقدير في وهونوعان الاول الحهات كفوق وتحث وعند وما اشبه ذلك والمساحة كالميل والفرسخ وغيرها الثاني المصدر المِيُّ اذا تقدَّمهُ عاملٌ من لفظه مثل مجلس ومَقامر وغيرها مثال الاول وقفت فوق الشجرة ومثال الثاني قعدت مَنْعدَ القوم "بنصب فوق ومقعد على الظرفيَّة ، وكذلك مشيت فرسخًا وبريدًا القوم "بنصب فوق ومقعد على الظرفيَّة ، وكذلك مشيت فرسخًا وبريدًا .

رمضان واعتكفت يومر المجمعة أو بأل كسرت اليوم أو بإضافة كيت زمن الشتة الوغير معلوم وهو النكن نحو سرت يوما أو يومين أو اسبوعًا أو وقتًا طويلًا، ولم يذكر المصنف منالًا المبيم مع أن كلامة ينتضي ذلك وتنيلة يوهمة (1) ليس ذلك على الطلاقو كاسياً في الحاشية الثالثة على لطلب المخامس (٢) جعل المصدر المي قسمًا من المبهم والصحيحانة قسيم له . لانة قد يكون مبها نحو جلست مجلسًا ومختيقة القول فيها أن عبس زيد واختيف في المقادير وأكثره بجعلها من المبهم وحقيقة القول فيها أن فيها إبهامًا واختصاصاً . أما الإبهام في حية انها لا تختص ببقة بعينها . وأما لاختصاص فين جهة دلالنها على كية معينة وعلى هذا يصح فيها الفولان (٢) فلو كان عامل المصدر المبي من غير لفظه تعين عرق فيها الفولان (٢) فلو كان عامل المصدر المبي من غير لفظه تعين عرق أنه بني نحو جلست في مرحى زيد وأما قولم هو مني مزجر الكلب ومناطر الثريًا ومقعد القابلة ومعقد الازامي ونحوه في من غير الكلب الى آخي

واما الكان الحدود فانهُ مُجَرُّ بِنِي ظاهرةً . نحوصلَّيت في البيعة . الالفظة دخلت وسكنت وما هو في معناها . فان الظرف بُنصَب معها بتقدير في ولوكان محدودًا نحو دخلت الدارّ وسكنت الدير (۱)

المطلب الرابع في تصريف الظرف وانصراقو

تصريف الظرف استعاله تارةً ظرفًا وتارةً غيرَ ظرفٍ فعِنْدَ ولَدُنْ ولَدُنْ ولَدَى وإِذْ وحَيْثُ لا تُستعلَ لا ظرفًا وغيرَ طرفًا عداها يُستعلَ ظرفًا وغيرَ ظرف كيوم وامام وغيرها ، وانصراف الظرف دخوله الحبرُ والمتنوينُ المعالم في كانت فالظروف كلها تنصرف ما عدا سَعَرَ وغُدْوَة وبُكْرَة ، فانها متى كانت لاوقات معينة وكانت غيرَ مضافة منعت من الصرف نحو جبت سَعَرَ المي سَعَرَ يوم معلوم "وقس البواقي ٥ تنبيه ، عند لايدخلها من

(۱) ومنه دهمت الشام. واختُلِف فيها . فقيل هي منصوبة على الظرفيّة شذوذًا . وقبل انها منصوبة على النشبيه بالمفعول بع . وفيل انها منصوبة على التشبيه بالمفعول بع . وفي قوله الالفظة دخلت الى آخر نظرٌ من جهة تسميتو ذلك لفظة وهو الفاظر (۲) فهي غير متصرفة . والظرف الغير المتصرف منه ما لا بخرج عن الظرفيّة اصلاً كفَطُ وعَوْضُ . ومنه ما بخرج عنها الحي شبهها وهو الجرّ بالحرف نحو قبل وبعد

وِما بُرَى ظَرْفًا وغيرَ طرفِ فناكَ ذو نصرُف في العُرْفِ و وفيرُ ذِي ٱلنصرُفِ الذي لَزِمْ طرفيَّة اوشِبْهَا مِنَ ٱلكَلِمْ

(٢) من باب اضافة المصدر الى المنعول ورفع الناعل بعن ولو قال دخول المجرّ والتنوين عليه لكان احسن (٤) سحر في قولهِ جنّت سَحَرّ لا يدلُّ على يوم معلوم إلا ان يقول مثلاً جنّت يوبر المجعة سَحَرَ فيدلَّ. قال الاشونيُّ ثم الظرف المتصرّف منه منصرف وهو غُدَّرة وبُكْرة

ولدن وعند، قال ابن مالك

حروف الجرَّسوك مِنْ فقط وقول العامَّة سرت الى عنده ِ غلط ُ. والصواب سرت اليهِ

## المطلب الخامس في عامل الظرف

عامل ظرف الزمان والمكان الفعل وما يشتقُ منهُ بشرط تقدُّمهِ عليهِ ("نخوصت يومَ المجعةِ وإناصِائِمْ يومَ المجعةِ . وسرت ميلاً وإنا سائِرٌ ميلاً . فالعامل فيها صمت وسرت . وقد يتعلَّق ظرف المكان المبهم بمحذوف نقديرهُ كائِنُ او استقرَّ ("نخو زيدٌ عندك اي كائِنُ عندك . ومثلهُ زيدٌ مَعَكَ ولَدَيْكَ وغيرها (")

صائحين لهذين الوفتين قصد بها التعيين اولم يُقصد ، قال في شرح التسهيل ولا قالت لها لكن زاد في شرح المجل لابن عصفور ضحّوة ، فقال انها لا تنصرف للتانيث والتعريف ، وكذلك الظرف الغير المتصرّف منه منصرف نحوسح وبهام وعشاة وعشية ومساة وعشية غير منصود بها كلها التعيين ومنه غير منصرف وهوسحر مقصودا به التعيين ، ومن العرب من لا يصرف عشية في التعيين (۱) لم مرّ من اشترط ذلك غيره (۲) وذلك اذا وقع خبرًا في المحال كامثل المصنف او في الاصل نحو ظننت زيدًا عندك . او صفة نحو مرت برجل عندك . او صلة نحو جاة الذي عندك او حالا نحو مررت بزيد عندك . فان العامل هنا محذوف وجوبًا نقدين حاصل او استقر كاعلت قبل وقد بُحذف العامل جوازًا كقولك ميلين لمن قال كم سرت (۲) وقد بنوب المصدر عن ظرف الزمان نحو آنيك طلوع الشمس وهو كثير قباسية . وشرطة فلك نعيين وقت او مقدار ، والاصل فيها مكان قرب زيد ووقت طلوع الشمس في أنهام نعيين وقت او مقدار ، والاصل فيها مكان قرب زيد ووقت طلوع الشمس ما اشبه ، وقد بُحذف ابضًا المصدر الذي كان الزمان مضافًا اليه فينوب ما كان هنا ما اشبه ، وقد بُحذف ابضًا المصدر الذي كان الزمان مضافًا اليه فينوب ما كان هنا المصدم مضافًا اليه مناسمين غولا آكمة القارظين ولا آنيه الفرقدين ، والاصل الما المسدم مضافًا اليه فينوب ما كان هنا المصدم مضافًا اليه مناسمين غولا آكمة القارظين ولا آنيه الفرقد بن والاصل فيها الما مناس وهوكير الزمان مضافًا اليه فينوب ما كان هنا المصدم مضافًا اليه من اسم عين غولا آكمة القارظين ولا آنيه الفرقد بن والاصل فيا المصدم مضافًا اليه من اسم عين غولا آكمة القارظين ولا آنيه الفرقد بن والاصل فين المناس المناس والمناس والاسلام المناس والاسلام والاسلام الشهدم والمناس والاسلام والاس

٤

### المطلب السادس

في الظرف المبنَّى ثلث عشرة لفظةً وهي حَيْثُ · ولاتُضَاف الاالح الحلة نحواجلس حيثُ زيدٌ جالسٌ. فزيد مبتدأ مرفوعٌ وجالسٌ خبرُهُ. وجِلة المبتدإ والخبر في محلّ جرٍّ بالاضافة الى حيث<sup>(١)</sup>وقس عليهـا الحِلة الفعليَّة ايضًا · ولا يقع الاسم بعدها مجرورًا لفظاً اصلاً <sup>(٣)</sup> إِذَا . وتكون للشرط'° وجوابهـا عاملها. وتخنصُ بالمستقبل ولو دخلت الماضي نحو إِذَا قتم قنا. وتكون للفاجأة . نحو خرجت فاذا السبعُ واقفُ. وفي الموضعين تكور مضافةً الى الحبلة<sup>(٤)</sup>إذْ. تخنصُّ بالماضي ولو

مة غيبة القارظَين ومة بقآءَ الفرقدَ بن . ومَّا ينوب عن الظرف ايضًا فيُعرَب باعرابهِ صفتُهُ نحو جلست طويلًا من الدهر شرقيَّ مكان . وعددُهُ نحو سرت عشرين بومًا ثلاثين بريدًا. وَكُلِّيتَهُ نحو مشبت حميعَ اليوم حميعَ البريد اوكلُّ اليوم كلُّ البريد. وجزأيتة نحو سرت بعضَ اليومر بعضَ البريد او نصفَ اليومر نصفَ البريد (١) قال ان حيث لا تُصَاف الا الى الحلة . ثم قال ان الحلة مضافة الى حيث. فهذا خلافٌ . والصحيح الاول. ولو قال باضافة حيث اليها لم يَرد عليهِ ذلك (r) ولما نحو قولهِ أَمَا ترك حيث سُهيَل طالعًا فشاذٌ لا يُفَاسَ عَلَيهِ خلافًا للكسآءى. ولا يخنض محلُّ حيث الا منْ وقيل لَّدَى ايضًا ﴿٦﴾ وهو الغالب فيها. وقد ناتي غير شرطيَّة نحو وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فاذا فيهِ ظرفٌ لخبر المبتدا بعدها لا شرطيَّةٌ. ولإلكان مجب اقتران المجملة الاسميَّة بالفآء ﴿؛) اي ارْ َ إذا الظرفيَّة تُضَاف الى اكحلة الفعليَّة. وإذا الفجائيَّة نُصَاف الى الحجلة الاسميَّة. قال الاشمونيُّ ومثل اذا هن اي الظرفيَّة لَمَّا الظرفيَّة ، فلا نُصَاف الى جانِ اسميَّةٍ . وتلزم الاضافة الى الفعليَّة . نحو ولما جآة كيم كناب، وإما قولة

اقولُ لعبدالله لَمَّا سَفَاقُونا وَنَحْنُ بُوادِي عَبْدُ شَمْسِ وَهَى شِمْ فمثل وإن احدٌ استجارك . لان وَهَى في البيت فعلٌ بمعنى سنط . وشِمْ امرٌ دخلت المضارع نحو إِذْ جَنْت جَنْها ، وَتُضَاف الى الحجلة الفعليَّة ولاسميَّة ايضًا (الحجلة الفعليَّة والاسميَّة ايضًا (المَّنَّة النون التَّق النون التَّق النون وتَسَع الله وتشديد اليَّة وفتح النون ، مَتَى ، فاين وانَّى ظرفا مكانٍ ، ويُستعكلان شرطاً واستفهامًا ، وإنَّان ومتحى ظرفا زمان ، ويكونان ايضًا للشرط والاستفهام ، وهذه الظروف المذكورة كلها لاتُضاً ف الاالى الحجلة (الكَّيْف)

من قولك شمتهُ اذا فظرت اليهِ. ولمعنى لما سقط سَفَآوُنا قلت لعبد الله شِمُّهُ (١) وقولم اذ ذاك ليس من الاضافة الى المفرد بل الحب انجلة. والتقدير اذ ذاك كذلك او اذكان ذاك ، ثم ان ما كان كإذْ في كونهِ ظرفًا ماضيًا غير محدود تجوز اضافتهُ الى ما تُضَاف اليهِ إِذْ من الحِمل. وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم. نقول جبتك حينَ جا من زيدٌ . وكذلك نقول جبتك حينَ زيدٌ فا يم م وكذلك الباقي. ويجوز لك فيه حينيذ الاعراب والبناة ، ويترجُّج البناة على الاعراب اذا كان المضاف اليهِ جِلةً فعليةً فعلها ماص كقولهِ على حينَ عاتبت المشيبَ. ويترجُّج العكس اذا كان المضاف اليهِ جلةً فعليةً فعلها معربُ او جلةَ اسميةً .نحوهذا بومُرٌ ينفع الصادَّقين صدقهم. وكقولهِ على حينَ التواصلُ غيرُ داني. واعلم ان الاسم المبهم وهو ما لا بضحُ معناهُ لا بما يُضاف اليهِ سواَّ كان زمانًا او غينُ كمثل ودون وبين ونحوهنَّ مَّا هو شديد الإبهامَ اذا أُضِيف الى مَبْنِيّ جاز بناؤهُ على الفنح. فيكنسب من بناءَ المضاف اللهِ كَانكَنسب النكرة المضافة الي معرفة من تعريفها . نحو ومنَّا دونَ ذلك. وإنهُ لحقٌّ مثلًا انكم تنطقون. لقد نقطع بينُّكم. وقس على ذلك. فان كان الظرف غيرماض اق محدودًا لم بجرِ مجرى إَذْ. وقد تاتي اذ حرف تعليلِ بمعنى اللام نحو ضربت ابني اذ سَة . اي لانهُ سَلَة . وإن نُوِّنت إِذْ بُحَمَل افرادها لفظاً كما في بوميْذِ وحينيَّذِكما نقدَّمر بياتُهُ (٢) ابن ظرف مكان بُسأَل بهِ عن المكان الذي حلَّ فيهِ الشيخ. ومن ابنُ سوًّا ل عن المكان الذي برزمنهُ الشيُّهِ. وأَ نَّى استنهاميَّةٌ بمعنى كيف نحو أنَّى يُحِيى هنه اللهُ بعد مويها. او بمعنى من ابن نحو يا مريمُ أنَّى لكِ هذا. وتَرِدُ ايضًا بمعنى متى وحَيثُ، قال ابو البفَّاءُ أَيَّانَ يُسأَل بهِ عن الزمان المُستقبل . ولا يُستعك الا في ما يُرَاد تَخْيَم امرهِ وتعظيم شانه نحو أَيَّانَ يومُ القيامة . ويكون بمعنى متى نحو وما يشعرون أيَّانَ يبعثون ، ظرف لزمان الحال والآستفه أمرا مُذْ بسكون الذال مُنذُ . بضم الذال ظرفا زمان مبتدأ وما بعده خبر بخو ما رايته مُذْ يومُ الاحدِ برفع يوم "وقد يكونان حرقَيْ جَرِّ "الدَى بفتح الدال لَدُنْ بضم الدال وسكون النون . يكونان ظرفَى مكان يقع الاسم بعدها مجرورًا بالاضافة نحو جلست لَدَى اولَدُنْ زيدٍ "قَطْ وظرف زمان مبتدأ مُؤخَّرُ وما

ومَّتَى بُعَك بهِ عن الزمان نحو متى نصرُ اللهِ. وكفولهِ متى أَضَع العامةَ نعرفوني · ويكون بمعني من او في ، وذلك في لغة هذيل ، يقولون اخرجها متى كمُّواي منهُ ، ووضعها متى كَيِّهِ اي فيهِ. وقول المصنف وهذه الظروف كلها لا تضاف الا الى انجملة فيهِ نظرٌ (۱) قال ابن هشام في المغنى وقال ابن ما لك ما معناهُ لم يقل احدُ ان كيف ظرفُ اذ ليست زمانًا ولا مكانًا. ولكنها لما كانت تُفَسَّر بقولكَ على اي حال لكوبهـا سوَّ إِلَّا عن الاحوال العامَّة شَيِّبت ظرفًا. لانها في ناويل الجارِّ والمجرور. وإسم الظرف يُطلَق عليها مجازًا. ولا يُسأَل بكيف الا عن الاوصاف الغريزيَّة . فلا يقال كيف زيدٌ اقائمٌ الرقاعدٌ. بل يقال كيف زيدٌ الصحيح الم سقيمٌ. قال سيبويه ان كيف هنا ظرفٌ محلهُ النصب ابدًا وما بعدها خبرٌ . قال ابو الْبَقَاءَ اذا كان بعد كيف اسمُ ﴿ فهو في محلَّ رفع على انخبر مثل كيف زيدٌ . وإذا كان بعدها فعلٌ فهو في محلَّ نصب على اكحال مثلَّ كيف جنَّت (٢) كان حقة ان يقول مبندَّ ان وما بعدها خبرٌ. ومعنى مُذْ ومُنَّذُ الأمَّدُ ان كان الزمان حاضرًا او معدودًا واولُ المنَّ ان كان ماضياً. وقيل ها ظرفان مضافان الى جلة حُذِف فعلها وبقى فاعلها. وإلاصل مذ كان يومرُ الاحد، وقد تليها الحملة النعليَّة كقولهِ ما زال مذ عقدتُ بداهُ ازارَهُ. ولاسميَّة كغولهِ وما زلت ابغي المال مُذْ انا بافعُ. والمشهوم حينيُّدِ انهما ظرفان مضافان. فنيل الى اكجلة وقيل الى زمن مضاف إلى الحجلة (٢) بمعنى مِنْ ان كان الزمان ماضيًا وبمعني في انكان حاضرًا وبمعني من والي جيعًا انكان معدودًا . نحو ما رايتهُ منذ يوم الخميس او مذ يومِنا او عامِنِا او مذ ثلثتر ايامرٍ. وآكثر العرب على وجوب جرَّها للحاضر وعلى ترجيح جرَّ منذ للاضي على رفعهِ وترجيحِ رفع مذ للاضي على جرِّهِ (٤) لَدُنْ بمعنى عند الاانها تخنصُّ بستة امورِ.احدها انها ملازمةٌ لمبتدا الغايات·

قبلهُ خبرُهُ. نحوما رأيتهُ فَطُ (١)

## المطلب السابع . في بعض اسآء نُبنَى كالظرف

ومن ثمَّ يتعاقبان في نحو جيت من عندي ومن لدنهُ . مخلاف جلست عندهُ . فلا يجوز جلست لدنهُ لعدم معنى الابتدآء هنا. ثانيها ان الغالب استعالها مجرورةً بين. ثالثها انها مبنيَّةُ الا في لغة قيس . رابعها انهُ يجوز إضافتها إلى الحيل . نحو وتذكر نعماهُ لدن انت يافعُ، خامسها جواز افرادها قبل غدوةٍ، نقول لدن غدوةً بنصب غدوة على النمييزاو التشبيه بالمنعول بو. سادسها انها لانقع الا فضلةً . نقول السَّفَر من عند البصرة ولا نقول من لدن البصرة . وإما لَدَى فهي مثل عند مطلقًا لا ارب جرَّها متنع بخلاف جرَّ عند. وعند امكن منهـا من وجهين.الاول انها تكوين ظرقًا للاعيان والمعاني نحوهذا القول عندي صوابٌ. وعند فلان علمٌ بو. ويمنع ذلك في لدى. الثاني انك نقول عندي ما لُ وإن كان غائبًا عنك وَلا نُقول لَدَيُّ ما لُ الإ اذاكان حاضرًا كما نقدَّم بيانهُ . وتُعامَل الفها معاملة الق إِلَى وعَلَى فتسلم مع الظاهر ونقلب بآة مع المضمر غالبًا نقول لَدَـــ زيدٍ ولَدَبُهِ (١) وهو لاستغراق ما مضى ويخنصُ بالنفي كما مثَّل المصنف. والعامَّة نقول لا افعلهُ قَطُّ. وهو لحنٌ. وإما قطُّ بسكون الطآء ونخفيفها فقد تكون بمعنى حَسْبُ. يُفَال قَطَّ زيدِ درهم كما بُقَالِ حَسْبُ زِيدٍ درهُ . وقد نكور اسم فعلِ بمعنى بكفي فيُقَال قَطْني كَمَا يُقَال يكفيني. قال ابو البقاَّ وقط مفردٌ باعنباس اللفظ وجملةٌ باعنباس المعني. وقد يدخل عليهِ النَّاةَ تزبينًا للنظ فيفال فَقَطْ كَأَنَّهُ جواب شرطٍ محدوفٍ. ومرت الظروف المبنيَّة عَوْضَ مثلثة الآخِر.وهو لاستغراق المستقبـل مثل ابدَّا الاانهُ مخنصٌ بالنفي نحو لاافارقك عوضُ. فان أُضِيف أُعرِب كفولم لاافعلهُ عوضَ العائِضينَ . ومنها مَعْ بسكون العين في لغة ربيعة . وهو اسم لكان الاصطحاب او وقتهِ .نحوجلس زَيدٌمع عمرٍو وجآء زيدٌمع بكرٍ . والمشهوس فيها فنحُ العين فتحَ اعراب على انها ظرف او حالٌ بنحو جينك مَعَ طلوع ِ الشمسِ . وجا مَ زيدٌ وعمرٌ و معًا . ومنها عَلُ بمعنى فوق. فانهُ اذا أُرِيد بهِ المعرفة بُنِي على الضم كما في قولهِ . أَرْمَضُ من حَسْبُ بسكون السين اذا قُطِعت عن الاضافة تُبنَى على الضمّ . نحو يعجبني كلامة حَسْبُ عَيْرُ اذا دخله الاولَيْسَ ثُبنَى على الضم نحو لاغيرُ وليس غيرُ واذا دخلت مَا وأَنْ وأَنَّ جاز بناؤها على الفتح وجاز إعرابُها . نحو رايتهُ من غيرِ ما يعلُ او من غيراً أنْ يعلمَ او من غيراً أنَّهُ يعلُ (١) مِثْلُ كغير في جواز البناء والاعراب "نحوقت مثلماً قامَ او مثلَ أَنْ يقومَ او مثلَ أَنَّهُ يقومُ

> البعث الرابع فى المعمل لەوفية سطابان المطلب الاول

. في تعريف المنعول لهُ

المفعول له ويُسمَّى المفعول لاجله او من اجله هو المصدر المذكور علَّه لحدَثِ بشاركه في الزمان والفاعل الي ان يكون زمان المصدس والمحدوث واحدًا وفاعلها واحدًا مثاله سجدت اجلالاً للقربان

تحتُ وَأَضَى من عَلَهُ . ومنى أُرِيد بو النكرة كان معربًا . كقوله بجلمود صخر حطّهُ السيلُ من عَلِ (١) غير اسمُ دالُ على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعنُ . وهو ملازمُ اللاضافة في المعنى . وقد يُقطَع عنها لفظاً ان فُهم معناهُ ونقدَّمت عليه ليس . بقال فبضت عشرة ليس غيرُ بالبناء على الفم تشبيها بقبل وبعد ، والتقدير ليس المقبوضُ غير ذلك . ومجوز ان يكون التقدير ليس غيرُ ذلك مقبوضاً . وعلى ذلك تكون القمة ضة اعراب . قال ابن هشام وقولم لاغيرُ لحن ، واجازهُ جاعة ، وقد تاني غير اداة استثناه . وسياني بيانها (٢) اي مع ما وأن وأن كا يُعم تنيله (٢) كان حقه ان يقيد المصدر بالقلي . فلا مجوز جينك قرآة للعلم او قتلاً لزيد . واجاز الفارسيُّ جيتك ضرب زيد ، اي لتضرب زيدًا . وإن يشترط كونهُ من غير لفظ الفعل ، فلوكان من

لزيد

المقدَّس. فاجلالاً هو المفعول لهُ ومتى اختلف الزمان او الفاعل جُرَّ بلام الحِرِّ انتحو آكرمتك اليومَ لإكرامك لي امسٍ ونحوقامَ بطرسُ لإكرام بولسَ لهُ المثال الاول لاختلاف الزمان والثاني لاختلاف الناعل

المطلب الثاني في احكام لام المنعول لهُ

المنعول لهُ نُقدَّر لهُ لامْ. وهذه اللامر تارة بجب حذفها وتارة بجب إثباتها . فاذا كان المنعول لهُ نكرة وجب حذفها نحو قمت اجلالالك . تقديرُهُ لإجلالك . وإذا كان المنعول لهُ معرفة وجب إثباتها نحو ضربت ابني للتأديب او لتاديبه ("ويجوز نقديم المنعول لهُ على عامله نحو تنبيهًا نصحنكم . ويُنصَب بالنعل المتعدّى واللازم كا مثَّلنا

المحث الخامس في المنعول معهُ وفيو مطلبان المطلب الاول في تعريف المنعول معهُ

لفظ الفعل كحيِّل تحِيِّلاً كان انتصابه على المصدريَّة (١) او ما يقوم مقامها كمِنَ وفيَّ والبَّهُ (٢) والمحقّ ان للفعول له ثلثة احوال احدها ان يكون مجرَّدًا من أَلْ والاضافة والثاني ان يكون مفرونًا بأَلْ والثالث ان يكون مضافًا. ومجوز فيه المجرُّ باللام او ما يقوم مقامها بقلَّة في الاول ، نقول قمت لاجلال لك ومنهُ فبظلم من الذين هاد واحرَّمنا عليم طيِّبات أُحِلَّت لهم وبكثرة في الثاني ، نقول ضربت ابني للتاديب ويستوي النصب والمجرُّف أَلثا لمن ، نقول ضربت ابني التاديب وعامل المفعول لهُ الفعل كما مثل ، او شبههُ نحو انا قائم اجلالًا لك

المفعول مَعَهُ هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع وشرطهُ ان يتقدَّمهُ نعلُ او ما يشتقُ منهُ او ان يتقدَّمهُ مَا او كَيْفَ مثالهُ سرتُ وزيدًا وإنا سائِرٌ وزيدًا وما شانكَ وزيدًا وكَيْفَ حالُكَ وزيدًا والتقدير في المجميع مَعَ زيدٍ وإن نقدَّم الواوَ اسمُ غيرُ مشتق كان حرف عطف نحو كلُ رجلٍ وضيعتُهُ ولا مجونر تقديم المفعول معهُ على عامله "" ويُنصَب بالمتعدّى واللازم

المطلب الثاني في احوال الاس الواقع بعد ولو الميَّة

واوالمنعول معهُ تُسمَّى واوالمعبَّة او المصاحَبة والاسم الواقع بعدها له حالتان احداهما وجوب النصب وذلك اذا امتنع جواز العطف بخوقت وزيدًا ومررت بكَ وزيدًا فالعطف متنع في المثال الاول الانهُ لا يجوز العطف على الضمير المتصل بدون توكيدهِ بالضمير المنفصل بخوقت انا وزيد "ولما المثال الثاني فلامتناع العطف على

<sup>(</sup>۱) فخرج بالاسم نحو لا تأكل السهك و تشرب اللبن . وبا لواو نحوج قت مع زبد . وبكونها بمعنى مع نحوجا آزيد وعمر و قبله او بعن . وبتغذم اللعل او ما اشتق منه عليه نحوكل رجل وضيعته . وكان حقه أن يقول او شبه ليدخل فيه نحو قولو تحسيك والضحاك سيف مبد . وإن يقيد الاسم بالفضلة لمجزج نحو اشترك زيد وعمر و . وإما قولم ما انت وزيدا وكيف انت وقصعة من تريد فعلى إضار فعل . والاصل ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد . والصحيح أن ناصب المفعول معه ما نقد مه من الفعل او شبه لا الواو خلاقا لقوم (۱) فلا بقال والطريق سرت . وهو انفاق . وفي نقد يه على مصاحبه خلاف . والصحيح المنع ، فلا يقال سار والنيل زيد . وما أوهم ذلك فقو قول (۲) في قول المصنف وذلك اذا امنع جواز العطف إطنات . وفي قوله

الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض كقول الكاهن البركة عليك وعلى بطرسَ . ولايقال عليك ويطرسَ . فلا امتنع العطف تعيَّن

لانهُ لا يجوز الغطف على الضمير الى اخر نظرٌ من جهة عدم نقييدهِ الضمير بالمرفوع وحصرمِ الغصل في الضمير المنفصل المُؤكِّد . والصحيح ان للاسم المواقع بعد الواو خمس حالات . احداها وجوب النصب على المعيَّة . وذلك في ما لا يصلح عطفةُ با لواو على ما قبلةُ اما لمانع معنويَ كما في نجو سرت والجنازة · واستوى المَّا ﴿ وَالْحَشْبَةُ ، ومات زيدٌ وطلوعَ الشمس . ما لا نصر مشاركة ما بعد الواو فيه لما قبلها في حكمه . ولما لمانع لفظي كافي نحو ما لَكَ وزبيًّا، وما شانُك وعمرًا لان العطف على الضمير المجرور من غير اعادة المجارّ ممتنعٌ عند الجمهور. الثانية تعيُّن الرفع وإمنناع النصب على المعيَّة . نحوكل رجل وصيعتُهُ واشترك زيدٌ وعرُو. وجآء زيدٌ وعرُو قبلهُ او بعن كما نقدٌم. النا لنه ترجيم النصب على المعيَّة . وذلك اما من جهة المعني كما في نحو قولم لو تُركَّت الناقةُ وفصيلًا الرضعها. فإن العطف فيهِ ممكنٌ على نقد برلو تركت الناقةُ برأَم فصيلَها وتُرك فصيلًا أيرضعها لرضعها .لكن فيهِ تكلُّف وتكثير عبارةٍ فهو ضعيفٌ . فا لوجه النصب على معني أ لو تركب الناقة مع فصيلها . وإما من جهة اللفظ كما في جنَّت وزبدًا وآذهبُ وعمرًا . لان العطف على ضمير الرفع المنصل لا بحسن ولا يقوى الا مع النصل ولا فصل. فِالُوجِهِ النصبِ لان فيهِ سلامةً من ارتكاب وجه ضعيفٍ عنهُ مندوحةٌ . الرابعة نرجيح العطفكا في نحو جآء زيدٌ وعمرٌ و وجيَّت انا وزيدٌ وضربتك وزيدٌ برفع ما بعد الواوعلى العطف لانهُ الاصل وقد امكن بلا ضعفٍ ، ويجوز النصب على المعيَّهُ · الخامسة امتناع النصب على المعيَّة مع امتناع العطف. و ذلك كما في نحو قوله وعلفها ا نبنيًا ومآءَ باردًا. وفولهِ وزحجْنَ الحواجبَ والعبونا. فان العطف متنع لامتناع المشاركة . والنصب على المعيَّة مهتنع لانتفآء المصاحبة في الأول وانتفآء فائدة الإعلام بها في الثاني. وفي ذلك وجهان الاول ان تأوَّل العامل المذكوم بعامل بصحُّ انصبابهُ عليها كأنْ نأوِّل علفتهـا بأنَّلتهـا وزجَّبَنَ بزيَّنَّ .او نَضمر عاملًا ملائِمًا لما بعد الواو ناصبًالهُ .اب وسقينها مآ وكحَّلنَ العيونا . ذهب الاخفش الى ان باب المنعول معهُ ساعيٌّ. وذهب غينُ الحي انهُ مفيشٌ فيكل اسمِ استكمل الشروط السابقة . وهو الصحيح

النصب الثانية جوازالنصب والعطف وذلك اذالم يوجد مانع يمنع من العطف نحوقامَ زيد وعمرًا . اي مع عمرٍو . ويجوز العطف وهو الارجج نحوقامَ زيد وعمرُو

---

القسرالسادس

في الاسم المنصوب الملحق بالمنصوب الاصليُّ وفيهِ <del>ثمانية إيمانث</del>

البحث الاول في المنادى وهو اللحق الاول وفيه (حد عشر مطلبًا )

المطلب الاول

في تعريف المنادي وحروف الندآء

المُحَق بالمنصوب الاصليّ سبعةُ · اولها المُنادَى وهو الاسم المطلوب إقبالُهُ بحرف النداء مثالهُ يا يسوعُ بنَ داودَ ارحمني . فيسوعُ هو الاسم المُدَةِ مِنْ النَّذِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُرْتِيْنِ الْمُرْتِيْنِ الْمُرْتِيْنِ الْمُرْتِيْنِ الْمُرْتِيْنِ

الْمُنادَى ويَاحرف نِدَآء.وحروف الْنِدَآءِ خَسَةُ. يَا فَأَيَا وَهَيَا فَأَيُّ بِسَكُونِ اليَآء فالهمزةُ . فَأَيْ والهمزة للنادى القريب . نحو أَيْ بطرسُ وأَبطرسُ . والباقي للنادى البعيد()

(۱) او للنادى الذي هو في حكم البعيد لنوم او سهو او ارتفاع محلّ او انخفاضه. كندآ العبد لمولاهُ او عكسهِ، وذهب المبرد الى ان أيّا وهَيَا للبعيدُ وأيْ والهمزة

للقريب ويًا لها. وذهب ابن برهان الى ان أيًا وهَيَا للبعيد والهمزة للقريب وأيّ للتوسّط ويًا للجميع. واجمعوا على ان ندآء القريب بما للبعيد بجوئز توكيدًا وعلى منع

سوسط وبي بميع من بمحق على أن لله الطريب بالمبعيد بومر توبيه وعلى سع العكس، ومن حروف ندآء البعيد آ وآئي بالمدّ. وإذا كان المنادس مندوبًا فلهُ وَإ ويَا ايضًا عند امن اللبس. قال ابن ما لك

وللنادَ المله اوكالماء يَا وَأَبْ وَآ كَذَا أَبَا ثُمَّ هَيْسًا وَأَلْهُ وَلَا كَاللَّهِ الْمُعْرَدُ وَالدَّى اللَّهِ الْمُبْبُ

#### المطلب الثاني في الاسم المنادي المفرد

المُنادَى مفردٌ وغيرُ مفردٍ . فانكان المُنادى مفردًا (أمعرفةً يُبنَى على ماكان يُرفَع بهِ قبل الندآء . اي على الضمّ في المفرد وعلى الالف في المتنَّى وعلى الواو في المجمع . نحويًا يوسفُ يَا يوسفانِ يَا يوسفونَ . وان كان نكرةً مقصودةً يُبنَى كذلك على الضمّ . نحويًا رجلُ لمعيَّن "وان كان نكرةً غير مقصودةٍ يُنصَب نحويًا رجلًا ويَا مومنَينَ (أأ) ۞ تنبيه .

(١) اي ليس مضافًا ولامشبَّهًا بو. فيدخل فيهِ المثنَّى والمجموع (٢) توهم عبارة المصنف ان قولهُ بوسفان وبوسفون او ما ثُنِّي اوجُهم من الاعلام معرفةٌ · وإن النكرة المقصودة ليست معرفة أو انها لا تكون الا مفردة . او انها نُبنَى على الضم وإن تكن مثنَّاة او مجموعةً . وهو ظاهر السهو . وكان حقهُ ان بقول ان المنادي المفرد المعرفة علّاً كان او نكرةً منصودةً يُبنَى لنظاً على ما يُرفَع بهِ من حركةِ او حرفٍ . اي على الضم في المنرد وجمع التكسيروجمع الموَّث السالم. وعلى الالف في المثنَّى. وعلى الواو في جمع المذكّر السالم. وذلك لمشابهتوكاف الخطاب في نحو ادعوك من حيث التعريف والخطاب وغير ذلك، ويُنصّب محلاً على المفعوليّة. لإن المنادي مفعولٌ به في المعني . وناصبهُ في الاصحُ فعلْ مضمرٌ نابت يَا منابهُ لا يَا. فاصل يا زبدُ أَدعُو زيدًا . وفي نحويا موسى وبا قاضَى ضَّةٌ مَقَدَّرَةٌ . على ان النكرة المنصودة اذا وُصِفت ترجَّعُ نصبها على ضمَّها حملًا على المشبَّه بالمضاف. لان النعت من تمام المنعوت. نحو با عظيًّا يُرجَى لكل عظيم . وكنولو أُعبدًا حلَّ في شعبي غريبًا. اي يا عبدًا . وإعلم انهُ اذا كان الاسم المنادى مبنيًّا قبل الندآء قُدِّر بعد الندآء بناقُهُ على الضمَّ نقول يا سيبويهِ وبا هذا . والمُحَدُّ كَالْمَنْيُّ . نقول يا نَأْ بُط شرًّا . واما المضمرات فشذٌ نداّؤها . ومنهُ يا إياكَ قد كفيتك. وقولة بالبجرَ بن ابجرَ باأنتا (٢) اب لغير معيّن . وكفول الواعظ يا غافلًا والموت يطلبهُ. وقول الاعمى با رجلًا خذ بيدي. لان الواعظ والاعمى لابقصدان شخصاً بعينهِ اذا اضطُرَّ الشاعر الحي تنوين المنادى العَلَم جازلةُ ان ينوِّنهُ ضَّا او نصبًا (۱)

## المطلب الثالث

في الاسم المنادى الغير المفرد

الغير المفرد اما مضاف او مشبّه بالمضاف. وأيّا ما كان يُنصَبعند النداء . نحويا عبد الله . ويا ابانا . ويا طالعًا جبلًا . ويا حسنًا فعلْهُ

المطلب الرابع في نوابع المنادي المفرد المبنّ

ان كان المنادى مفردًا معرفةً جاز في نعتهِ الرفع والنصب بخويا بطرسُ الرسولُ. وإن عطفت عليهِ بعَلَم وجب ضمُّ المعطوف نحويا بطرسُ وبولسُ "وإن عطفت عليهِ بأَلْ جَاز رفع المعطوف ونصبُهُ نحو يا بطرسُ والغلامُ . وإن كان المنادى مؤكّدا جاز في المؤكّد الرفع والنصب نحويا سُمَرَةُ أَجعينَ او أَجعُونُ . وإن كان المنادى مُبدَلًا منهُ

<sup>(</sup>۱) والصحيح ان يقال انهُ اذا اضطرَّ شاعرٌ الى تنوين المنادى المبنيّ على الضمّ سوآة كان علمّ الول سوآة كان علمّ الورل قولهُ سالمُ الله يا مطرٌ عليها، ومن الثاني قولهُ يا عديًّا لفد وقتكَ الاواقي. ويُروَى بالوجهين قولهُ با

ليت النحيَّة كانت لي فأشكرها مكانَ يا جَمَلٌ حُبِيتَ يا رجلُ وبُروَى يا جلاً بالنصب، والمشهور الاول، وإعلم انهُ اذا نُعيت المنوَّز في الضرورة وهو منصوبُ لم يَجُزُ في نعنهِ الا النصب، وإن كان مضمومًا جاز الرفع مراعاةً للفظ والنصب مراعاة للحمل، لان ضمَّهُ للبناء (٢) وإجاز المازنيُّ والكوفيُّون يا زيدُ وعمرًا بالنصب

وجب ضمُّ المُبدَل نحويا سمعانُ بطرسُ . هذا اذا كانت التوابع مفردةً . واما اذا كانت مضافة فلا بجوز فيها إِلاَّ النصب نحويا بطرسُ رسولَ المسيحِ ("وقس البواقي . ومنى وُصِف المنادى بأبنِ واقع بين عَلَمَينِ جاز في المنادى الضمُّ والنصب . كقول البشير لا تَخَفُ يا يوسفُ بنَ داودَ . بضمٌ يوسف فقط ، واخلَمَينِ وجب ضمُّ المنادى . نحويا يوسفُ ابنَ أُخِي . بضمٌ يوسف فقط ، وإذا كان المنادك مضافًا او مشبهماً به تكون توابعهُ منصوبةً كلها سوا مُّكانت التوابع مفردة او غيرَ مفردة . نحويا عبدَ اللهِ العاقلَ ويا عبدَ اللهِ صاحبَ بطرسَ . وقس البواقي

## المطلب الخامس في الام المنادى المنرون بأل

(۱) على انه بجون الرفع ايضا في المضاف المقرون بأل نحو با زيد الحسن الوجه والحسن الوجه فالرفع انباعًا للنظ والنصب انباعًا للحل (۲) وشرط جوانم الامرين كون الابن صفة ، فلو جُعِل بدلًا او عطف بيان او مُنادّك او منعولًا بنعل مندّى تعين الضم ، ولا إشكال في ان فخة ابن فخة اعراب اذا ضمّ موصوفه ، ولما اذا فُخ فكذلك عند الجمهور ، وقال بعضهم هي حركة بنه لانك ركّبته معه ، وحكر ابنة في ما نقدّم كحكم ابن ، فجون الوجهان في نحو يا هندُ ابنة زيد خلافًا لبعضهم ، ويلتحق بالعلم يا فلان بن فلان ويا صَلَّ بن ضل ويا سيدُ بن سلاء ولك في نحو يا سعدُ سعد الأوس مَا نكر فيه لفظ المنادك المبني على الضم مضافًا ضمُ الاول ونصبه ، فان ضمت الاول كان المثاني منصوبًا على التوكيد او إضار آغني او على البدية ، وإن نصبت الاول فذ هب سيبويه انه مضاف الى ما بعد الإسم الثاني ، ومذ هب المبرد انه مضاف الى ما بعد ولاصل يا سعد الاوس سعد الاوس . فُذِف الاول لدلالة الثاني عليه

لا يجوز المجمع ملا ابين حرف النداء وأل اي لا يُقال يا الرجل ويا الذب ، وجازيا الله لكثرة الاستعال الفاد الشت نداء أل فأدخِل لفظة أي ما بين يَا وأل وقُلْ يا أي الرجل برفع الرجل فقط الفظة أي ما بين يَا وأل وقُلْ يا أي المرجل بوفع الرجل فقط الرجل حرف نداء . وأي اسم مُنادًى مبني على الضم وها حرف تنبيه ، والرجل فعت لأي ، وكذلك يا أيتُها الامراة بضم التاء الفوقية (٤)

المطلب السادس في المنادى المضاف الى بآوالمتكم

مجوز في المنادى المضاف الى يآء المتكلِّم (°) ثلثة اوجه ِ · الاول وهو

(۱) مَا تُزَاد بعد بين ولكن ليس من يقول بزياديما قبلها(۲) وبجوم حينيًا قطع همزتهِ ووصلها. وكذلك بجونر المجمع بين حرف الندآء وألُّ في ما سُمَّى بهِ من الْجُمْل . نقول في نذاء من اسمهُ الرجلُ منطلقٌ باالرجلُ منطلقٌ . وفي ما تُثَّى بهِ من موصولٍ مبدوء بأَلْ كالذي والتي.وفي اسم انجنس المشبُّه بو نحو با الاسدُ شدَّةً أَقيِل. فيل وهوقياسٌ صحعٌ لن نقدينُ با مثلَ الاسدِ أَقبِل. ومذهب المجمهور المنعُ . وفي ضرورة الشعركةولو فيما الغلامانِ اللذانِ فَرًا (٢) واجاز المازنيُّ نصبَهُ مراعاةً للحملُّ وبجوز ان نُوصَف صلةُ أيّ الا إنها لا تكون الا مرفوعةً مغردةً كانت او مضافةً كقولو با ابُّها انجاهلُ ذو النترِّي . وحكم أيُّ ان لا تُوصَل الا باسم جنس محلَّى بألُّ كَمَا مُثَلَ او باسم اشارةٍ نحو با أَبُّها ذَا أَفْيِل أَو بموصولِ عَلَّى بأَلْ نحو يا أَبُّها الذين آمنواً.وحكم أيَّنُها حكراً يُها في ما ذُكِر .ولا يخفي ما في فول المصنف ندآء ألْ من الإيجاز. وكان حقةُ ان يقول ندات ما فيو أَلْ. وإنحاصل من كلامهِ ان بُغَالِ با أَيُّ الرجلُ لانهُ لم يذكر لفظة هَا. وفي مَا من قولهِ ما بين يا وأَلِّ ما نقدَّم في مَا من قولهِ لا يجوز الجمع ما بين حرف النداء وأل (١) قبل ان نابع أيِّ إن كان مشتقًا نحو أَيُّهُا الفاضلُ فهو نعتٌ وإن كان جامدًا نحويا أَيُّهَا الغلامرُ فهو عطف بيان·وقولهُ بضم المنا النوقية بريد بو نام أ بُّنها لا نه الامراة كما تُوهِ عبارته (٥) كان حَقُّهُ ان نبد المضاف الذكور بكونوصحيح الآخر قال ابن مالك

...3

اجودها حذف يآ المتكلم والاجتزآه عنها بالكسرة نحو بارَبّ الثاني إثبات البآ الما ساكنة او مفتوحة نحويا رَبِّق النالث قلب البآ الفان نحو يارَبّا وياأَسفَا وبجوز حينيذ ان تلحقها بهآ مضمومة بحويا رَبّاهُ ويأسفَاهُ (" وإذا كان المنادى المضاف الى يا المتكلم أبا او أمّا جازفيه هذه الاوجه المذكورة وجازفيه إيضًا وجهان اخران احدها قلب البآء تآ مكسورة نحويا أبت ويا أمّت ويا أمّت الما المتحمومة كقوله تعالى باابناه اغفر له وغلط من قال يا أبتي ويا أمّتي بهآء وياء (")

وَاجْعَلْ مُنَادَى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعِبدِ عَبدِ عِبدَ عَبدَ عَبدَا عَبدِ بَا فَاذَاكَانَ مَعْنَلُ الآخِرِ فَنهِ وَجَهُ وَاحَدُ وَهُو ثَبُوتَ بَا بَهِ مِنْتُوحَةً ، نحو يا فَنَا يَ وَيا قَاضَيّ ، وإذا كان آخِرُهُ يَه مَشَدَّدة كَبُنَيْ قِبل فَيهِ يا بُنَيْ وِيا بُنِي با لَكُسر والفَحْ لاغير (١) وذلك بعد قلب الكسرة فَخَة (٢) وذكروا ايضًا وجهًا آخر وهِ الاكتفاة عن الاضافة بنينها وجعنل الاسم مضمومًا كالمنادى المفرد، ومنهُ قرآة بعض الأرَّ السجنُ احبُ اليّ وحكى يونس عن بعض العرب يأمُ الانفعلي . وبعض العرب يقولون رَبُّ اغفر لي ، ويا قومُ لا تفعلوا ، وإذا أُضِيف المنادى الى مضاف المرب يقولون رَبُّ اغفر لي ، ويا قومُ لا تفعلوا ، وإذا أُضِيف المنادى الى مضاف الى ياءً المنتمال وثنع مينهما اوكسرها ، قال ابن عَمَّ ويا ابنَ المنادى الله المن ما لك

والْفَغُ والكسرُ وحذفُ البا اَسْنَمَرُ في با اَ بْنَ أُمَّرِ با اَ بْنَ عَمَّ لامَغَرْ (٢) ويجوز فَنح الناة نقول با أَبْتَ وَبا أُمَّتَ (٤) فيل ان الالف في أَبَنَا وأُمَّنَا بَدَلُ من الباة. وفيل هي الالف الني بُوصَل بها آخر المنادى اذا كان بعيدًا او مستغاثًا به او مندوبًا. وجوّز بعضهم الامرين (٥) لان الناة عوضٌ عن الياة ولا يجوز المجمع بين المعوض والمعوّض. وقولهُ أَلاَ يا أَبْتِي لا زلتَ فينا بالمجمع بينها فضرورةٌ واخلُف في جوازضمٌ الناة في با ابتٍ ويا امتٍ فاجارة قومٌ ومنعهُ آخرون. واعلم انهُ توجد اساءً

## المطلب السابع في الاستناثة

من انواع المناد الاستغاثة وهي ان يُدعَى احدُ لإِعانة غيره (١) فالمُعيِّنُ يُسَمَّى المُستَغَاثَ لهُ مثالهُ يا لَزَيدٍ فالمُعيِّنُ يُسَمَّى المُستَغَاثَ لهُ مثالهُ يا لَزَيدٍ لِعَمْرٍ و فزيدُ مستغاثُ وعمرُ ومستغاثُ لهُ وكلُّ منها مخفوضُ الله عارَّةِ مفتوحة في المستغاث لهُ وقد بجوزً حذف لام المستغاث مع زيادة الفي في آخره بخويا زَيْدًا لِعَمْرٍ و وعدم زيادتها وقد تُستعَل اللام المفتوحةُ في التعبُّب نحويا لَلْعَبَّب فويا لَا اللام المفتوحةُ في التعبُّب نحويا لَلْعَبَّب ويا

لاتُستعمَل الا في الندآء نحويا فُلُ اي يا فُلانُ . ويا فُلَةُ اي يا فلانةُ . ويا لُوْمانُ بالضم والهمزويا مَلْيْمُ ويا مَلْيَانُ للعظيم اللُّوم. ويا نَوْمانُ بغنج النون للكثير النومر . وذلك مسموءٌ باجاء الا في مَنْعلان فان فيهِ خلافًا. قيل والإكثر في بنا ٓ مَنْعِلان ان باتي في الذمَّ. وقد بَانَي في المدح نحويا مَكْرِمانُ ويا مَطْيِبانَ خلافًا لابن السيد الذي زعم انهُ مخنصٌ بالذمِّ وذهب قوم انهُ مقصورٌ على الساع . وإجاز بعضهم النياس عليهِ . فتقول يا مخبثانُ وفي الانثى با مخبثانهُ . وبُقَاس في الندآءَ استعمال فَعَال مبنيًّا على الكسر في سبُّ الانثي من كل فعل ثلاثيُّ نحو يا نجار ويا خباث وبالكاع . ويكثر استعمال فُعَلِ بِضِمٌ فَفَتِ فِي سَبِّ المُذَكِّرِ نَحُو بِا فُسَقِ وِيا لُكُمْ وِيا غُدَرُوبًا خُبُّكَ. ولا ينقاس ذلك. واخْنام ابن عصفوم كونة قياسيًا. ونُسِب لسيبويهِ. واستعال ذلك في غير الندآء كغولهِ الحيب بيت قعيدتُهُ لكاع وقولهِ في لجَّهْ امسك فلانًا عن قُلِ فضرورةٌ. وقيل مُؤَوَّلُ. قَال ابن ما لك وجُرَّ فِي الشِّعْرِ فُلُ. ويفال في ندا والمجهول والمجهولة يا هَنُ ويا هَنَّهُ . وفي الثنية والجمع يا هنانِ ويا هَنَّتانِ ويا هنونَ ويا هناتُ . وقد يَلي اواخرَها ما يَلِي آخِرَ المندوب نحويا هُنــاهُ ويا هُنتاهُ بضم الْمَلَهُ وَكَسَرُها. وفي التثنية والمجمع با هنانيهِ وبا هنتانيهِ وبا هنوناهُ وبا هنأنُوهُ ﴿) الصحيحِ ال الاستغاثة من انواع الندآء لا من انواع المُنادَى . وفي قولو ان يُدعَى احدٌ نظرٌ من جهه استعمال احد بدون كلُّ غيرَ مسبوَّقِ بنني او شبههِ. قال ابوالبناء الأَحَدُ هو بمعنى الواحد

لَلْنَاهَيةِ الدَّهْبَآءِ (١)

المطلب الثامن في جواز حذف حرف الندآ

في حواز حذف حرف الندآء يجوز حذف حرف الندآء من ثلثة مواضع الاول من العَلَم كقولهِ تعالى. سمعانُ سمعانُ.اي يا سمعانُ.الثاني مر\_ المضافُ كقولهِ تعالى ابانا الذي في السموات. اي يا ابانا. وغلط من قال ابونا. الخالث من ايُّها("كقولهِ تعالى ايْهاالعبدُ الصاكحُ.اب ياأيُّها العبدُ مُوضُوعٌ للعمومر في النفي مخنصٌ بالوقوع بعد نفي محض أو نهي أو استنهام يشبهها. ولابقعٌ في الإِثبات الامع كُلِّ ﴿١) ۚ أَن الالنَّـ فِي فُولُهِ بَا زِيدًا لِعِمْرُو تَعَافُ الْمَامَ فلا يُجْمَع بينها. ويُوقَفَ على المستغاث بهآء السكت وإنحالة هنَّ. وقولهُ وعدمر زيادتها يريد بهِ ان المستغاث قد بخلومن اللام والالف معًا فيكون كالمنادى المطلق المستقلُّ نحو با زيدُ لعمرٍو. وهو قليلٌ. وللمتعجِّب منهُ ثلث حالات كالمستغات. فيُقَالِ بِاللَّعِجَبِ وِبِا تَعِبَالزِيدِ وِباعْجَبُ لهُ . فيل جآءَ عن العرب في نحو يا للعجب فنح اللامر وكسرها . قبل بُنَادَى المتعبِّب منهُ فيعامَل معامَلةَ المستعاث من غير فرق. نْقُولْ بِاللَّهِجَبِ على معنى با عَجَبُ آحْضُرْ فِهٰ أَوانُكَ . وإخْنُلِف فِي لام المستغاث عَلَى اقوال احجُّها أنها لام الجرّ زائدة لا منعلَّق لها ، وإما لام المستغاث لهُ فقيل انها نتعلَّق بحرف الندَّة. وقيل بنعل محذوف اي ادعوك. وقيل بحالِ محذوفةِ اي مدعوًّا. وقد بُجُرُ المستغاث لهُ مِنْ كَتُولِهِ بِالْلرجالِ ذوي الالبابُ مِنْ نَفَرٍ . وقد بُحُذَف المستغاث فَيكي يَا المستغاثُ لهُ كَنُولِهِ بِالْأِناسِ ابِ بِالْقُومِي لِأَنَاسِ وقد يكون المستغاث مستغانًا له نحو با كربد إزيدٍ. ابِّ ادعوك لتنصف من نفسك. ويخص المستغاث من حروف الندات بياكما مُثِل. واعلم انهُ اذا عُطِف على المستغاث مستغاثُ لم تتكرّر معهُ بَالِزم كسر اللام في المعطوف نحو بأ لزبد ولِبكر لِعمر و . وكذلك تُكسّر اللام للناسبة اذاكان المستغاث بآة المنكلم نحو بَا لِي. وإن تكرَّرتُ بَا أَزِم الْغَنْحُ نحو با إزبدٍ وبا لَبَكرِ لِعمرِو ۚ وإذا نُعِت المستغاث جاز في النعت انجرُّ مراعاةً للفظ والنصب مراعاةً المُعَلُّ (٢) سوآةً وُصِل بذي اللام كما مُثِل او بوصول بذي اللام نحو أبُّها ذا الرجلُ

الصائحُ. ويمتنع الحذف فبا سوى ذلك (التنبيه. بجوز حذف حرف النداء من اسم الجلالة خاصَّةً ويُعَوَّض عنهُ بميم مشدَّدةٍ مفتوحةٍ في آخِرهِ. فتقول في يا اللهُ أَللَّمُ (۱)

المطلب التاسع في الترخيم

التَّرْخِيْمُ هوحذف آخِرِ الْمُنادَىٰ جوازًا للتخفيف٬٬٬ وشرط الاسم

(۱) وقد ورد المحذف مع اسم المجنس واسم الاشارة . فين ذلك في اسم المجنس أطرق كرا وافتد يخنوق وأصّع ليل . وفي اسم الاشارة قوله بمثلك هذا لوعة وغرام . وقوله أذا رعواة . وجُعِل منه قوله ثم انتم هو لآء نقتلون انفسكم . اي يا هذا ويا ذا ويا هو لآء . وكلاها عند الكوفيين مقيس مطرد . ومذهب البصريين المنع فيها وحمل ما ورد على شذوذ او ضرورة . ولما المندوب والمستغاث والمضمر فلا يجونر الحذف فيهن . وربا حُذِف المنادك جوائل لقيام قرينة نحواً لا يا اسجدوا ويا رُب كاسية في الدنيا عارية بوم القيامة وهكذا ما اشبه . والاصل با قوم ، وذهب جاعة الى ان با هنا للتنبيه لاللنداء (۱) قال ابن ما لك

TYE

وروب يبصروبي منه وي مرع بهم موا وي الم وصور المار وسوا المذكورة الموادم المار في المساح في المساح في المساح في المساح ال

نقول يا فرعَوْ ويا قَنَوْ ويا مُخْنَا ويا مَحَى خلاقًا للفرَّآءَ والْجرميُّ في مأكان قبل واره او قبل بَآيِّهِ فَخَهْ كَفرعَون وغُرْنَيْق فانها بعاملانها معاملة منصور ومسكين (١) قولهُ غيرمضاف بخرج بونحو ياطلحة الخير ما أضيف من الاعلام المفردة وهو بريد إخراج نحو با عبدالله ما زُرِكْب تركيب إضافةٍ من الاعلام. وإما ما زُكِّب تركيب اسنادٍ من الاعلام كنابُّط شرًّا فلا بجوز نرخيمهُ في الاصحِّ . وإما ما زُكِّب نركيب إضافةٍ فانهُ بُرَخَّ . وترخيمهُ مجذف عجزه . نقول باسينب ويا مَعْدِي وبا بَعْلَ في سببويهِ ومعديكرب وبعلبك (r) للعرب في ترخيم المنادى مذهبان.احدها وهو الاكثران يُنوَى المحذوف فلا يُغيَّر ما بقي عن شيء مَّاكان عليهِ قبل اكحذف. والثاني ان لا يُنوَّــــــ المحذوف فيصير ما بني كانهُ اسمُ تامُّر موضوعٌ على تلك الصيغة. ويُعطَى من البنآء على الضمُ وغيرٍ ما بسختَّهُ لولم بُحُذَف منهُ شيءٍ. فيقال على مذهب من بنوي المحذوف في نحو جَعَنَر وحارِث وقِهَطَر يا جعن ويا حارِ ويا قِهَطْ. وعلى مذهب من لاينوي المحذوف يا حارُ ويا جعفُ ويا فَهَطُ. فَنَفُولَ فِي ثُمُّودُ على لَغَهْ مِن بِنُوي يا ثُمُّو وعلى لغة من لا بنوي با فِيَّ. فتقلب الواو بلَّة والضمة كسرةً . لانك تعاملةُ معاملة الاسم النامّ. ولا يوجد في العربية اسمّ معربُ آخنُ وإنّ لازمةٌ فبلهـا ضمٌّ الا ويجب قلب الواو يَا ۚ وَالضَّمَّ كَاسَمَ كَمَا نَقُولَ فِي جَمَّع جَرْوٍ وَدَلْوِ الْأَجْرِي وَالْأَدْلِي. وَإِعْمَ انهُ اذا رُخِمَّ ما فيهِ تَلَّهَ النانيث للفرق بين المذكَّر والمونَّث كُسلِمةٍ وجب نرخيمهُ على لغة من ينوي ليَّلاّ يلتبس بندآء المذكّر. مخلاف ما لم تكن فيهِ النَّهَ للفرق كَمَسْلَمَةٍ فانهُ مجوز فيهِ الوجان (٢) فلا بجوز الترخيم في نحو قول الاعمى با جارية خذي بيدي لغير معيَّنةٍ ولا في نحو با طلحةَ الخير. وإما قولهُ با علمَ الخبر قد طا لت اقامتنا فنادرٌ . على ان مآكان موننًا بالهَا عن المنادي المبني بجوز ترخيه مطلقًا. اي سوا كان علَّا كفاطة أو غير علم كجارية . ثلاثيًّا كشاة او زايِّدًا على الثلاثيّ كما مُنْيِل . نفول با فَاطِيٍّ وبا جَارِيَ وباشَا ۚ

صَاحِبُ شَاذٌ (١) لا يُقَاسُ عليهِ

المطلب العاشر في الثنبة

النَّدْبَة نِدَآهُ المُتَغَمَّع عليهِ أو المتوجَّع منهُ واداة الندبة لفظة وَا مثال الاول وَابطرسُ وَا يسوغُ ومثال الثاني وَا عَيني ولا يُنْدَب الاالعَلَمُ والمضافُ ومَنِ الموصولة خاصَّةً "مُخو وَاعبدَ اللهِ ووَا مَنْ صَلَبَهُ اليهودُ وحكمهُ في الاعراب والبنآءَ كحكم المُنادَك" وقد تلحقهُ

واعلم انهُ يُشترَط في الترخيم مطلقًا ان لا يكون مخنصًا بالندآء فلا يُرخَّم نحوفُل وفُلَةَ . وإن لا يكون مندوبًا ولا مستغانًا خلافًا لابن خروف في المستغاث . وإما قولهُ كلَّما نادَى منادٍ منهمُ بالتَيْم ِ الله قلنا يا لما ل

اي يا لما لك فضرورة أو شاذ () ( ومثلهُ أَطرِقَكُرًا في كَرَوَان وهو الْحَجَل واعلم انهُ بجوز الترخيم في غير الندآء بشروط ثلثة الاول الاضطرار اليه فلا بجوز ذلك في السعة الثاني ان يصلح الاسم للندآء فلا بجوز في نحو الغلام الثالث ان يكور اما زائدًا على الثلثة أو بتاءً التانيث ومنهُ قولهُ

لَيْعُمُ الْغَنَى تَعْشُو الَّى ضُومُ نَارِهِ طَرِيْفُ بَنُ مَالَ لِيلَةَ الْجُوعِ وَالْحَصَرُ الرَّادَ ابن ما لك فحذف الكاف وجعل الباقي بمنزلة اسم لم يُحَذِّف منهُ شيءٌ . وقولهُ انَّ ابن حارثَ ان أَشْتَقُ لرؤيتهِ وأَمْتَدِحُهُ فَانَّ الناس قد علوا

(r) والصحيح انهُ لا يُندَب الا العلم ونحوهُ. فلا تُندَب النكرة لا يقال وا رجلُ . ولا المبهم كاسم الاشارة فلا يقال وا هذا ولا المضاف الا اذا كانت اضافتهُ توضحهُ كما يوضح الاسم العلم مسمًّا هُ نحو وا عبدَ الملكِ. ولا الموصول الا ان كان خاليًا من أَلْ واشتهر بالصلة . قال ابن ما لك

ويُندَّبُ الموصولُ بالذے اشْنَهُرْ كَبِيْرِ زَمْزَمِ بَلِي قَلْ مَنْ حَنَرْ () فَيُبَنِي حيثُ بَنُونِنَهُ وهو مضمومُ او نصبُهُ للضرورة وتلحق آخِرَ المندوب النتُ يُغَخِما قبلها فنقول فى المفرد وازيدًا . وفي المضاف

الهَلَهُ(١) كَقُولِ البشيرِ حاشاكَ وَاسَيِّدَاهُ

## المطلب الحادي عشر في الاعتصاص

الاختصاص يُشبِه الندا و الفظا و يخالفه من ثلثه اوجهِ الاول ان لا يستعَل معه حرف الندا و الثاني لا بدَّ من ان يسبقه شيُخ الثالث ال يكون الاسم المختصُّ مقرونًا بأَلْ او مضافًا الى اسم مقرونٍ بأَلْ مثال الاول انتم المومنين لا تجزعوا ومثال الثاني مَحْثُنُ معاشرَ النَّصَارَى نَحُبُ أعدا و الله الختصُّ في المثال الاول المومنين وفي المثال الثاني معاشر النصارك وكلاها منصوبان بفعلٍ مضمرٍ وفي المثال الثاني معاشر النصارك وكلاها منصوبان بفعلٍ مضمرٍ تقديرُهُ أَخُصُّ المومنينَ وأَخُصُ معاشرَ النصارى ولا بجوز فيهِ غيرُ

واعبد الملكا . وفي المشبّه به وا ثلثة وثلثينا . وفي الصلة وَا مَنْ حَفَرَ بِيْرَزَمْزَمَا . وفي المركّب وامعدى كربا . وفي المحكّ وا قام زبدًا في من اسمه قام زبد . واجاز بونس وصل الف الندبة بآخر الصفة نحو وَا زبد الظريفا . ويُحذَف ما قبلها انكان اللّا نحو واموسا . واجاز الكوفيون قلبه به قب قباسًا فقالوا وا مُوسيّا . او تنوينًا في آخر صلة او غيرها او ضمة اوكسرة كا رايت ، على انه اذا حصل لبس من حذف ضمّة اوكسرة ما قبلها وجب قلبها بعد الضمة وأوًا وبعد الكسرة به . نقول وا غلامهُو ووا غلامكي في غلامه وغلامك بضم الهآء وكسر الحاف. لانك لو حذفت الضمة والكسرة واتبت بالف وغلامك بضم الهآء وكسر الحاف. لانك لو حذفت الضمة والكسرة واتبت بالف وأغلامهُو ووا غلامكي و غيرة السكت فيقال واغلامهُو ووا غلامكي و الوقف المندبة فقلت في غلامه عمر وعراء ما أو المناف المناف الى باء المتكم قبل فيه وَا عبد المناف اليا عمر وعمراء . واذا نُدب المضاف الى باء المتكم قبل فيه وَا عبد المناف اليا المناف الى اليا المناف اليا المناف اليا عبد عبد المناف اليا عبر والمناف المناف الى المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف ال

النصب(١)

 (١) الاختصاص قَصْرُ الحكم على بعض أفراد المذكور. وهو خبرٌ جآءً على صورة الندآء لفظًا توسُّعًا كما جآء انخبر على صورة الامرنحو أحْسِنْ بزيدٍ والامر على صورة الخبر نحو وللطلَّقات يتربَّصنَ . لكنهُ بفارق الندآة في ثمانية احكام ذكر المصنف منها ثلثة والرابع انهُ يُشترَط ان بكون المقدّم عليه اسّا بعناهُ والخامس والسادس انهُ بقلُّ كونهُ عَلَمًا وإنهُ يُنصَب مع كونهِ مفردًا . السابع ان أيَّا تُوصَف في الندآء باسم الاشارة وهنا لا تُوصَف بعي الثامن ان المازنيّ اجاز نصب تابع ايّ في النداء ولم محكوا هنا خلافًا في وجوب رفعهِ . والمخصوص وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يخصُّهُ او يشارك فيهِ على اربعة انواع ِ الاول ان بكون أيُّها او أَ بَّنُهَا . فَلَمَا حَكُمُهَا في الندآءَ وهو الضمُّ . ويلزمها الوصف باسم محلَّى بأَلْ لازم الرفع نحو أَ نَا افعل كذا ابُّها الرجلُ اي محصوصًا من بين الرجال. ونعو اللهمّ اغفر لنا ابَّتُهَا العصابةُ. اي محصوصين من ّبين العصائيب. والثاني أن يكون معرَّفًا بأ لْ نحونحن العربَ أَسِغَى الناس. والثالث ان بكون معرَّفًا بالاضافة الى ما فيهِ أَلْ نحونحن معاشرَ الانبياء لا نُورَث أو الى خال منها كفوله نحر ٠ بني ضبَّة اصحابَ الجَمَل . فتفييد المصنف المخنصَّ المضافَ بكونهِ مَفْرُونًا بِأَلْ غَيْرَصِيمِ ، قال سيبويهِ وَكَثْرُ الاسَاءَ دَخُولًا فِي هَذَا البَابِ بنو فَلَانَ ومعشر مضافةً وإهل البيت وآل فلان. والرابع ان يكون عَلَمًا وهو قليلٌ. ومنهُ قولهُ بِنَا يَهًا يُكْشَفُ الضِّبابُ . ولا يدخل هذا الباب نكرةٌ ولا اسم اشارة ولا يقع المخنصُّ مبنيًّا على الضمُّ الا بلفظ اتُّها وأَ بَّنُها . وإما غيرها فمنصوبُ . وناصبهُ فعلٌ وإحسب الحذف غير مُقيِّد بمحلُّ إعراب نقد برُهُ أَخُصُّ . وفي قول المصنف نقد برُهُ اخصُّ المومنين واخص معاشر النصارك نظر للأن النعل المضمر نقديرهُ أَخُص فقط لا أُخُصُ المومنينَ او أُخُصُّ معاشرَ النصاري فتنبَّه. ولو قال والتقدير اخصُّ الى آخرهِ او قال نقد بنُ أَخُصُّ لم بَرِد عليهِ ذلك. وكذلك الاسم المخنصُّ من قولهِ نحن معاشرَ النصاري انما هو معاشر لامعاشر النصاري فنأمَّل . وإعلم أن الكثر في المحنصّ ان بَلِي ضميرَ متكلّم كِمَا مُثِّل. وقد يَلِي ضميرَ مخاطب كَفولهم بِكَ اللّهُ نرجق النضلَ. وسَعِانكَ اللهَ العظيمَ. ولا يكون بعد ضميرِ غايِّبٍ

## اليحثالثاني

في الاستثناء وهو المُحتى الثاني وفيير اربعة مطالب

المطلب الاول

في نعريف الاستثناء وفي أدُكَانِهِ

الاستثناة هو إخراجُ الناني من محكم الاول بإلاً واخواجه المنالة جا التومُ إلا زيدًا فزيدًا خارجُ من حكم الحجي الداخل فيه غيرهُ وهو التوم ويُسمَّى الاول المُستَثنى منهُ والثاني المُستَثنى وادوات الاستثناء تسع وهي إلا وغيرُ وسُوّے وليسَ ولا يكُونُ وخلا وعدًا وحاشا ولاسيَّما وله الحكام نذكرها وسُوى بضم السين وكسرها وجا سَوا عالمة وبنتح السين وكسرها

المطلب الثاني في اقسام الاستثناء

اقسام الاستثناء ثلثة مُتَصِلٌ ومُنْقَطِعٌ ومُفْرَغُ الاستثناة المتصل ان يكون ما بعدها ان يكون ما قبل اداة الاستثناء كلامًا تامًا وإن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها . نحوقام الناسُ إلاَّ زيدًا . فقام الناس كلام تامٌ وزيدًا من جنس الناس الاستثناء المنقطع ان يكون ما قبل اداة الاستثناء

<sup>(</sup>۱) والأَوْلَى ان بُمَّال او إحدَى اخوانها لِمَالا بِخنى (۲) لا ادري ماذا يعجبهُ من هذا النطع الذي لا يزال دأَ بُهُ في آكثر الكتاب حتى كأنَّ الدَّرْج ابندآلا. فلو قال الاستثناه متَّصل ومنقطغ ومفرَّغُ فالمتصل كذا والمنقطع كذا والمفرغ كذا لكان احسن عبارةً لِمَا في المحذف من الانجام واوفق للاختصار الذي بطلبهُ لِمَا في المحذف من الإيجاز

.,.

كلامًا تامًا. وإن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها . نحو قامَ الناسُ إِلاَّ حِمَارًا . فقامر الناس كلامُ تامُّ وحارًا ليس من جنس الناس . الاستثناء المُفَرَّخ ان يكون ما قبل اداةِ الاستثناء كلامًا غير تامَّ نحو ما قامَ إِلاَّ زيدُ . فقام كلامُ ثناقصُ (۱)

المطلب الثالث

في اعراب الاسم الواقع بعد إلاَّ

الاستثناله المتصل يكون مُوجبًا بفتح الحبم وغير مُوجَبِ فالموجب عجب فيه نصب ما بعد إلَّا نحو قام القومُ الازيدًا والغير المُوجَب ان يتقدَّم إلَّا نفيُ او نهيُ أو استفهامُ (الله في نصب ما بعد إلَّا وان يكون بَدَلًا مَّا قبلها نحو ما قامَ القومُ الازيدًا بالنصب و إلَّا زيدُ بالرفع على البدليَّة من القوم (الله وهكذا حكمهُ في حالتي النصب بالرفع على البدليَّة من القوم (الله وهكذا حكمهُ في حالتي النصب

(۱) المراد بالنام ماكان المستننى منه مذكورًا فيهِ اما لفظًا نحوقام القوم إلا زيدًا. او نقد برًا نحو ما جآني إلا زيدًا. اي ما جآني احد إلا زيدًا. وبا لغير النام ماكان المستثنى منه غير مذكور فيه نحو ما جآن إلا زيد وما ضربت إلا زيدًا وما مررت إلا بزيد (۲) المراد بالاستفهام هنا الاستفهام المؤوّل بالنفي وهو الإنكاريُ نحوهل قام احد الازيدُ. ومَنْ يغفر الذنوبَ الاالله، وإعلم ان النفي قد يكون لفظاً ومعنى كما مثل المصنف. وقد يكون لفظاً ومعنى كما

وبالصريةِ منهم منزلُ خَلَقُ عافِ نَعْبَر إِلَّا النَّوْيُ وَالُوتُ فَالَ نَعْبَر إِلَّا النَّوْيُ وَالُوتُ فَال فان نَعْبَر بَعْنَى لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالَهِ وَلِمَا النهي فَعُولا بَغُ احدٌ إِلَّا زَيْدٌ (٢) ويُحْنَارِ البَدَل فيكون المستثنى منهُ وإذا تعذَّى البَدَل على الموضع نحو ما جَآتِ في من احدٍ إِلَّا زَيْدٌ ولا احدَ فيها إِلَّا عَرْو وما زَيْدٌ شَيَّا إِلَّا شَيِّ لا يُعَبَّأُ بُهِ ، برفع ما بعد إِلَّا فيهن ومحو ليس زيدٌ بشيء إِلاَّ شَيَّا لا يُعتَبُ بنصبهِ ، لان مِنْ والبَةَ لا تزادان في الإِيجاب، ولا ومَا لا و إلحر (االاستثناء المنقطع بجب فيه نصب ما بعد إلا سوا كان ما قبلها مُوجَبًا أو غير مُوجَب نحوقام القوم إلا حارًا وما قام القوم إلا حارًا (الاستثناء المفرع هوان و إلا هي عامل المنصب في المتصل والمنقطع (الاستثناء المفرع هوان إعراب ما بعد الامتوقعًا على ما قبلها فان احناج ما قبلها الى مرفوع رفعت ما بعدها او الى منصوب نصبت او الى مجرور جررت فخو ما قام الازيد وما مرايت إلا زيدًا وما مررت إلا بزيد (ا) و

أُنَدَّران عاملتَين بعن لانهما عَمِلُتا للنفي وقد انتقض النفي بإلاً. بخلاف ليس زيدٌ شيًا إِلاَّ شيًا. لان ليس عَمِلَت للفعليَّة لا للنفي، فلا اثر لنقض معنى النفي في علما لبقاء الامر العاملة لاجله وهو الفعليَّة، ومن ثم جاز ليس زيد الا قائمًا وامتنع ما زيدٌ الا قائمًا (١) نحوما رايت احدًا الا زيدًا بنصب زيد على البدليَّة أو بإلا وما مررت باحد إلاَّ زيد و إلاَّ زيدًا (٢) على انهُ اذا كان قبلهُ اسمُ يصحُّ الاستغناة عنهُ ونسليطُ العامل على المستثنى جاز البدل ايضًا عند بني تميم، ومنهُ قولهُ

وبلان ليس بها انيسُ إلا البعافيرُ و إِلاَّ العيْسُ و إِلاَّ العِيْسُ و إِلاَّ العِيْسُ و إِلاَّ العَيْسُ و إِلاَّ وجب النصب باتفاق نحو ما زاد هذا المالُ إِلاَّ ما نَفَص. وما نفع زيد إِلاَّ ما ضرَّ . اذ لا بُقَال زاد النفصُ ولا نفع الضرُّ . ونحولاً عاصمَ اليومَ من امر الله إِلاَّ مَنْ رَحْمُهُ اللهُ . وحيث وُجِد شرط جواز الإبدال فا لارج عندهم النصب رَحَ . اي مَنْ رحمهُ اللهُ . وحيث وُجِد شرط جواز الإبدال فا لارج عندهم النصب ما قبل إِلاَّ بواسطنها او مستقلاً او أَسْتَثْنِي مضمرًا (و) قاً ل ابن ما لك

و إِنْ بُفَرِعْ سَابِقَ ۚ إِلَّالِمَا ۚ بَعْدُ بَكُنْ كَمَا لَوِ ٱلَّا عُدِمَا

ولا بقع ذلك في كلامر موجب لاستحالة إحاطة الحكمر على غير المستثنى كها في نحو جآت في إلاً زيد . فات ذلك بتنضي مجيّ جميع الناس . وهو باطل . الااذا استقام المعنى بأن كان انحكم ممّا يصح ان يثبت على سبيل العموم نحوكل حيوان بحرِّك فكّ الاسفل عند المضغ إلاَّ التمساج . اوكان هناك قرينة دالَّة على ان المراد بالمستثنى منه بعض معيَّن بدخل فيه المستثنى قطعًا مثل قرأتُ إلاَّ بومُ كذا . ومن ثم

تنبيه، منى نقدَّمُ المستثنى على المستثنى منهُ وجبُ نصب المستثنى سواَ وَ كَانِ مَنْ مُتَلِمُ اللَّهِ مِنْ مُتَلِمُ وَمَا قَامَ إِلاَّ حِمَارًا القومُ وما قام إِلاَّ حِمَارًا القومُ . وهذا النوع لا يكون الاغيرَ مُوجَبِ (١)

لم يَجُزُ ما زال زيد إلا عالمًا. اذ المعني نَبَتَ زيدٌ دايمًا على جميع الصفات الاصفة العلم، وهو باطلٌ. قال الاشمونيُّ وإما يَأْبَي اللهُ إِلاَّانِ بِتَمَّ نورُهُ فَحِيولٌ على المعنى. ايُ لا بريد. وإعلم انهُ يَصِحُ النفريغ لجميع المعمولات الا المصدر المؤكِّيد. فلا بجونر ما صَّربت الاضربًا. وإما قُولُهُ إِنْ نَظَنُّ الْآظَنَّا فانهُ من المبيِّن للنوع. والمعنى ظَنَّا ضعيفًا (١) والصحيح انهُ بكون في الكلام الموجب ابضًا. نفول قام إِلَّا زيدًا و إِلَّا حمارًا القومُ. فينعبَّن نصبهُ كما تَرَى. وإما الغير الموجب فيجوز فيهِ النصب والإبدال. والخنار النصب.ومن الإبدال قولهُ اذا لم يكن إلاَّ النبيُّون شافعُ. قال سيبويهِ حدَّثني بونس ان قومًا يُوثَق بعريَّنهم يقولون ما لي إِلاَّ ابوك ناصرٌ . فالمستثنى حينيَّذِ بَدَلُ كلُّ من المستثنى منهُ. وقدكان المستثنى بَدَلَ بعضٍ منهُ. ونظيرُهُ في ان المتبوع أُخِّر فصار نابعًا ما مررت بمثلِك احدٍ. وإعلم انهُ اذا كُرِّرَت إِلَّا لنصد النَّوكيد وضابطها ان يُصحُّ طرحها والامتغناة عنها لكون ما بعدها تابعًا لما بعد إِلاَّ قبلها بدلَّامنهُ وذلك أن توافقا في المعنى او معطوفًا عليهِ ان اختلفا فيهِ أُلْفِيَتْ وَلَمْ تُؤَثِّر في ما دخلت عليهِ شيًّا. فالاول نحو ما مررت باحدٍ الا زيدِ الا اخبك. والثاني نحو قامر القومُ الا زيدًا و إِلَّا عَمَّا. فاخيك بَدَل كُلِّ من زيدٍ و إِلَّا الثانية زايْدةٌ لمجرَّد التاكيد. والتقدير لا زيدٍ اخيك. وعمرًا عطفتُ على زيدٍ و إِلاَّ الثانية لغوُّ . والنقد بر قام القومُ الا زيدًا وعمرًا. وقد اجتمع البدل والعطف في قولهِ

مَالُكَ مِن شَجْكَ إِلاَّ عَبَلُهُ ۚ ۚ إِلاَّ رَسِيمُهُ وَ إِلاَّ رَمَلُهُ

اي إِلاَّ عَلَهُ رَسِمَهُ وَرَمِلُهُ ، و إِلاَّ المَقترنة بَكَلِّ مِنهَا مُؤَكِّدَةٌ . وَإِن قُصِد بَهَا ما يُفصَد بما قبلها من الاستثناء فان كَان الاستثناء مفرَّغاً شغلتَ العامل بواحد مَّا استثنينهُ ونصبت الباقي نحوماً جاء إِلاَّ زيد إِلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا . وما ضربت إِلاَّ زيدًا إِلاَّ عمرًا إِلاَّ بكرًا . ولاَّ ولَى أُولَى بالإِشْغال . وأن كان بكرًا . وما مررت إِلاَّ بزيد إِلاَّ عمرًا إِلاَّ بكرًا . ولاَّ ولَى أُولَى بالإِشْغال . وأن كان الاستثناة غيرَ مفرَّغ فان نقدَّمت المستثنيات وجب نصب المجميع في الموجب وغير الموجب نحوقام إِلاَّ زيدًا إِلاَّ عمرًا إِلاَّ بكرًا القومُ . وما قام إِلاَّ زيدًا إِلاَّ عمرًا إِلاَّ بكرًا

# المطلب الرابع في اعراب الاسم الواقع بعد غير إلاّ

المستثنى بهِ بغير'' ۚ إِلَّا اربِعة اقسام ِ .الاول ما يَجَفِض دا يُمَّا. وهي غير وسُوًى بلغاتها . أمَّا غير فلها معنيان . احدها ان تكون صفة للنكرة نحوجاً وفي رجل غيرُك ("الثاني ان تكون للاستثناء. ويقع الاسم بعدها

احدٌ. وإن نأخَّرتْ وجب نصب المجميع في الابجاب مطلقًا نحوقامَ القومُ إِلَّا زيدًا إِلاَّ عَرَا إِلاَّ بَكَرًا . وإمَّا فِي غير الابجاب فَكَد لك . ولكن بُوْنَى بواحدٍ منها معربًا على ما يَّفتضيهِ الحالكالولم يكن تكريرٌ . فغي الاتصال تبدل وإحدًا على الراجج وتنصب ما سواهُ نحوِما قامَ القوْمُ إِلَّا زِيدٌ إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بكرًا. ولا يتعيَّن للإبدال ولَحدٌ ولكن الاول أولَى. وفي الانقطاع تنصب انجميع على اللغة النُّصَحَّى نحو ما قامَ احدُ إِلَّا حارًا إِلاَّ فرسًا إِلاَّ جلاً. ويَجوز الإبدال على لغه تميم كما علت . ويُستفَّاد ذلك من قول ابن مالك

وَأَلْخِ إِلَّا ذَاتَ نُوكِيدِكَلًا ۚ غَرُمْ بَهُمْ إِلَّا ٱلنَّفِى إِلَّا ٱلصَّلَا و إِنْ نُكَرَّرُ دُوْنَ نُوكِيدٍ فَهَعْ تَنْرِبْغِ ٱلنَّائِيْرُ بِٱلعَامِلَ دَعْ فِي وَاحِدِ مِمَّا بِإِلَّا ٱسْتُشْنِي ۚ وَلَيْسَ عَن نَصِبِ سِوَاهُ مُغْنِي وَدُونَ تَنْرِبُغُ مَعَ ٱلنَّفَـُدُمِ لَصْبَ ٱلْجَسِعِ ٱخْكُمُ بِهِ وَٱلْتَزِمِرِ وَٱنْصِبْ لِتَأْخِيْرِ وَجِيْ بِوَاحِيدِ مِنْهَا كُمَا لَوَكَانَ دُوْنَ زَايْـدِ كُمْ بَنُواْ إِلَّا آمْرُوْ إِلَّا عَلِينَ ۚ وَخُكُمُنَّا فِي ٱلْفَصْدِ حُكُمْ ٱلْأَوَّلِ

(١) المِلَّهُ من قولهِ بغير زائِدةٌ تَخُلُّ زبادتها بالمعنى. فكان حمَّهُ ان يقول المستثنى بهِ غير إلا الى آخرم (٢) اصل غير إن يُوصَف بها اما نكن كما مثّل المصنف او شبها نحو الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم . فان الذين جنسٌ لا قومٌ باعيانهم . لذا وقعت غيرٌ بين ضدَّين نحو الابيضُ غيرُ الاسودِ ضعف إبهامها لقلَّة الاشتراك. فلا ضُيِّنت معنى إلاَّ حُمِلت عليها في الاستثناءُ.وقد نُحُمَل الاَّ عليها فيُوصَف بها بشرط أن بكون الموصوف جمعًا او شبهَهُ وإن بكون نكرةً او شبهها. فالجمع مجرورًا بالإِضافة نحوجاً القومُ غيرَ زيدٍ. والإِعراب الحِاري على الاسم الواقع بعد إِلاَّ في احوالهِ كلَّها مجري على غيرٍ بالتمام (''وحكم سُوَّى كحكم غيرٍ بالتمام (''وحكم سُوَّى كحكم غيرٍ في ما ذكرناهُ نحو قام القومُ سُوَى زيدٍ ''الثاني ما يَنصِب دايًا. وهو

نحولوكان فيهما الهُ لا اللهُ لَنَسَدَيًّا. وشبه انجمع كقولهِ

لوكان غيري سُلَقى الدهرَ غين وقع المحوادث إلا الصارم الذكر ومثال شبه النكرة قولة قليل بها الاصوات إلا بُهَامها. فالاصوات شبية بالنكرة بأن تعريفة بأل المجنسية ، ولكن تفارق إلا هذه غيرًا من وجهبن ، احدها انه لا بجوز حذف موصوفها ، فلا يُعَال جا تني الماريد ويُقال جا تني غيرُ زيدٍ ، ثانيها انه لا يُوصَف بها الاحيث يصح الاستثناة ، فجوز عندي درهم الا دانق لانه بجونم الا دانقا ، ويتنع إلا جيد لا ين المحاجب شرط في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناة وجعل من الشاذ قوله

وكُلُّ اخ ِ بِفَارْقُهُ اخْوَهُ لَكُمْرُ ابِيكَ إِلَّا الفَرْفَدَانِ

(١) قال ابن مالك

وَٱسْنَانُنِ مِجْرُورًا بِغَيْرِ مُعْرِبًا ﴿ يَا لَيُسْتَنَّفَى بِالَّإِ نُسِبًا

فيجب نصب غير في نحو قامر التومرُ غير زيد وما نَفَعَ هذا المالُ غيرَ الضربِ عند المجميع، وفي نحو ما قامرَ احدٌ غيرَ حام عند غير تيم ، وفي نحو ما قامرَ غيرَ زيد احدٌ عند الاكثر، ويترجَّج في هذا المثال عند قوم وفي نحو ما قامَ احدٌ غيرَ حار عند ثيم ، ويضعف في نحو ما قامَ احدٌ غيرَ زيد ، ويمتنع في نحو ما قامَ غيرُ زيد ، وينتنع في نحو ما قامَ غيرُ زيد ، وانتصاب غير في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد إلاَّ عند المغاربة ، وعلى الحال عند الفارسيّ ، وعلى النتيبه بظرف المكان عند جماعة ، واعلم انهُ بجوز في نابع المستثنى بها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى ، نقول قامَ القومُ غيرَ زيد وعمرو وعمرا ، ويساوي غيرًا في الاستثناء المنقطع يَدْ مضافًا الى أنَّ وصلتها نحوزيد كثير المال يَدْ انهُ بخيلٌ ، وقد تكون بيد بمعنى من اجل ، وبُغرَق بينها بالقرابن وقد نُبدَل باوُها ميًا فيُقَال مَيْدَ (ع) قال ابن ما لك

ولِسُوَّى سِوَّے سِوَآه أجعلاً عَلَى الْاَصَحْ ِ مَا لِغَيْرٍ جُعِلاً

لَيْسَ وَلاَ يَكُوْنُ وَمَا خَلا وَمَا عَدَا بَحُوقامَ الْقُومُ لَيْسَ زِيدًا وَلاَ يَكُوْنُ زِيدًا ومَا خَلا زِيدًا ومَا عَدَا زِيدًا ('' فانتصاب زيد بعد ليس ولايكون على المخبريَّة . وانتصابهُ بعد ما خلا وما عدا على المفعوليَّة . وفاعلها مستتر فيها (''الثالث ما يَحْفِض ويَنصِب وهو خَلا وعَدَا وحَاشَا . فان قدَّرتها حروفَ جَرِّ خفضتَ ما بعدها نحوقامَ القومُ خلازيدٍ الح'' وان قدَّرتها حروفَ جَرِّ خفضتَ ما بعدها نحوقامَ القومُ خلازيدٍ الح'' وان قدَّرتها

وتفارق سوى غيرًا في امرين. احدها ان المستثني بغيرٍ قد بُحذَف اذا فُهم المعني نحق عندي درهم ليس غيرًا بالضم وبالفتح وبالتنوين بخلاف سوي . ثانيها ان سوى نقع صِلَةَ الموصول في فصبح الكلام. يُفَالَ جَآءَ الذي سواك ولا يُفَال جَآءَ الذي غيرُكَ. قال الاشمونيُّ نأْني سوى بمعنى وسط ٍ وبمعنى نامٌ فتُمَدُّ فبهما مع النَّخ نحو في سَوَآءَ انجيم. وهذا درهم سَوَآنَ. وتأني بمعني مسنوٍ فنُقصَر مع الكسر نحو مكانًا سِوَّى. وُيَمَّدُ مع الفخ نحو مررت برجل سَوَآهُ والعَدَمُ . ويُخبَر بها حينيَّذ عن الواحد فا فوقهُ نحق ليسوا سَوَآ ۗ لانها في الاصل مصدمٌ بمعنى الاستوآ ُ انتهى ﴿) وَإِجَامُ المَّازِئيُّ الجرَّ بِخَلَا وَعَدَا بعد مَا بناتَه على جعل مَا زائِدةٌ وجعلها حرَفي جرٍّ . وإخْلُلِف في موضع جملة الاستثناء من هن الاربع.فقيل نصبٌ على اكحال.وقيل هي مستأننةٌ لامِوضعَ لها. وصحَّمُهُ ابن عصفورٍ . وإعلم ان زيادة مَا على خَلَا وعَدَا لا تجعلها فسمًّا برُّاسهِ كَمَا بُوهِمَ كَلام المصنف ولكنَّها تعيِّن فعليَّتها فيتعيَّن النصب بها (٢) وهو ضميرٌ واجب الاستتام عايَّدٌ على البعض المدلول عليهِ بكلِّيَّة السابق. فنقد برقامَ القومُ ما خَلاَ زِيدًا خَلاَ هو اي بعضُهم. وقبل عائدٌ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. والتقدير خلا هو اب القائمُ زبدًا. وكذا القول في ما عدا زبدًا. وها في هذا المقام فعلان غيرمنصرُفَين لوقوعها موقعَ إلَّا. وما مصدريَّةٌ . وموضعها مع صلَنها اما النصب على اكحال. والمعنى قاموا مجاوزينَ زيدًا .او على الظرفيَّة على حذف مضاف والمعنى قاموا وقت مجاوزتم زبدًا. وكذلك اسم ليس ولا يكون ضميرٌ مستترٌ وجوبًا. وفي مرجعو الخلاف المذكوس. وقد سها المصنف عن التنبيه عليه. وإعلرانهُ لا يُستعَلَ في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون مسبوقًا بلاً النافية خاصَّة (٦) فيل نتعلَّق حينيَّذِ بما قبلها من فعلِ او شبههِ على فاعدة حروف الحِرَّ . وقيل لا نتعلَّق لانها

6

افعالاً نصبت ما بعدها على للفعوليَّة نحو قامَ القومُ خلازيدًا الح وفاعلها مستترَّ فيها (الرابع ما يَخفِض ويَنصِب ويَرفَع وهو لاسيَّما وهذه لفظةُ مركَّبةُ من لا وسِيِّ ومَا . فعنى سِيِّ مِثْلُ ومعنى مَا شَيُّخ . فان قدَّرتَ لاَسِيَّا السَّا القومُ لاسِيَّما زيدٍ . لاَسِيَّا السَّا خفضتَ ما بعدها على الإضافة نحو قامَ القومُ لاسِيَّما زيدٍ . وان نصبتَ قدَّرتَها بمعنى إِلاَّ نحو لاسبَّا زيدًا . اي إِلاَّ زيدًا . وإن قدَّرتَ ما بعدها على الخبريَّة نحو قامَ القومُ القومُ السَبَّا زيدُ . نقديرُهُ لامثلَ شيءُ هو زيدُ (۱)

بمنزلة إلاّ و إلاّ لانتعلَق وإذا وَلِيَ حاشا مجرورٌ باللامر فالصحيح انها حينيَّذِ اسْ منتصبُّ انتصابَ المصدم الواقع بدلًا من فعلهِ ومعناهُ الننزيه فمعنى حاشا لك تنزيهًا لك. وقد يتصل بهـا الضمير فيتعيَّن الجرُّ في نحو حاشاي والنصب في نحق حاشاني وبجوز الامران في نحو حاشاك وإعلم ان مَا المصدريَّة لانتفدَّم على حاشا فلا مجوز ما حاشا. قال ابن ما لك

وكَخَلَاحًاشًا ولا تُعَعَّبُ مَا وَفِيْلَ حَاشَ وحَشَا فَآحْنَظْهُمَا

وأمافولة

فأمَّا الناسُ ما حاشا قريشًا فإنَّا نحنُ أَحْسَنُهُمْ فِعَالَا فشاذٌ. وقد تاني حاشا وعدا وخلا افعالاً منصرُّفة في غير هذا التركيب (١) كما نقدَّم (٢) وحكم لاسِيَّهَا في المعنى عكس حكم ادوات الاستثناء. لانها عوض ال تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها نثبت لهُ ذلك الحكم راجحًا. وإجاب بعضهم عن ذلك بان المراد بها النصُّ على عدم الاستواء في الحكم بين الطرفين. وذلك هو شأن ادوات الاستثناء فوقعت المشاركة. وبجوز في الاسم الذي بعدها الجرُّ والرفع مطلقًا والنصب ايضًا اذا كان نكرةً وقد رُوي بهنَّ قولهُ

أَلَا رُبُّ بومٍ صَائِحٍ لِكَ منها وَلَاسِبُّهَا بَومٌ بِبَارَةِ جُلُمُلِ

واكنفض ارججها . وهو على الإضافة ومَا زائِدةٌ بينها مثلها في أيَّا الأَجَلَينِ قضيتُ فلا عُدْوان عليَّ . والرَفع على انهُ خَبْرٌ لمضمرِ محذوفٍ ومَاموصولةٌ او نكرةٌ موصوفةٌ بالحجلة .

#### اليحث المثالث

في اكعال وهو الحق القالث وفيه خسة مطالب

المطلب الاول

في تعريف الحال وشروطير

الحال هو نكرة مشتقّة واقعة بعد تمام الكلام تبيّن هيئة الفاعل اوالمخرورُ بمعنى في مثال الأول جاء زيد راكبًا وراكبًا حال

والتقدير ولامثل الذي هو يومر أو ولامثل شيه هو يومر ويضعّنه في محو ولاسيًا زيد حذف العائد المرفوع مع عدم الطول و إطلاق ما على من يعقل وعلى الوجهين فنحة سِيَّ اعراب لانه مضاف والنصب على التمييز وما كافة عن الاضافة والنحة بناة مثلها في لارجل في الدار واما انتصاب المعرفة في قول المصنف ولاسيًا زيدًا فهنعه انجمهوس ووجّهه بعضهم بان مَا كافّة وان لاسيا تنزّلت منزلة إلافي الاستثناء المنقطع قال الدماميني في شرح الحسهيل وتشديد يآميًا ودخول لاعلبها ودخول لاعلبها ودخول المواجب قال الدماميني في شرح الحسهيل وتشديد يآميًا ودخول لاعلبها ودخول الواو على لا والحب قال العلبها فد نُخذَف الواوكنولي

وهي عند الفارسيّ نصب على المحال وعند غين اسم للا التبريّة وهو الحنار، وقولة في امر من وَفَى لحقتهُ هَا السَّحْت، وإعلم ان ما اوردنه هنا هو اصح ما قيل فيها واصل سيّ سوريّ قلبت الواوية وأدغيت (١) بريد بالمجرور المجرور بالمحرف نحو مررث بهند مجرَّدة ، او بالمضاف بشرط ان بكورت المضاف ممّا يصح أن بعمل في المحال كامم الفاعل والمصدر ونحوها ممّا نضمن معنى الفعل نحو هذا ضاربُ هند مجرَّدة ، وإعبني قيامُ زيد مسرعًا ، او جزءًا من المضاف اليه نحو أيحبُ احدكم ان باكل لمم اخيه ميثًا ، او مثلَ جزيه في صحّة الاستغناء عنه بالمضاف اليه نحو انبع ملّة ابرهيم حنيفًا . فانه بصح الاستغناة عن قولو ملّة فيقال اتبع ابرهيم حنيفًا ، و إلاّ لم يجز عمل في المضاف اليه على الفاف اليه على المناف الهي على المناف اليه على المناف الهي المناف اليه على المناف الهي على المناف اليه على المناف اليه على المناف الهي المناف اليه على المناف الهي المناف اليه على المناف الهي على المناف الهي المناف الهي المناف الهي على المناف الهي على المناف الهي المناف الهي على المناف الهي على المناف الهي على المناف المناف الهي على المناف الهي على المناف المناف الهي على المناف المن

يبيِّن هينة زيدٍ الناعل. ومثال المَقعَول رَكبتَ الفرسِّ مُسْرَجًا. ومثال الحَبِرُورَ مرَرِت بزيدٍ جالسًا وشروط الحال ثلثةُ الاول ان يكور وصفًا (١٠) الثاني ان يكون فضلةً (١٠ لان راكبًا وإقعُ بعد تمام الكلام. الثالث ان يكون واقعًا في جوابكَيْفَ ·لانهُ اذا قيل كَيْفَ جآ ۗ زيدٌ ۗ نقول راکبًا<sup>۳</sup>

ولانجُرْ حالًا منَ المضاف لَهُ إِلَّا إِذَا أَفْتَضَى المَضَافُ عَلَمُهُ اوكَانَ جُزْءُ مَالَهُ أُضِيفًا ﴿ أَوْ مِثْلَ جُزْيُهِ فَلَا تَحْيِفًا وقولةُ بمعنى فيْ قيدٌ آخَر للحال لامنعاَّنْ بالمجروركا يُوهِ كلامهُ بريد بهِ بمعنى في حالٍ

كذا. وبذلك مخرج التميبز في نحوللهِ دَرُّهُ فارسًا. قال ابن مالك الحالُ وصن فضلةٌ مُنتصِّبُ مُمْمُ فِي حَالَ كَثَرْدًا أَذْهَبُ

 (۱) المراد بالوصف ما صِيْغَ من المصدر ليدلُّ على متَّصف وذلك اسم الفاعل. وإسم المنعول والصفه المشبَّمة وإمثلة المبالغة وإفعل التفضيل (٢) المراد بالفضلة ما يُستغنَى عنهُ من حيث هو هو ، وقد مجِب ذكرُهُ لعارض ككونِهِ سادًا مسدَّ عِنْ

كضربي العبدّ مسينًا. او لنوقُّف المعنى عليه كغولهِ

انما المَيتُ مَنْ بعيشُ كَيْبِهَا كَاسْفًا بِاللَّهُ قَلِيلَ الرَّجِيَّاءُ وقول المصنف لان رآكبًا واقع بعد تمام الكلام يُشعِر بان السبب في كون امحال فضلةً هوكورت راكبًا وإفعًا بعد تمامر الكلام وليس كذلك فإن وقوعهُ بعد تمامر الكلام برهانٌ على كونهِ فضلةً لا علَّهُ لهُ . وكذلك القول في قولهِ بُعَيد هذا لانهُ اذا قيلكيف جآة زيدٌ نفول راكبًا (٢) ومن شروط الحال ان يكون صاحبها معرفةً . ولا يُنكِّر صَاحب اكحال فِي الغالب الالمسوّغ .كأنْ نتقدّم اكحال على النكرة نحو فيها قايمًا رجلٌ او تُخصُّ النكرة اما بوصفٍ نحوفيها يفرق كلُّ امرة حكيم امرًا من عندنا . ان باضافةٍ نحوعنديغلامُ رجل قائِمًا. او نقع بعد نفي او شبههِ . كفولهِ ما حُمَّ من موت حمَّى وإفيا . ونحو هل رجلٌ في الدار قايمًا . ولا ببغ أمر العلى أمره مسنسهالًا . ومن المسوّعات ان تكون الحال جلة . محواوكا لّذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها . وإن يكون الوصف بها على خلاف الاصل نحو هذا خاتم حديدًا . وإن تشترك النكرة مع معرفة

#### المطلب الثاني في انسام الحال

الحال قسمان مفردٌ وجِلةٌ . فالمفرد ما نقدَّم تمثيلهُ . وقد يأتي المفرد متعدّدًا نحو جآءً زيدٌ راكبًا متبسِّمًا('' وإكحال الحلمة بجب ان يكون حِلةً خبريَّةً . وهي اما اسميَّةُ أو فعليَّةُ . فاكمِلة الاسميَّة يجب اقتراعُها بالوإن اوبالواو والضمير معًا<sup>ر،</sup> مثال الاول جآ<sup>ء</sup> زيدٌ والشمسُ طالعةُ . ومثال في الحال نحو هؤكلاً اناسٌ وعبدُالله منطلفينَ. وقد تأني اكحال مر · \_ النكرة بلا سوَّغ مَّا ذُكِر نحومررت بمَا قعنَّ رجل. وعليهِ مِنَّهُ يبضًا . وإجاز سيبويهِ فيها رجلٌ فائِمًا. والغالب في اكحال أن تكون منتثلة كما مُثّل. الا نَرَى ان الركوب قد بنارق زيدًا ويجيُّ ماشيًا. وقد تأني غير منتفلةٍ . وهي التي لا نفارق صاحبهــا نحو دعوث اللهَ سميعًا. وخلق اللهُ الزرافة يَدّبها اطولَ من رجلَيها . وإعلران الحال تنفسم إلى مؤكَّدةِ وهي التي يُستفَاد معناها بدونهـا . وهي ثلثة انواع . مؤكَّدة لعاملها . وهي كل وصف دلُّ على معنى عاملهِ وخالفةُ لفظًا. وهو الأكثر. نحو نبسَّم زيدٌ ضاحكًا. ولا تَعْثُ في الارض منسدًا . او وافقهُ لنظاً وهو دون الاول في الكثرة نحو وسخَّر لكم الليلَ والنهار والشمسَ والفرّ والنجومَ مسخَّراتٍ بامرهِ . ومؤكِّدةُ لصاحبها نحو لو شآة ﴿ بُلُكَ لَا مَنَ من في الارض كلَّم جميعًا. وموَّكِّدة ۖ لمضمون جلةٍ قبلها نحو زيدٌ اخوك عطوفًا. وشرط الحلة ان تكون اسميَّةٌ جزَّاها معرفتان جامدان كما مُثِّل. وإلى غير موَّكَّدةٍ وهي ما سوي ذلك (١) قد تكون اكحال متعدِّدةً وصاحبها مفرذَّكا مثَّل المصنف او متعدِّدٌ نحق مررت بهندٍ بأكَّا ضاحكةً . فعند ظهور المعني كما في هذا الثال تُرَدُّ كل حال الي ما تليق بهِ . وعند عدم ظهورهِ نجُعَل أُوكَى الحالين لثاني الاسمين وثانيتها لاوَلِما . ففي قولك لقيت زبدًا ماشيًا رآكبًا يكون ماشيًا حالًا من زيد ورآكبًا حالًا من التآه. وهكفأ مااشبه (r) او بالضمير وحاثُ نحو جآءَ زيدٌ بدُهُ على راسهِ. وعلامة وإو اكحال ونَسَّى وَاوِ الابتدآءُ وَقُوعٍ إِذْ مُوقِعُها . وقد يغني نقدير الضميرعن ذَكَرُهُ نحو مررت بالْبُرِّ قَفِيزٌ بدرهِ ،ابِ قَفِيزٌ منهُ . رار كانت الحلة الاسمية مؤكِّدةً لزمر الضمير وُترك الواونحو ذلك الكتابُ لارببَ فيهِ

الثاني جآ زيد ويده على رأسه ، فكل من الجلتين واقع في محل نصب حالاً من زيد ، وإن كان الحال جلة فعليّة فعليّة فعلها ماض مُثبَت وجب اقترانه بقد والواو معانحو جآ زيد وقد رَكِبَ وإن كان منفيّا وجب اقترانه بالواو فقط نحو جآ زيد وما ركِبَ وإن كان فعلها مضارعًا مُثبَتًا فلا يقترن بشي نحو جآ زيد يركض وإن كان منفيًا وجب

مُثْبَتًا فلا يقترن بشي نحوجاً زيدٌ يركضُ وإنكان منفيًا وجب اقترانُهُ بالواونحوجاً زيدٌ وما يُسرِعُ (١)فكلٌ من هذه الحبل الاربع في

محلِّ نصبِ حالاً من زيدٍ

#### المطلب الثالث في عامل انحال

(١) والصحيح ان المجلة النعلية الواقعة حالاً ان كانت مصدَّرةً بنعل ماض فان كان بعد إلا أو قبل أو لزم الضمير ورُكِ الواوُ. نحوما بأتيم من رسول إلا كانوا بو يستهزئون وكفولو كُن للخليل نصيرا جَارَ او عدلاً و إلا فالاكثر اقترانه في الإثبات بالواو وقد مع الضمير او دونه في فالاول كما مثل المصنف والثاني نحوجا ويد وقد طلعت الشمس ويقل نجويده من الواو وقد نحوجا ويد ركب ابوه واقل منه نجريده من قد وحدها نحوجا ويد وركب واقل من هذا تجريده من الواو وحدها نحوجا ويد وقد من المواو وحدها نحوجا ويد وقد من قد ركب وفي النفي بالواو فقط مع الضمير كما مثل المصنف او دونه نحوجا ويد وقد طلعت الشمس وان كانت مصد رق بعمل مضارع منبت خالي نحوجا ويد وقد من قد لزم الضمير وركب الواو كما مثل المصنف واما نحو قولم قت وأصك عينه فو وقد تعلون اني رسول اليكم وان كانت مصد رق بنعل مضارع منفي فان كان النافي وقد تعلون اني رسول اليكم وان كانت مصدرة بنعل مضارع منفي فان كان النافي فوقت ولا أبالي وان كان النافي كم او ما فالاكثر إفراد الضمير نحو جا ويد لم نحوقت ولا أبالي وان كان النافي خوقت ولا أبالي وان كان النافي خوقت ولا أبالي وان كان النافي من وقد تحق بنا لواو وخوجا وله بنعا من وقد ولم ينهما نحوجا وله ينهما نحوجا ولم يضوع ولم يكن من رفيق عم المجمع بينها نحوجا ويد ولم يضحك وقس عليه ما

عامل الحال الفعلُ وما يشتقُ منهُ ملفوظاً او مقدّم الملفوظ ما نقدَّم تمثيلُهُ مثل جآ وقامَ والمقدَّم اسم الاشارة والظرف والحبارُ والحبرور مثال الاشارة هذا زيد جالساً . تقديرهُ أُشيرُ الى حال كون زيدٍ جالساً "أو يجوزان تقول جالس بالرفع خبرَ مبتداٍ محذوف تقديرُهُ هو جالس ومثال الحار والمحبور زيد عندك محبوساً ومثال الحار والمحبور زيد في الدار نايماً . التقدير استقرَّ محبوساً ونايماً و بجونر محبوس ونايم بالرفع خبر زيدٍ والظرف والحبارُ والحجرور متعلقان بالخبر "

المطلب الرابع في جَود الحال

الأصل في الحال ان يكون مشتقًا، وقد يأتي جامدًا لخمسة اسبآب، الآول اذا كارف موصوفًا نحو تصلَّب بطرسُ صخرًا قويًا، فصخرًا حالُّ جامدٌ موصوفٌ بقويًا، الثاني اذا دلَّ على تفصيلِ نحو علَّتهُ الحسابَ بابًا بابًا . فبابًا حالُ جامدٌ مفصِّلِ ، الثالث اذا دلَّ على معنى المُفاعَلة نحو بعثُ الدنيا يدًا بيدٍ، اي متقابضَتين ، الرابع اذا دلَّ على تسعير نحو

<sup>(</sup>۱) ومثلُهُ حروف التمنّي والترجّي والتشبيه والندآة (۲) وقد يُحذَف ناصب الحال جوازًا نحو ان يُعَال كيف جنت فنقول راكبًا. وكفولك بَلَى مسرعًا لمن قال أَمَّ تَسِرْ. ووجوبًا وذلك في المحال المؤكّدة لمضمون المجلة نحو زيدٌ اخوك عطوفًا . أَي أَحثُهُ عطوفًا . وفي الحال السادّة مسدَّ المخبر كضربي العبدَ مسينًا. اي اذكان او اذا كان مسبنًا. وما حُذِف فيه ناصب الحال وجوبًا قولم اشتريته بدرهم فصاعدًا . ونصدّفت بد بنار فسافلًا . والتقدير فذهب الثمن صاعدًا وذهب المنصدَّق به سافلًا . وقد تُحذَف الحال الفرينة ، واكثر ما يكون ذلك اذا كانت قولًا أَغنَى عنهُ المقولُ في والملاثِكة بدخلون عليم من كلِّ باب سلام عليكم . اي قا يُلين سلام عليكم

بعت الجِنطَة قفيزًا بدرهم الخامس اذا دلَّ على ترتيب نحو ادخلوا أَوَّلًا فَأَوَّلًا (۱)

# المطلب الخامس

في تعريف اكحال وتنكيره ٍ وفي نقديم وتأخيره ِ

الاصل في المحال التنكيرُ. وقد بأني معرفةً مؤوَّلةً بالنكرة نحو جا النهرة نحو جا النهرة وطلب العلمرَ جَهْدَهُ وحِدَهُ وجهدَهُ حالان منصوبات معرفتان بالإضافة ولكن يُؤوَّلان بنكرةٍ مقدَّرةٍ في الاول منفردًا وفي الثاني مجتهدًا "والاصل في الحال ان يأتي بعد تمام الكلام وقد بجوز القديم الحال على صاحبه او على عامله "مثال الاول جا واكبًا زيدٌ.

(٦) اي متربّين، وكذلك بكثر عمي الحال جامة في ما دلّ على تشبيو نحو منه ريد اسدًا. اي مشبهًا لآسد ، او على كون واقع فيه تفصيل نحو هذا بسرًا أطبّت منه رُطبًا. او على اصاله الذي منح وهذا خاتُك ذهبًا. او فرعيّنه نحو هذا دهبُك خاتًا، او نوعيّنه نحو هذا مالُك فضة ، وقد كثر مجيه المحال مصديًا والاكثر فيه كونه نكق ولكنه ليس بقيس لجيبه على خلاف الاصل ، ومنه طلع زيد بغنة ، اي باغنًا ، ومثله جا تزيد ركضًا ، وقتلته صبرًا ، وزيد حاتم جودًا ، وقد بأني معرفة نحو أرسلها العراك اب معتركة ، وقول المصنف مخسه اسباب فيه نظر ، وكان حقه أن بقول مسوّغات (ع) تعريف المحال قد بكون بالاضافة كما مثل المصنف ، وغو تقرقوا ايدي سَبًا ، اي متبدّ دين تبددًا لا بقاء معه ، وكنّته فاه الى في ، اي ، مشافهة تعريف المحال معلى المول فالاول ، اي متربّيين ، وجاقوا الجمّاء الغفير ، اي تعريف المحال معلى المنول فاجاز واجاء زيد الراكب ، وفصل الكوفيون فقا لوا تعريف المحال معنى الشرط صحّ تعريفها لفظاً نحو زيد الحسن افضل منه المديء ، اذ التقدير زيد الخارة ، واجازة واجازة ، واجازة المنه المنا المنفون منه المال المنفون به المحال منه المال منه اذا اساة ، و إلا فلا (ع) ولا يجونر نقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ، فلا نقول مررت مجرّدة بهند ، واجازة واجازة أو بالاضافة الوبالاضافة المنه المحور عرف ، فلا نقول مررت مجرّدة بهند ، واجازة أوجادة ، أو بالاضافة على صاحبها المجرور بحرف ، فلا نقول مررت مجرّدة بهند ، واجازة أوجادة ، أو بالاضافة على صاحبها المجرور بحرف ، فلا نقول مررت عجرّدة بهند ، واجازة أوجادة ، أو بالاضافة على صاحبها المجرور بحرف ، فلا نقول مررت عجرّدة بهند ، واجازة أوجادة ، أو بالاضافة على صاحبها المجرور عرف ، فلا نقول مررت عجرّدة بهند ، واجازة أوجادة ، أو بالاضافة على ساحبها المجرور عرف ، فلا نقول مررت عجرة ، فلا نقول مردت عبر ديد المحسن الفضل منه المنافق المنافقة . أو بالاضافة المنافقة المنافقة . أو بالاضافة المنافقة المنافقة . أو بالاضافة المنافقة . أو بالمنافقة . أو بال

ومثال الثاني راكبًا جآ ويدٌ. ومنى كان صاحب الحال نكرةً وجب تقديم الحال عليه للَّلَّ يلتبس بالصفة نحو رايت راكبًا رجلًا © تنبيه. قال الحريريُّ وقد نُصِب على الحال اساءٌ وَرَدَت بعد الاستفهام كقولك ما شانُكَ قائمًا. وما بالُكَ ماشيًا. ومَنْ ذا بالباب واقفًا . ومَّا

المحضة نحوعرفت قيامَ زيد مسرعًا. فلا يجوز باجاع عرفت قيامَ مسرعًا زيد .ولا عرفت مسرعًا قيامَ زيدٍ على ان مسرعًا حالٌ من زيَّدٌ . وإما المجرور بالاضافة الغير المحضة . نحو هذا شَارِبُ السوبق ملتونًا الآن او غدًا . فيجوز فيهِ ذلك خلافًا لقوم -ولما نقديم اكحال على صاحبهـا المرفوع والمنصوب فجائِزٌ. نحوجاً و ضاحكاً زيدٌ وضَّربت مجرَّدةً هندًا. وكذلك لا بجوز نقديها على صاحبها اذا كانت محصورةً . نحو وما نُرسل المرسَلينَ الا مه شربن ومنذرين. وقد يعرضالحال وجوب التقديم على صاحبها كما في نحو هذا قائمًا رجلٌ . وما جآءَ راكبًا الا زيدٌ . وقد ننقدُم الحال على ناصبها ان كان فعلاً منصرفًا او صفةً نشبه الفعل المنصرِّف، وإلمراد بها ما تضمَّن معني الفعل وحروفَهُ وقَبلَ النانيث والنثنية وإنجمع كاسَى ألفاعل والمفعول والصفة المشبَّمة. نقول راكبًا جآءَ زيدٌ . فان كان الناصب لها فعلاً غير متصرَّ في او صفةً لا نشبة الفعل المتصرِّف لمَ يَجُزْ نقد بِما عليهِ . فلا يجوز ضاحكًا ما أُحْسَنَ زبدًا . ولا زبدٌ ضاحكًا أُحْسَنُ من عمرو · على انهُ اذا كان افعل التنضيل متوسِّطاً بين حالَين من اسمَين مختلفَى المعني او متحدُّ يُهِ مفضَّل احدها في حالة على الآخَر في اخرى جاز ذلك على إن يكون اسم التغضيل عاملًا فِي اكمالَين. نحو زيدٌ قايِّمًا أَحْسَنُ منهُ اوَ من عمرو قاعدًا . ولا مجوز نقديم هذبن الحالَينِ على أَفعلَ ولا تاخيرها عنهُ. فلا يُقَال زيدٌ فائمًا فاعدًا احسن منهُ ان من عمرو. ولازيد احسن منهُ او من عمرو قائمًا قاعدًا. وقد يجب نقديم اكحال على صاحبها وناصبها جيعًا كما في نحو كيف جآء زيدٌ . وإن كان ناصب اكحال معنويًّا وهو ما نضمَّن معنى الفعل دون حروفهِ كاسماء الاشارة نحو هذا اخوك عطوفًا. وحروف التمنَّى نحوليت زيدًا اميرًا اخوك. والتشبيه نحوكانَّ زيدًا راكبًا اسدٌ. والظرف والمجارّ والمجرورنحوزيد عندك او في الدار فائمًا. فلا يجوز نقديها عليه إلا نادرًا في الظرف وانجار والمجروس

يُنصَب على الحال قولمُ بعُتهُ بدرهم فصاعدًا العثالرابع في التمييز وهو اللحق الرابع وفيه ِ أربعة مطالم المطلب الاول 2 kms,

في تعريف آلتمييز وإقسامهِ

التمييز هواسم نكرة وجامِية مُفسِّرة ما انبهم من الذوات بمعني مِنْ خلافًا الحال لانهُ نكرة ومشتقة مفسِّرة ما انبهم من الصفات "فالتمييز اذًا " قَسَمَانَ . الْأُولَ ما يبينِ إِبهامَ اسمَ مَفَرَدٍ نِحُو رَطَلُ زِيتًا الثَّانيُّ ما

قولهُ انبهم غير مانوسٍ. ولعلَّ الاصل ما ابهم فحرَّفهُ النسَّاخِ بزيادة النون فصاركها نَرَى. ويَّتفق الحال والتمييز في خمسة امورٍ. وهي انهما اسمان نكرتان فضلتان منصوبات رافعان الإبهام. ويفترقان في سبعة امورٍ. الاول ان اكحال تجيُّجُ جملةً وظرفًا وَجِارًا وَمِجِرُورًا كَمَا مرَّ والتمييز لا يكون إلا اسًا. الثاني إن الحال قد بتوقُّف معنى الكلام عليهاكما نقدَّم ولاكذلك التمييز. الثالث ان المحال مبيَّنةُ للهيئات بالتمييز للذوات الرابع أن الحال نتعدَّدكما عرفت مخلاف التمييز . المخامس أن الحال نتقدَّم على عاملها اذاكان فعلاً متصرفًا او وصفًا يشبههُ ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح، السادس ال حقَّ الحال الاشتفاق وحقَّ التمييز المجمود، وقد يتعاكسان، فتأتي اكحال جامنةً كهذا ما لُك ذهبًا. ويأني التمييز مشتقًّا نحو لله درُّهُ فارسًا. فاذا

وقعت اكحال جامةً فلا بدَّ من تاويلها بالمشنقَ كما علت. وإذا وقع التمبيز مشتفًّا فلا بدَّمن تأويلهِ بالمجامد لبدلٌ على ما وُضِع لهُ فاذا قبل لله درُّك فارسًا كان على تاويل الذات التي ثبتت لها الفروسيَّة بَاعنباس انهُ اسمُ لا صفةٌ . فلو أُريد بالفارس الصنة على معنى لله درُّك في هذه الحالة فهو حالٌ لامحالة . السابع تأثَّى أكمال مؤكِّكةً

لعاملها بخلاف التمييز. وإما قولة ان عدَّه الشهورعند الله أثنا عشر شهرًا فصهرًا مؤكِّدٌ لما فُهم من العدَّة، وإما بالنسبة لعاملهِ وهو اثبًا عشر فمبيِّنٌ. وإما إِجازة المبرَّد ومن وافقةً نَعْمُ الرجلُ رجلًا زيدٌ فمردودة كما سيأتي (٢) لا يخفى ان إِذَا تأْني لبيان

2. 500

だいっとうしょ いっとうてきない

يبين إبهام إجال نسبة نحوطاب زيد نفساً فالتمييز فيها زيتاً ونفساً. اي من زيت ومن نفس "
المطلب الثاني من يمير المطلب الثاني المعلم المعلم الثاني المعلم المعلم الثاني المعلم المعل

في التمييز الذي بيين ابهام أسم منرد

التميهزالذي يبين إبهام المفرديقع في اربعة مواضعَ · الأوَلَ العَدَدُ"

نحوعندي احد عشر درِهماً ، فدرها ييز دات العدد ، الثاني المساحة نحو شبر ارضا ، فارضا يبر ذات الشبر ، الثالث الوَزْن نحو رطل زياً ،

فزيتًا يَبِّزِذات الرطل الرَّابَعُ الكَيْلُ نحو إِرْدَبُ ْ فِي فَعَمَّا يَبِّزِذات الرطل الرَّابَعُ الكَيْلُ نحو إِرْدَبُ ْ فِي فَعَمَّا يَبِيِّزِذات الاربع جاء التميبز مفسيِّرًا لها"

⊙تنبيه. مجوزفي المساحة والوزن والكيل النصب على التميبزكما مثَّلنا بشرط وجود التنوين في الاسم المُبهَم. ومجوز فيها الحبرُّ بالإضافة بشرط

حذف التنوين (٤) ويجوز فيها الرفع على البدليَّة من الاسم المُبهَم مع التنعية مَّا قبلها وتعريف التمييز هنا لا بنتج منهُ انهُ يكون قسمَين فتأمَّل (١) كان حنهُ

ان يقول هذا رطلٌ زبنًا او عندي رطلٌ زبنًا مثلًا لنحصل الفائِدة بالإسناد. وقولهُ من نفس يُوهِم جوانر، دخول مِنْ هناكما دخلت في قولهِ من زيت ، والصحح

عدم انجوازكًا ستعلم (r) صريحًا كَان كما مثَل المصنف: اوكناية نحوكم عُبدًا ملكنَ (r) لا يخفي ما في هذا المطلب من الإيجاز الخِلُ في التمثيل والتطويل الذي لا طائِل

ربه عني عني سيد المعدد المنظرات الثلاث الاخيرة ما أجرَتهُ العرب مجراها في الافتقام الى مريّز ، وهو الأوعية المراد بها المقداركذَنُوب ما أ. وحُبّ عسلاً . ونحي

الاقتمام الى خمير . وهو الاوعيه المراد بها المدار للنوب ما . وحب عسلا . ولي اسمنا ، ورافُود خلاً وما حُمِل على ذلك من نحولنا مثلُها إبلاً وغيرُها شاة . وماكان فرعًا للنمنيز نحو خانم حديثًا وبات ساجًا وجبّة خزًّا (؛) نقول شبرُ ارض ورطلُ زبت واردتْ قسم ، والنصب في نحو ذَنوتْ ملة وحُبّ عسلاً أولى من انجر . لان

النصُّب بدلُ على أنَّ المنكلم أراد أن عنن ما علا الوَّعامَ المذكور من المجنس المذكور.

Digitized by Google

وجودالتنوين(١)

المطلب الثالث يثأ

في التمبيز الذي بيين ابهام اجال نَسَبَقَ

التميبزالذي يبين إِبهامَ إِجالِ نسبةٍ يقع في اربعةَ مواضّع الأولَّ ان يكون التميبزُ مُنقَولًا عَنَ الفاعل نحو اشتعل الراسُ شيبًا اصِلهُ

اشتعل شيبُ الراسِ الثاني أن يكونُ منقولًا عَن المفعول نحو حصّدنا

الأرض قعاً اصلهُ حصدنا قع الارضِ الثالث ان يكون مُنقولاً عن المبتدإ نحو زيد اكثرُ منك "

الرابع أن لا يكون منقولًا عَن شيم نحو بطرسُ أَقْدَسُ منكَ رَجَلًا"

المطلب الرابع

في التمييز الواقع بعد افعل التنضيل والتعجب

متىكان الاسم الواقع بعد افعل التفضيل فاعلاً في المعنى (<sup>٥٠</sup>وجب نصبُهُ على التميېز نحوانت أكثرُ عِللًا اصلهُ كَثْرُ علُك. وإن لم يصحَّ جعلُهُ

واما الجرُّ فيحتمل أن بكون مرادُهُ ذلك. وإن بكون مرادُهُ بيانَ أن عنهُ الوعاَّ ا الصائح لذلك. وإما نحوما في السماء قدرُ راحة سحابًا. وقولهُ فلن يُقبَل من احدهم

مله الارض ذهبًا مَّا أُضِيف فيهِ الدَّالُّ على مقدارٍ أَلَى غيرا لتمييز فانهُ بجب فيهِ النصب (١) ويجوز جرُّها بمنْ. قال ابن ما لك

﴾ ويجوز جرها بمِن. قال ابن مالك وَاجْرُرْ بِنْ إِنْ شِنْتَ غَبْرَ ذِي ٱلعَدَدْ وَٱلفاعِلِ ٱلمَعْنَى كَطِبْ نَفْسًا نُفَدْ

والمرون والموسف بروي التنوين للنصب والرفع وحذفةُ للجرّ فيه تسامح ظاهرٌ (r) والصحيح ان الاصل فضك زيد اكثر من فضلك لا اكثر منك (r) وهكذا

اَلْتَمِيزِ الواقع بعدكل ما دلَّ علَى تَعَجِّبٍ نحوما احْسن زبدًا رجلًا. وَأَكْرِمُ بابي زيدٍ أبًا. وللهِ درُّهُ فارسًا. وكَنَى بهِ عالمًا. ونحويا جارنا ما انتِ جارةً (؛) والفاعل في

لمعنى هو السبقي. وعلامنة ان يصلح للفاعليَّة عند جعل أفعلَ فعلًا

فاعلاً كان مجروراً بالاضافة (" نحوانت اقضلُ رَجِل لان الفضل هنا واقع من انت لامن رجل ومنى وقع الاسم بعد كلام دال على تعبير وجب نصبه على التمييز نحو ما أقدس حاراً رجلاً ولله دَرُكَ عالماً. وأكرم به رجلاً وتنبيه لا مجوز نقديم التمييز على عامله مطلقاً اي لا يُقال زيتاً رطل ولاشيباً اشتعل الراس وعامل التمييز في المفرد الاسم المبهم. وفي الحملة الفعل واذا كان التمييز منقولاً عن المفعول جانم جره مين نجو حصدنا الارض من قعم "وكذلك يُقال في تمييز المساحة والوزن والكيل بخوشير من ارض ورطل من زيت واردت من قعم كون

(۱) بريد ان ما ليس فاعلاً في المعنى، وهو ما كان افعلُ النفضيل بعضة وعلامته ان يصع ان يُوصَع موضع افعل بعض ويُضاف الى جمع قام مقامه نحوزيد افضلُ فقيه ، فانه يصح ان بقال زيد بعض الفقهاة ، فهذا يجب جره با الاضافة . لا ان يكون افعل التفضيل مضافًا الى غين فيُنصَب نحوزيد اكرم الناس رجلًا الا ان يكون افعل التفضيل مضافًا الى غين فيُنصَب نحوزيد اكرم الناس وجلًا المتصرف ومنه قوله وما كان نفسًا بالفراق يطيب ، فان كان في معنى غير المتصرف لم بحرز فيه ذلك نحو كنى بزيد رجلًا ، فلا بقال رجلاً كنى بزيد اذ المعنى ما اكفاه رجلاً كنى بزيد اذ المعنى ما اكفاه رجلاً كنى بزيد المحرف عن المنعول عن المناعل فلا يجوز جره بمن المتمنئ المجرّ بين المحول عن المناعل فلا يجوز جره بين . فلا بقال مبرّ العدد والتمييز المعدى عشرون من دره ، ولما نحو قولك عندي عشرون من الرجل فليس من جرّ تمييز العدد بين بل هو تركيب آخر مبني على حذف من الرجل فليس من جرّ تمييز العدد بين بل هو تركيب آخر مبني على حذف المعدود ، اي عندي عشرون وإحدًا من الرجال ، لان تميز العدد شرطه الافراد ، ويضًا فهو معرّف ، وإختُلف في معنى من هذه فقيل للتبعيض ، وقال الشلويين وايضًا فهو معرّف ، وإختُلف في معنى من هذه فقيل للتبعيض ، وقال الشلويين ويضًا نهو معرّف ، وإختُلف في معنى من هذه فقيل للتبعيض ، وقال الشلويين بعد المقادير وما اشبهها زائدة كما زيدت في محوما جآتي من رجل بحور ان تكون بعد المقادير وما اشبهها زائدة كما زيدت في محوما جآتي من رجل

البحث الخامس في افعل التنضيل ونيه مطلبان المطلب الاول في تعريف افعل التنضيل وفي بنآية

أَفْعَلُ التفضيلِ اسم مشتق من الفعل لموصوف بزيادة إن على غيره بحو بطرسُ أَكْبُرُ من بولسَ. ويُصاغ من الثلاثي الذي ليس بلون ولاعيب ولاجامدٍ ولا يُنهَى من الافعال الناقصة مثل كان ولامن فعل لا يغيد تفضيله مثل مات ويُنهَى للفاعل لاللفعول وشدَّ قولهر بطرسُ أَشْغَلُ مِنْ بولسَ وأَشْهَرُ ومتى أُرِيد التفضيل من غير الثلاثي ومن الالوان والعيوب يُعبَّر عنه بلفظة أَشدَّ ونحوها نحواً شَدُّ انطلاقاً وأكثرُ بياضًا وأَقْعَ عَيَّ

المطلب الثاني في اقسام افعل التنضيل

اقسام "افعل التفضيل ثلثة الاول ان يكون افعل التفضيل عجرًّدًا من أَلْ والإِضافة وهذا يجب اقترانهُ بمِنْ " ويلتزمر الإِفرادَ

<sup>(</sup>۱) البَآة في قولو بزيادة اما ظرف لغو الموصوف اي لذات منصفة بتلك الزيادة . او ظرف مستقر اليه لموصوف ملتبس بتلك الزيادة . ولاسم التنضيل صيغتات أفْعَلُ للذَكِّر وَفَعْلَى للوَّنَّك . وبدُّخل فيهِ خَيْرٌ وشَرٌ بحسب الاصل . لان اصلها أخيرُ وأَشَرٌ نختينا بالمحذف لكثن الاستعال . وقد يُستعكلات على الاصل . واما قوله وحَبُّ شيء الى الانسان ما مُنعًا اي أَحَبُّ فضرورةٌ (۲) والمحقّ ان ما يأتي انما هواحوال او احكام لاسم التفضيل لااقسام له (۲) وذلك اماً لفظاً او نقد برًا جارّة المنضول . وقد اجتمعا في قولهِ انا اكثر منك ما لا واعزُّ نفرًا . اي منك . واكثر

والتذكيرَ بخو الرسولُ اعظمُ مِنَ النبيّ والرسولان اعظمُ من النبيَّينِ والرجالُ افضلُ من النبيَّينِ والرجالُ افضلُ من مرثا الخرور عِنْ افضلُ من مرثا الخرور عِنْ اسمَ استفهام وجب ثقديهُ على افعلَ نحن مِنَّ انت افضلُ اصلهُ مِنْ مَنْ الثاني ان يكون افعلُ مقرونًا بأَلْ وهذا يمتنع اقترانهُ بِنْ " ويُنَّى ويُجُمَعَ ويُذكَّر ويُوَنَّ ثخو الرجلُ الافضلُ والرجلان الافضلان والرجالُ الافضلون والامراةُ الفُضلَى والامراتان الفُضلَيان والنساة الفُضلَيات الثالث ان يكون افعلُ مضافًا "وهذا بجوز فيهِ الامران الفُضلَيات النُالث ان يكون افعلُ مضافًا "وهذا بجوز فيهِ الامران

ما تُحَذَف مِنْ مع مجرورها اذاكان افعل خبرًاكما مُثِّل. ويقلُّ ذلك اذاكان حالًا. كقولهِ دنوتِ وقد خلنا كِكالبدر أَجْملًا . الله دنوتِ اجلَ من البدرِ . او صنةً كقولهِ نروَّجي اجدرَ ان نقيلي . اي نروَّجي وأْني مكانًا اجدر من غيرهِ بأن نقيلي فيهِ . ولا بُفصَل بين مِنْ ومجرورها باجنبيِّ . وقد فُصِل بينها بلَوْ وما انصل بها كفوله ولَفُوكِ أَطَيَبُ لو بذلتِ لنا مر ، حاة موهبةِ على خمر

وللوجوز النصل بغير ذلك، وإذا بُني افعل مَّا تعدَّى بِنْ جاز المجمع بينها وبين مِنْ الداخلة على المنضول مقدَّمة او موخَّرة منقول زيد اقربُ من عمرو من كل خبر او الداخلة على المنضول مقدَّمة او موخَّرة منقول زيد اقربُ من عمرو من كل خبر او اقربُ من كل خبر من عمرو من كل خبر او اقربُ من كل خبر من عمرو من التفضيل الااذا كان المجروراسم استفهام نحو مِنْ انت افضل ، فانهُ بجب النقديم والمحالة هذه ، وقد ورد النقديم في عُير الاستفهام شدوذًا . كفوله بل ما زوَّدتْ منه أطيبُ ، وقوله وأن الاشيء منهن اكسل ، والاصل اطيب منه واكسل منهن ، واخليف في معنى مِنْ هذه ، فقيل الابتداء الغاية ، وقيل اللنبعيض ، والاصحح انها السجاوزة ، فكأنَّ القائِل زيدُ افضلُ من عمرو قال جاوز زيدُ عمرا في الفضل (١) فامًا قوله واست با الاكثر منهم حَصَّى فهوَّوَلَّ ، وقيل في ناوبله عمرا في النفل (١) فامًا قوله واست با الاكثر منهم حَصَّى فهوَّوَلْ ، وقيل في ناوبله عليه بالمذكور ، والنقد بر واست با الاكثر آكثرَ منهم ، وقيل ان مِنْ النبعيض عليه بالمذكور ، والنقد بر واست با الاكثر مَنهم ، وقيل ان مِنْ النبعيض عليه بالمذكور ، والنقد بر واست با الاكثر حَصَّى (٢) ولا بخلو اسم التفضيل من واحه لاللنفضيل ، اي لست من بينهم با الاكثر حَصَّى (٢) ولا بخلو اسم التفضيل من واحه

المتقدّ مان "ويمتنعُ اقترانهُ بِنْ نحو بطرسُ افضلُ الناسِ والبطرسانِ افضلُ الناسِ وافضلَ الناسِ وفضلَ الناسِ وافضلَ الناسِ الخ ومريمُ افضلُ الناسِ وفضلَ الناسِ الخ و تنبيه بهُ بَشترَط في المضاف ان يكون من جنس المضاف اليهِ ولهذا لا يُقال المليَّكة افضلُ البَشرِ ولا الرجالُ افضلُ النساء بل افضلُ من النسآء الانساء النساء اللهُ من النسآء النساء النساء النساء اللهُ وكذلك النساء "

من هذه الثلاثة وهي من أو أل او الاضافة الان وضعة لتفضيل الذي على غبره فلا بدّ فيه من ذكر الغير الذي هو المفضّل عليه وذكره مع من والاضافة ظاهر المامع أل فهو في حكم المذكور ظاهرًا الانه يُشَار با للام الى معين بتعيين المفضّل عليه مذكور قبلة لفظاً او حكمًا كافا طليب شخص افضلُ من زيد قلت عمر والافضلُ اب الشخص الذي قلت انه افضل من زيد ، فعلى هذا لا تكون أل في افعل التنضيل إلا للعهد (١) بريد با لامرين المنفد مين المطابقة وعدم المطابقة وليس ذلك على إطلاقه بل انما بجوز فيه الوجهان المذكوران اذا كان مضافًا الى معرفة فقط كامثل المصنف، وإما اذا أضيف الى نكرة فيلزمة الافراد والتذكير كالجرّد، نقول انت اكرم رجلي وهند افضلُ امراة ولا بجونر اقترانه بمن وإذا لم بقصد بالمضاف الى معرفة النفضيل كقوام الأنتج والناقص أعد لا بني مروان ابي عادلام ، تعينت المطابقة كا تركى، قال ابن ما لك

وأَفْعَلَ ٱلنَّفْضِيْلِ صِلْهُ أَبَدًا الفَدِيْرَا او لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرُدًا وَإِنْ يَنْكُورِ يُضَفُ او جُرِدًا أَلْزِيرَ تَذْكِيرًا وأَنْ بُوحَدًا والله وَلَوْ أَلْ وَالله بُوحَدًا والله أَلْ طَبْقُ وما لِمَعْرِفَهُ أَضِيفَ ذُوْ وَجَهْبْنِ عَنْ ذِيْ مَعْرِفَهُ هَذَا إِذَا نَوَبْتُ مَعْنَى مِنْ و إِنْ لَمْ تَنْوِ فَهْوَ طَبْقُ مَا بِهِ فُرِنْ هَوَاهُونُ عَلَيهِ وقاسهُ وقد بَرِد اسم التفضيل عاربًا عن معنى النفضيل نحورتُكم اعلمُ وهواهونُ عليهِ وقاسهُ المبرد وقال في النسميل والاصحُ قصرُهُ على السماع (٢) ولوقال وكذلك النسآة لَسْنَ من جنس الرجال لكان احسن . لان عبارته توهم ان مرادهُ ان النسآة لسنَ من جنس الرجال . وفي اشتراط المصنف في المليِّكة . هذا ولا نسلَم بان النسآة لَسْنَ من جنس الرجال . وفي اشتراط المصنف في

المضاف ان يكون من جنس المضاف اليه إبهام يوضحهُ ما ياني . وهو ان اسم التفضيل المضاف لهُ معنبان احدها وهو الاكثر ان يُفصِّد بهِ الزيادة على من أُضِيف البهِ . ويُشترَط في استعالهِ بهذا المعنى ان يكون موصوفهُ بعضًا منهم داخلًا فيهم بحسب منهوم اللفظ وإن كان خارجًا عنهم مجسب الارادة مثل زيدٌ افضلُ الناس . اي افضلُ من مشاركيهِ بهذا النوع، فلا مجوز بهذا المعني ان يُقَال بوسف احسن اخونهِ لخروجهِ عنهم باضافتهم اليو. والثاني ان يُعصَد بو زيادةٌ مطلقةٌ ويُضَاف لتوضيحو وتخصيصهِ كَما تُضَاف سائر الصفات نحومصارع مصروحسن القوم ممّالا تفضيلَ فيهِ فلا يُشترَط كونهُ بعضَ المضاف اليهِ فيجونر بهذاً المعنى ان تُضيِفهُ الى جاعةِ هو داخلٌ فيهم نحو المطّلب افضلُ قُرَيشٍ . اي افضل الناس من بني قُرَيشٍ . وإن تُضِيفهُ الى جاعةٍ من جنسهٍ ليس داخلاً فيهم كفولك يوسفُ احسنُ اخونهِ . فان يوسف لا يدخل في جلة اخوة بوسف. وإن تُضَيِفهُ الى غيرجاعةٍ نحو فلانُ اعلمُ بغداديٍّ. اي اعلم ممَّن سواهُ وهو مخنصٌ ببغداد . ويجومر في النوع الاول الافراد والمطابقة لمن هولة . وإما النوع الثاني فلابدَّ فيهِ من المطابقة . واعلر ان اسم التفضيل لا برفع اسَّما ظاهرًا ولا ضميرًا منفصلًا الا قليلًا. حكى سيبويهِ مررت برجلِ آكرمَ منهُ ابوهُ. وذلك لانهُ ضعيف الشهه باسم الفاعل من قبَل انهُ في حال نجريك ِ لا بُؤنَّتْ ولا يُثَنَّى ولا يُجَمَّع، وإنَّففت العرب على جواز ذلك في مسئلة الكحل، وضابطها ان يكون افعل صفةً لاسم جنس مسبوق ا بنغي او نهي او استفام والفاعل مفضَّالًا على نفسهِ باعنبارَين . نحو ما رايت رجلًا احسَنَ في عَينهِ الكحلُ منهُ في عينِ زيدٍ. فانهُ يجوز ان يُفَالِ ما رايت رجلًا يجسن في عينهِ الكحلُ كحسبهِ في عينِ زيدٍ . وإلاصل ان يقع هذا الظاهر بين ضميرَين اولها للوصوف وثانيها للظاهركما رابت. وقد بُجِذَف الضمير الثاني وتدخل منْ اما على الاسم الظاهراو على محاِّهِ أو على ذِي الحلُّ . فتفول من كمل عين زيدٍ أو من عين زبدٍ أو من زبدٍ . فتحذف مضافًا او مضافَين . وقد لا يُؤتَّى بعد المرفوع بشيء نحوما رابت كعين زيد احسنَ فيها الكحلُ . ومنهُ ما من أيَّام أَحَبَّ الى الله فيها الصومُ من ابام العشر . ولاصل من محبة الصوم في ابام العشرِ ثم من محبةِ صوم إبام العشرِ ثم من صوم إيام العشريم من ايام العشر. ثم ان اسم التفضيل ان كان من متعدّ بنفسه دالٌ على حُبِّ او بُغْضِ عُدِّب باللام الى ما هو منعولٌ في المعنى وبإلَى الى ما هو فاعلٌ في المعنى نحو المومنُ احبُّ للهِ من نفسهِ وهو احبُّ الى الله من غيرمٍ . وإن

#### العثالسادس

في الكنابات وهو اللحق الخامس وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول

في كم الاستفهامية

الكذايات جع كِنَايَةِ وهي عبارة عن الفاظ مُبِهَة يُعبَّر بها عن اشياء مفسرة والفاظها اثنتان كَلُوكُون اسم موضوع للكناية عن العدد وتكون للاستفهام ولخبر فاذا كانت للاستفهام يقع الاسم بعدها منصوبًا على التمييز كقولهِ تعالى كم سكلًا اخذتم اواذا وقعت بعد حرف جرّ جاز في ميزها النصب كا مثلنا وجاز جره أبن نحويكم من درهم اخذته ويجوز حذف ميرها اذا دلّت عليه قرينة نحوكم مالك اي كم درها مالك

كان من متعد بنفسهِ دال على علم عدي بالباء نحو زيد اعرف بي وإنا أدر الله وان كان من متعد بنفسهِ غير ما نقد م عدي باللام نحو هو اطلب للنار وانفع للجامر وان كان من متعد بحرف جر عد عد الجد واجد رُ بالحلم واصد عن الحناة ولأ فعل الخير وابعد من الانم واحرص على المحيد واجد رُ بالحلم واصد عن الحناة ولأ فعل التحب من هذا الاستعال ما لأفعل النفضيل نحو ما أحب المومن لله واحبه الى التعب من هذا الاستعال ما لأفعل النفضيل نحو ما أحب المومن لله واحبه الى الخير واحرصه عليه واقطعه للعوابق وغضة لطرفه وازها في الدنيا واسرع الى الخير واحرصه عليه واجدره به (١) وفي نصب مير كم الاستفامية ثلثة مذاهب الى الخير واحرصه عليه والتاني انه ليس بلازم بل بحوز جره مطلقاً حلاً على الخبرية وعليه حمل اكثره كم عبة لك يا جرير وخاً له والنالث انه لازم ان لم يدخل وعليه حمل اكثره كم عبة لك يا جرير وخاً له والنالث انه لازم ان لم يدخل على كم حرف جر وراجم على المجر اذا دخل عليها حرف جر وهذا هو المنهور . فيحوز في يكم حرف جر وراجم على المجر اذا دخل عليها حرف جر وهذا هو المنهور . فعوز في يكم درهم الناني انه بالإضافة

### المطلب الثاني في كم الخبريّة

اذا كانت مَّ للخبريقع ميزها بعدها مجرورًا . كقولهِ تعالى مَ أَجِيرِ فِي بِيت ابِ و بِجوزان يقع ميزها بعدها مفردًا كا مثَّلنا ومجموعًا نحو كَمُ كُتُب كان لي . ومتى فُصِل بينها وبين مجرورها بفاصل وجب نصب ميزها نحوكمْ لي عبدًا (۱) و بجوزان بجُرَّ ميزها بمِنْ . كقولهِ تعالى كَمْ من مرَّةٍ أَرَدْتُ . ومتى دخلت كَمْ على فعل ماض او مضارع جاز حذف ميزها نحوكمْ جاهدتْ . ونحوكمْ تنوحونَ ولا تُرحمَونَ . الى كم نوح يتنوحونَ ولا تُرحمَونَ .

المطلب الثالث في اعراب كم الاستفهاميَّة والخبريَّة

نقعكم في محلٌ نصب على حسب ما يطلبها الفعل الواقع بعدها

(۱) وقد جآ مجرورًا مع النصل بظرف او مجرور . كنواو كم دونَ ميّة موماة يهال بها ، وقوله كم في بني بكر بن سعد سيّد ، والصحيح اختصاصه بالنعر (۲) ومثل كم الحبريّة في الدلالة على تكثير عدد مُهم المجنس والمقدام كأيّ نحو كأيّ رجلاً رابت ، وكفول الغارض وكأيّ من أسّى أعيى الأسى ، وفي نوافق كم في الإبهام والافتقار الى النمينز والبناء ولزوم التصدير و إفادة التكثير تارة وهو الغالب والاستفهام أخرى وهو نادر و ونخالفها في انها مركّبة وكم بسيطة على الصحيح ، وتركيبها من كاف التشبيه وأيّ المنوّنة ، ولهذا جاز الوقف عليها بالنون فيقال كأيّن لان المتنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الاصليّة ، ومن وقف بحذ فه اعتبر حكمة في الاصل وهو أكدف في انها لانقع استفهاميّة عند انجمهور ، وفي انها لانقع مجرورة خلافًا لمن اجاز خليّ ثبيع هذا الموب ، وفي ان ميّزها لا يقع الا مفردًا

Ó

من حيث المفعول به والمفعول المطلق والظرف مثال ذلك مم عبدًا ضربت . وكم ضربة ضربت . وكم يومًا صمت التقدير ضربت كم عبدًا ، وقس البواقي . وكذلك كم الخبريَّة ، ونقع كم مجرورةً متى نقدَّ مها حرفُ جرِّ نحو بِكم درهمًا اخذته ، أو اسم مضاف نحو غلام كم رجلاً ضربت ، وكذلك الخبريَّة ، ونقع مرفوعةً متى وقعت مبتدأ نحوكم درهًا ماللك . فكم مبتدأ ، ومالك خبره ، ودرهًا تمييز "()

### المطلب الرابع في كذا

 (١) يعني انكم بفسمَيها ان نقدم عليها حرف جرٍّ او مضاف في مجرورة . والأ فانكانتكنايةً عن مصدرٍ أو ظرفٍ فهي منصوبةٌ على المصدر أو على الظرف. و إِلاَّ فان لم بَلِها فعلُ او وَلِيهَا وهو لازمُ او رافع مضيرها او سببيًّما فهي مبتدأةٌ . وإن وَلِيهَا فعلٌ متعدَّ ولم ياخذ مفعولةُ فهي مفعولةٌ . وإن اخذُهُ فهي مبتدأَّةٌ . الا ان يكون ضميرًا يعود عليها ففيهـا الابتدآء والنصب على الاشتغال. ولِكُمُّ استفهاميَّةٌ كانت او خبريَّةً صدرُ الكلام. فلا يعل فيها ما قبلها الا المضاف وحرف انجرً. وتفترق كم الاستفهاميَّة وكم الخبريَّة في امورِ . منها ان تمينز الاستفهاميَّة اصلُهُ النصب وتمييز الخبريَّة اصلُهُ الجرُّ. ومنها ان تمينز الاستفهاميَّة مفردٌ وتمينز الخبريَّة يكون مفردًا او جمعًا ومنها ان الفصل بين الاستفهاميَّة وميِّزها جائِرٌ في السعة ولايُفصَل بين الخبريَّة وميَّزها الا في الضرورة. ومنها ان الاستفهاميَّة لا تدلُّ على تكثيرٍ والخبريَّة للتكثير خلافًا لقومٍ . ومنها ان الخبريَّة تخنصُ بالماضي كرُبَّ . فلا يجوزكم غلان ساملكهم كما لا يجونر رُبُّ غلانٍ ساملكم. وبجوزكم عبدًا سنشتريهِ . ومنهـا ان الكّلام مع انخبريَّه محتلٌ للنصديقَ والتكذيب بخلافه مع الاستفهاميَّة. ومنها ان الكلام مع الاستفهاميَّة لا يستدعي جوابًا بخلافهِ مع الاستفهاميَّة . ومنها أن الاسم المُبدَل من الخبريَّة لا يقترن بالهمزة بخلاف الْمُدَل من الاستفهاميَّة. فيُقَال في الخبريَّة كم عبيدٍ لي خمسون بل ستون. وفي الاستفهاميَّة كم مَالُكَ أَعشرون أَمْ ثلاثون

البحث السابع في اسآء العدد وهو اللحق السادس وفيهِ سنة مطالب

> المطلب آلاول في تعريف العدد وإتسامهِ

(١) فلا بجوز جره بين اتفاقا ولا بالإضافة خلاقا للكوفيهن . فانهم اجازوا في غير تكرار ولا عطف ان بُقال كذا ثوب وكذا انواب قباسًا على العدد الصريح . ولهذا قال ففه آوه انه بلزمه بفوله عندي كذا درهم مية . وبغوله كذا دراهم ثلثة . وبغوله كذا درهم الحد عشر . وبغوله كذا وكذا درهمًا واحد كلا درهًا احد عشر . وبغوله كذا وكذا درهمًا واحد وعشرون . حلاً على الحقق من نظائرهن من العدد الصريح . وتوافق كذا كم الخبرية في اربعة امور . وهي البنكة والإيهام والافتفار الى الميز و إفادة التكتير . وتخالفها في انها مركبة أن وانها لا تشتعل غالبًا الا معطوفًا عليها مثلها . وزع ابن خروف انهم لم بغولوا كذا درهمًا ولا كذا كذا درهمًا ولا كذا درهمًا ولا كذا درهمًا ولا كذا درهمًا كذا درهمًا ولا كذا درهمًا كذا درهمًا ولا كذا درهمًا وكذا كذا درهمًا ولا كذا وتكون وقد تأتي كذا هنه المحديث بُقال للعبد يوم القيامة أنذكر يوم كذا وكذا وتكون كذا ايضًا كذا بيضًا كذا وتكون المعرفة والذكرة . ومنه المحديث بُقال للعبد يوم القيامة أنذكر يوم كذا وكذا وتكون وعمرًا كذا . وتدخل عليها ها التنبيه نحو أهكذا عرشك (١) بكني عن المحديث ايضًا وكبيت وذبت وذبت وذبت بفتح الناء وكسرها . وانتج اشهر . وها مخففتان من كنة ، وقالوا على الاصل كان من الامركية وكية وذبة وذبة . والتكرير مُشعِر با لطول وذبة ، وقالوا على الفحل كان من الامركية وكية وذبة وذبة . والتكرير مُشعِر با لطول المناه على الفتح . ولا بدّ من تكرارها لانها كنابة عن الحديث . والتكرير مُشعِر با لطول المناه على الفتح . ولا بدّ من تكرارها لانها كنابة عن الحديث . والتكرير مُشعِر با لطول المناه على الفتح . ولا بدّ من تكرارها لانها كنابة عن الحديث . والتكرير مُشعِر با لطول المناه على الفتح . والتكرير مُشعِر با لطول

اسمآه العدد ما وُضع لكية آحاد الاشياء المعدودة واصول العدد النتاعشرة لفظة وهي من واحد الى عشرة وماية والف ومراتب العدد اربع محادث وهي من الواحد الى النسعة وعشرات وهي من العشرة الى التسعين وميات والوف ثم العدد منه مفرد وهو من الواحد الى التسعين وميات وميان والوف ألوف والآفون الى العشرة ومنه جمع نحو مية ميات وميين والف ألوف والآفون ومنه عقود وهو من العشرين الى التسعين ومنه مركب وهو من الى التسعين وهو من واحد وعشرين الى التسعين وهو من واحد وعشرين الى التسعين وهو من واحد وعشرين الى التسعة وتسعين

# المطلب الثاني

في اعراب الاسم الواقع بعد العدد

الاسم الواقع بعد العدد يُسمَّى ميز العدد وإنواعهُ ثلثةُ الاول ميز العدد وإنواعهُ ثلثةُ الاول ميز الفرد ويُبدأ به من الثلثة الى العشرة وقياسهُ ان يكون مجموعًا مجرورًا نحو ثلثة رجال وعشرة كُتُب وشذَّ ثلثاية الى تسعاية وقياسهُ ثلث ميًّات او ميًيْنَ وغلط من قال ثلثة أَلْف والصواب ثلثة أَلُوف والآف وقياسهُ ان يكون مفردًا مجرورًا والذي ميزالماية والأَلْف وقياسهُ ان يكون مفردًا مجرورًا

<sup>(</sup>۱) والاحسن ترك هذا القسم كما تُرك من بعض النسخ (۲) واعلم انه اذاكان مميّز الثلثة واخوانها اسم جنس او اسم جمع جُرَّ بِنْ نحو نحذ اربعة من الطير. ومررت بثلثة من الرَّهُ فط. وقد تُجَرُّ بإضافة العدد نحووكان في المدينة تسعة رهط. والصحيح قصره على السماع. وإذاكان مجموعًا جُرَّ بإضافة العدد المه. وحقة حينيَّذِ ان يكون جمعًا مكسَّرًا من ابنية القلّة نحوثلثة أَعَبُّدٍ وثلث آماة. وقد بجنلف كلُّ واحدٍ من هذه الثلثة. فيُضاف الى المفرد. وذلك ان كان مِنَّة نحوثلث مِنِّ بللوك وَفى بها ضرورةً. ويُضاف الى جمع التصحيح في ثلث

نحو ماية رجل والف درهم (۱۱ الثالث ميز العقود والعدد المركب والعدد المعطوف. وقياسه أن يكون مفردًا منصوبًا نحو احدَ عشرَ رجلًا. وعشرونَ رجلًا الفظة واحدٍ

مسائِل.احداها ان يُهمَل تكسير الكلة نحوسبع سمواتٍ. والثانية ان يُجاوِر ما أُهمِل تكسيرُهُ نحو سبع سنبلاتٍ. فانهُ مجاورٌ لسبع بقراتٍ . والنا لنه أن يقلُّ استعمال غين نحو ثلث سعادات. فبجوز بقلَّة سعائد. ويجوز ثلث سعائد ايضًا. بل الخنار في هاتين الاخيرتَين التصحيح. ويتعيَّن في الأولَى لاهال غيرهِ. فان كثراستعال غيره ولم بجاورما أهبل تكسيرُهُ لم يُضَف اليهِ الا قليلاً نحوثلته احمدينَ وثلث زينباتِ. والاضافة الى الصفة من جمع التصحيح ضعيفة تحوثلثة صالحينَ. والاحسن الاتباع على النعب ثم النصب على الحال. ويُضاف لبناء الكثرة في مسلَّلَيْن . احداها ان يُهَل بنآه القلَّة نحو ثلث جوارٍ واربعة رجا لِ وخمسة دراهمَ. والثانية ان يكون لهُ بناً قلَّة ولكنهُ شاذٌّ قباسًا او سَماعًا فينزَّل لذَّلك منزلة المعدوم . فالاول نحو ثلثة قُرُوْءٍ. فان جمع قَرْءِ بالفنح على اقرآ شاذٌ . والثاني نحو ثلثة شسوع ِ . فان اشساعًا قليل الاستعال (١) ومايتا ثوب وثلثابة دينارٍ وإلغا امنرٍ وثلثة آلاف فرسٍ وشذٌّ تمييز المِّيةُ بمفردٍ منصوبٍ كقولهِ اذا عاش الفني مِنْتَينِ عامًا. فلا يُقَاس عليهِ . وَاجاز ابن كيسان الماية درهما ولالف دينارًا. وقد ورد ميَّز الميَّة جمَّا في قرآة ، حمزة والكساءَىُّ ثلث مَّة سنينَ (٢) ويجوز في نعت مميِّز العدد المركِّب والعقد مراعاة اللفظ نحو عندي اثنا عُشر درهماً ظاهريًا وعشرون دينارًا ناصريًا. ومراعاة المعنى فنفول ظاهريَّة وناصريَّة . وقد يُصاف العدد الى مستحقّ المعدود فيستغني عن التمييز نحو هن عِشْرُوْ زيدٍ. ويُفعَل ذلك بجيع الاعداد المركّبة الا اثني عشر. فيُفَال احدَ عشرَك وثلثةَ عشرَك. ولايقال اثنا عشرَك. لانعشر من اثني عشر بمنزلة نون الاثنين، فلا تجامع الإضافة. ولا بُقَّال اثناك للَّلا يلتبس باضافة اثنين بلا تركيب وإعلم ان حكم العدد المبَّر بِشِيِّينِ فِي التَركِيبِ لِمُذَكِّرِها مطلقًا ارْ يُ وُجِدِ العقل نحو عند ہے خمسةَ عشرَ عبدًا وجاريةً . وخمسة عشر جاريةً وعبدًا . وإن فُقد فللسابق بشرط الاتَّصال نحو عندي خمسةَ عشرَ جِلاً وناقةً .وخمسَ عشرةَ ناقةً وجلاً . وللؤَّنْث ان فُصلاً نحو عندي

واثنين فيدلاًن على العدد والنوع بذاتها معًا نحورَجُلٌ ورَجُلانِ(١) المطلب الثالث

في بناءً اسم العدد

العدد المركَّب يُبنَى جزِّه أهُ على الفتح" من احدَ عشرَ الى تسعةَ

ستَّ عشرةً ما بيرن ناقةٍ وجل ِ او ما بين جل ٍ وناقةٍ . وفي الإضافة لسابقها مطلقًا نحو عند ب ثمانية أَعبُدِ وآمَرٍ وثمانِ آمٍ وأَعبُدٍ. ولا يُضاف عددٌ اقلُّ من سنةِ الى مميِّزَين مذكِّر ومؤتَّكِ . لانَ كلَّا من الميِّزَين جمعٌ . وإقلُّ المجمع ثلثةُ. ولا يجوز فصل هذا التمييز فلا يُقال فِي السعة ثلثون للمسج سَنَّةُ (١) قولَ المصنف وإما لفظة وإحد وإثنين فيدلَّان الى اخرمِ فيهِ نظرٌ من وجهَبن. الاول ان المسند اليهِ لفظةٌ وهي مفردةٌ والمسند بدلاًن وهو مثنًى. وذلك لا يُصُّعُ لوجوب المطابقة ، والثاني انهُ لما قال وإحد وإثنين تعيَّن أن يكون المراد ها بلفظها . لاما هو من قبيلها. فلا يتاتَّى لهُ وإكحالة هـن التمثيل بقولهِ رجل ورجلان. فلو قا ل في اول كلامو اما الواحد والاثنان فيدلأن على العدد الى آخرم لم بَرِد عليهِ ذلك. قال الملاجامي في شرح الكافية ولا يُمِثّر واحدٌ وواحةٌ ولاائنان وإثنتان وثنتان بميِّزٍ. فلا بُقَال واحدُ رجلٍ ولا اثنــا رجلِ استغناء بلفظ التمييز الدالُّ بجوهرمِ على الجنس وبصيغتهِ على الوحاة والاثنينيَّة عنها مثل رجل ورجلان، فانهُ من صيغة رجل يُغَمَّ الْجنس والوحاة ومن صيغة رجلان بُغمَّ الْجنس والاثنينيَّة . فبذكرها استُغني عن الميَّز.وذلك لافادتهِ النصَّ المقصود بالعدد ﴿٢﴾ اما العجز فعلَّة بناَّ بِهِ نَضُّمْنُهُ معنى حرف العطف. وإما الصدر فعلَّة بنا أيهِ وقوع العجز منهُ موقع تاءَ التانيث في لزومر الفتح. وإجاز الكوفيور. إضافة صدر المركَّب الى عجزمٍ. فيقولون هذه خمسةُ عشرٍ. واستحسنوا ذلك اذا أُضِيف نحو خمسةُ عشركَ. وإذا أُنجيف العدد المركَّب فنيُّهِ ثلثة مذاهب. الاول إن يبقي البنآة في الجزء بنُّ على حالهِ وهو الأكثر نحو احدَ عشرَك مع احدَ عشرَ زيدٍ. الثاني ان يُعرَب عجزُهُ مع بقاً التركيب كَبَعْلَبُكُّ نحو احدَ عشرُك مع احدَ عشرِ زيدِ.الثالث ان بُضَاف صدرُهُ الى عجزهِ مُزَالًابنَآؤُها نحواحدُ عشرك مع احدِ عشر زيدٍ. قال في التسهيل ولا مجوز باجاع ثماني عشرة باضافة الاول

عشرَمع المذكَّر والمؤَّنَّث الاإنْنُي عشرَ واإِنْنَتَى عشرةَ مذكَّرًا ومؤَّنَّا . فان المجزَّ الاول يُعرَب إعرابَ المثنَّى . والحبزَّ الثاني يُبنَى . وثتان لغةُ في الثتان . وإما لفظة ثماني عشر فلك فيها إِثبات يا مُمَّاني مفتوحةً او ساكنةً . اوحذفها نحو ثمَّان عشر بكسر المنون وما عدا المذكور من اقسام العدد يُعرَب كبافي الاسمامُ

المطلب الرابع في نعريف العدد

انكان العدد مركَّبًا وشيُّتْ تعريفَهُ فأدخِل لامَ التعريف على الحجزء الاول نحو جآء الاثنا عشرَ رسولًا. وإن كان العدد معطوفًا فأدخِل لامَ التعريف على الحزين نحوجاً الاثنان والسبعونَ مبشِّرًا. وإنكان العدد مايةً او النَّا جانر دخول اللام على الماية وإلالف او على ميّزها او عليها معًا مثال الاول ما فعلت بالماية دينار وبالالف دره . ومثال الثاني ما فعلت بمايةِ الدينار وبالفِ الدره . ومثال الى الثاني دون إضافة المجموع. واعلم ان همزة أَحَد مُبدَلَةٌ من واوٍ . وقيل وَحَدَّ عَشَرَ على الاصل، وهو قليلٌ . وقد يُفَالَ وَإحدَ عشرَ وواحانَ عشرةَ على اصل العدد (۱) في ثماني اذا رُكِّبت اربع لغات فنح الباء وسكونها وحذفها مع كسر النون وفخها. وقد نُحُذَف بَآوُها ابضاً في الإفراد ويُجعَل اعرابُها على النون.كقولهِ فثغرُها مَّاتُ. وهومثل قرآه ، بعض القُرَّآءَ ولهُ الجوارُ. اي الجواري. فحُذِفت اليَّاةَ وضُمَّت الرآة. وإعلران لصُّعةٍ وبضَّع حكم نسعةٍ ونسع في الافراد والتركيب وعطف عشرين وإخوانها ،نحولبثت بضعَّة اعوام وبضعَ سنينَ. وعندي بضعةَ عشرٌ غلامًا وبضعَ عشرةَ جاريةً . وبضعة وعشرون كتابًا وبضع وعشرون صحيفةً . ويُرَاد ببضعة من ثلثةٍ الى تسعةِ وببضع من ثلث الى تسع ٍ . وقول المصنف وإما لفظة ثماني عشر فيهِ نظرٌ من جهة اطلاقهِ قولهُ لفظة على ثماني عشر وها لفظتان. ولذلك امثالُ الثالث ما فعلت بالماية الدينار وبالالف الدرم . ومثلة اذاكان العدد مفردًا نحو الثلثة رجال وثلثة الرجال والثلثة الرجال الخالمة ("

المطلب الخامس في نذكبر العدد وتأنيث

يُذَكَّر الواحد والاثنان مع المذكَّر ويُوَنَّنَانِ مع المَوَّنَّ سواتً كانا مفردَ بن اوغير مفردَ بن بخواحد الرجال واحد عشر رجلًا وواحدٌ وعشرونَ رجلًا ورجلانِ اثنانِ واثنا عشر رسولًا واثنان وسبعونَ مبشِرًا وتقول في المُوَنَّ إِحْدَى النسآء وإحدَى عشرة امراةً واثنتان وعشرون امراة وامراتان اثنتانِ او ثنتانِ واثنتا عشرة امراة واثنتان وعشرون امراة واذاكان العدد من ثلثة الى عشرة فيُوَنَّ مع المذكر

(۱) والصحيح ان تعريف العدد المضاف بنعريف المضاف اليو. نقول ثلثة الرجال ومرة الدرهم والف الدينار . واجاز الكوفيون الثلثة الرجال والمية الدرهم والالف الدينار نشبها بحسن الوجه وقال الزمخشري وذلك بمعزل عند اسجابنا عن القياس واستعال فصحاء وقد سبق ان ابن كيسان اجاز المية درهما والالف دينارا ولكن ليس من بجيز الثلثة رجال والمية دينار والالف درهم بإضافة ما فيو آل الى خال منها اضافة محضة الا المصنف واعلم أنه في تعريف المضاف قد يكون المعرف الى جانب الاول كا مُثِل وقد يكون بينها اسم واحد او اسمان او ثلثة اسماه او آكثر نحو خسماية اللف وخسماية اللف وخسماية الله المناف فد يكون المخلف خسماية الله المناف منصوب على التمييز . فم مجوز ذلك عند الكوفيين . ولو قلت خسة الميه لاف دينار جاز ذلك وقلت خسة الميان المناف منصوب على التمييز . فم مجوز ذلك عند الكوفيين . ولو قلت خسة الموا دينار جاز ذلك وقلت المستر عربة كا عرفت . ولا تُعرف الآلاف لإضافتها . واجاز الاختش والكوفيون المتميز واجب التنكير . فع مجون ذلك عند الكوفيين كا نقدم المدينار واجب التنكير . فع مجون ذلك عند الكوفيين كا نقدم

ويُذَكَّر مع المؤنَّث بخلاف القياس. نحو ثلثة رجالٍ وثلث نسآء. وإذا كان العدد مركَّبًا فيُؤنَّث الجز الاول ويُذَكَّر الجز الثاني مع المذكَّر نحو ثلثة عشرَ رجلًا ويذكَّر الجز الاول ويُؤنَّث الجز الثاني مع المؤنَّث لفظًا ومَعنَّى او مَعنَّى لالفظاً (١) وإما المؤنَّث اللفظيُّ فحكمهُ حكمُ

(١) نَعُولُ ثَلَثُ عَشْرَةَ أَمْرَاةً وَسَتَّ عَشْرَةً قُوسًا. هذا أذا ذُكر المعدود. فأن قُصد ولم يُذَكِّر فِي اللَّفظ فا لفُصْحِ إن يَكُونَ كَمَا لُو ذُكرٍ ، فتقول صمت خمسةً تريد ايامًا. وسرت خمسًا تريد لياليّ. ويجوزان تحذف النَّه في المذكّر. ومنهُ وانبعهُ بستُّ من شَوَّالِ. وإما اذا لم يُفصَّد معدودٌ وإنما قُصِد العدد المطلق كانت كلها بالنآء نحوثلثةُ نصفُ سنةً . ولا تنصرف لانها اعلام خلاقًا لبعضهم . والمعتبر تذكير الواحد وتأنيثُهُ لْأَتْذَكِيرِ أَكِمِهِ وِتْأَنِيُّهُ . فَتَقُولَ ثُلْثَة حَمَّامات خَلافًا للبغداديَّين . فانهم يقولون ثلث حُمَّامات، ، فيمنبرون لفظ انجمع ، ثم ان اعتبار التأنيث في واحد العدد ان كان اسًا فبلنظهِ ، نفول ثلثه أشخُص قاصد سوة ، وثلث أعبُن قاصد رجال ، لان لفظ شخص مذكَّر ولنظ عين مُوَّنَّكَ . هذا ما لم يتَّصل بالكلام ما يغوِّي المعنى أو يكيِّر فيهِ قصد المعنى. فان أنَّصل بو ذلك جاز مراعاة المعنى، فالاول كنولهِ ثلث شخوص كَاعِبَانِ وبُعصِرُ. والثاني كقولهِ ثلثة انفسِ وثلث ذود ٍ. لان النفسكثر استعالها مقصودًا بِهِ انْسَانٌ . وانْكان صنةً فبموصوَّفِها المَنْوِيِّ لابها نحو فلهُ عشرُ امثالها . اي عشرُ حِسناتٍ، ونقول ثلثة ربعات ِ اذا قصدت رجالًا. وكنَّا نقول ثلثة دوابُّ اذا قصدت ذكورًا . لان الدابَّة صغة في الاصل ، واعلم ان العبرة في النذكير والتانيث انما هي مجال المفرد مع انجمع . ولما مع اسَى أنجمع وانجنس فانما هي مجالها . فيُعطَّى العد د عكس ما بسخفَهُ ضميرها. فتقول ثلثُهُ من القوم واربعةُ من الغنم بالتآء. لانك نقول قومٌ كثيرون وغنمٌ كثيرٌ بالتذكير. وثلثٌ من البطُّ بترك النَّآء. لانك نقول بطُّ \* كبرة بالنأنيك. وثلثة من البقراو ثلث لن في البقر لغنَين التذكير والتانيك. هذا ما لم يفصل بينهُ وبين العدد صفةٌ دالَّهُ على المعنى. و إلاَّ فالْمُرَاثَى هوالمعنى. او بكن البُّيَّا عن جمع مذكرٍ، فالاول نحو ثلث إناثٍ من الغنم وثلثة ذكورٍ من البطُّ. ولا اثر للوصف المتأخِّر كَقُولك ثلثةُ من الغنم اناثُ وثلثُ من البطُّ ذُكُورٌ . والثاني نحو

المذكّر ( وشين عشرة مفتوحة في المُفرّد وساكنة في المركّب "

المطلب السادس

في بنآء وزن فاعل من العدد

يُصاغ من العدد اسم على وزن فَاعلِ نحو وَاحدُنْ وَان وَالثُّ الى عاشرِ . فيُذَكَّر مع المذكَّر ويُؤَنَّث مع المؤَنَّث نحو رجل واحدُ وإمراةُ

واحدة .سُوا كان العدد مغردًا كامثَّلنا او مركَّبًا نحو حفظت البحث

الثالثَ عشرَ بتذكير الجزين وقرات المقامةَ السادسةَ عشرةَ بتأنيثها.

وكذلك العدد المعطوف وهذا الحكم جارِ على العدد المعرَّف والمُنكَّرِ ٥ تنه مي اذاكار العدد الكَّرِيرِيرَّ أَنْهُ مَنْ مِنْهُ الْهِزِهِ لِللهِ مِنْهُ الْهِزِهِ لِللهِ مِنْهُ أَنْهُ

وتنبيه. اذاكان العدد المركب معرَّفًا يُعرَب منهُ الحِزْ الاول ويُبنَى الله رَجْلةِ . فرَجْلة الم جمع مؤَّثُ الاانهُ جاء نائِبًا عن تكسير راجِل على أرجال

فذُ كِّر عددُهُ كما كان يُفعَل بالنَّوب عنهُ . ولا اعتبار للفظ المفرد اذا كان علاً . فتقول ثلثة الطلحات وخمس الهندات . وإذا كان في العدد لغنان التذكير والتأنيث كاكحال

جاز المحذف والإثبات. نقول ثلث احوال وثلثة احوال (١) واما العشرون والتسعون وما بينها من العقود فتكون بلفظ واحد للذكّر والمؤنّث. نقول عشرون التسعون وما بينها من العقود فتكون بلفظ واحد للذكّر والمؤنّث. نقول عشرون

رجلاً وعشرون امراةً (r) اما بنونميم فيكسرونها. فيفولون إحدَّى عَشْرَةَ واثنتا عَشْرَةَ بكسرالشين. وبعضهم بفتمها وهو الاصل. الا ان الافصح هو النسكين. وهو مُنْ يَرِّدُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ال

لغة اهل اُمجاز. وإما في النذكيرفالشين مفتوحةٌ . وقد نُسكَنْ عين عَشَرفيُقَال أَحَدَ عُشَرَ . وكذلك اخوانُهُ لتوالي الحركات (r) قال الاشمونيُّ وإما واحدٌ فليس

بوصف بل اسم وُضِع على ذلك من اول الامر. وقال الملاجامي في شرح الكافية وإنما ابنداً من الثاني اذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصبّن وإجدًا.

وانما ابندا من الثاني أذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصيرة واحدا. قال ابن اكحاجب في كافيته ونقول في المفرد من المتعدّد باعتباس تصييره الثاني والثانية الى العاشر والعاشرة لاغير. وباعتباس حالة الاول والثانى والأوتى والثانية

الى العاشر والعاشرة واكحادي عشر في المذكّر واكحادية عشرة في المؤَّث وإلثاني عشر والثانية عشرة الى التاسع عشر والتاسعة عشرة

# المجزو الثاني على الفتح نحو الرابع عشرَ وإذا كانا منكَّرَين يُبنَيان على الفتح نحوثالث عشرَ ومثلهُ المؤَنَّث (")

(١) لفاعل المَصُوع من اسم العدد استعمالان احدها ال يُفرَد فيُقال ثان وثانية وثالثٌ وثالثة والثاني أن لا يُفرّد . وحينيْذِ اما ان يُستعَل مع ما اشثقٌ منهُ ولما ان بُستعَل معَ ما قبل ما اشتقَّ منهُ . فني الصورة الاولى بجب إضافة فاعل الى مِا بِعِنُ . فَنَفُولَ فِي التَّذَكِيرِ ثانى اثنين وثالثُ ثلثةِ الى عاشرِ عشرةٍ . ونقول في التانيث ثانيةُ اثنتين وثالثةُ ثَلَثٍ الى عاشرةِ عشرٍ . والمعنى احد اثنين واحدى اثنين واحد عشر وإحدى عشرة . وفي الصورة الثانية بجونر وجهان . احدها إضافة فاعل الى ما بليهِ. والثاني تنوينهُ ونصب ما بليهِ بهِ كما يُفعَل باسم الفاعل. فنقول ثالثُ اثنين وثالثُ اثنين. وهكذا الى عاشرِ نسعةٍ وعاشرِ نسعةً . ومثلهُ المؤنَّث ، والمعنى جَاعَلُ الاثنين ثلثة وإلتسعة عشرةً . ولا بدُّ من اعتمادهِ على شيء ما مرَّ في اسم الفاعل . وإذا أريد بناً فاعل من العدد المركّب للدلالة على المعنى الاول وهو انهُ بعض ما اشتق منهُ مجوز فيهِ ثَلثه اوجهِ . احدها ان بجج بتركيبَين صدر اولها فاعل في التذكير وفاعلة في التانيث وعجزها عشر في التذكير وعشرة في التانيث. وصد مر الثاني منها في التذكير احد وإثنارت إلى تسعةٍ وفي التانيث احدى وإثنتان إلى تسع نحو ثالثَ عشرَ ثلثةَ عشرَ وثا لثةَ عشرةَ ثلثَ عشرةَ . وهكذا الى تاسعَ عشرَ نسعةَ عشرَ وتاسعةَ عشرةَ نسعَ عشرةُ . وتكون الكمات الاربع مبنيَّةٌ على الفنح. الثاني ان يفتصر على صدر المركُّب الاول فيُعرَب ويُضاف الى المركُّبُ الثاني باقيـًا الثاني على بنا ً جزَّبُهِ نحق هذا ثالثُ ثلثة عشرَ وهن ثالثةُ ثلثَ عِشْرةَ. الثالث أن يقتصر على المركّب الأول باقيًا على بنآة صدره وعجزه نحو ثالثَ عشرَ وثالثةَ عشرَ . ولا بُستعمَل فاعل مر · العدد المركَّب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن بُرَاد جعل الاقلُّ مساويًا لما فوقهُ. فلا يُفَال رابع َ عشرَ ثلثةَ عشرَ خلافًا لسببويهِ ومن وافقهُ . وحادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة . جعلوا فآمها بعد لامها . ولا يُستعمَل حادي الا مع عشر ولا تستعل حادية الامع عشرة . ويُستعكلات ايضًا مع عشرين وإخوانها نحوحادب وتسعورَت وحادية وتسعون ويُستعل فاعل المَصُوع من اسم العدد قبل العقود ويُعطَّف عليهِ العفود نحوحادي وعشرون وناسع وعشرون الى التسعين. وكذا

X

# المحت الثامن في التحذير والإغرآه وهواللحق السابع وفيه مطلبان المطلب الاول في التحذير

التَّذِيْرُ تنبيهُ المخاطَب على امرِ بجب الاحتراز منهُ وعبارتهُ اما بلفظة إِيَّاكَ وَاخواتها اللهِ إِيَّاكَا و إِيَّاكَمَ الحُ او بغيرها فان كان بإيَّاكَ وجب إِضار الفعل الناصب بعد واو العطف نحو إِيَّاكَ والكذبَ فالكذب منصوبُ بفعلٍ مضمرٍ وجوبًا بعد الواو . نقد من إِيَّاكَ وأَحْذَر الكذبَ "وإن دخلت إِيَّاكَ على فعلٍ وجب بعدها إضار مِن الحبارَّة

 وافتران الفعل بأن المصدريَّة نحو إِيَّاك أَنْ تَكَفَرَ اي إِيَّاك من ان تكفر وان كان التحذير بغير إِيَّاك فغيهِ ثلثة انواع ''الاول ان يكون المحذَّر منه مقرونًا بواو العطف بعد الامر نحو أَسْرِعْ والاسدَ ''اي اسرع وأحْذَرِ الاسدَ الثاني ان يكون اللفظ المحذَّر منهُ مكرَّرًا نحو الموت الموت اي احذر الموت فالعامل في هذين الموضعين مضر وجوبًا . الثالث ان يكون اللفظ المحذَّر منهُ خاليًا من العطف والتكرار فانت به مخيَّر ان شيئت اظهرت العامل وإن شيئت أضمرته نحو الاسدَ واي احذر الاسدَ ''

### المطلب الثاني في الإغرآء

الإغرآ هو الحثُ على الفعلُ الذي بُخشَى فواتُهُ والفاظُهُ ثلثةُ . عَلَيْكَ وَدُوْنَكَ وَدُوْنَكَ وَدُوْنَكَ وَدُوْنَكَ وَدُوْنَكَ وَيُدًا . اي خذ زيدًا . ودُوْنَكَ زيدًا . اي خذهُ من حضرتك . وعِنْدَكَ زيدًا . اي خذهُ من حضرتك . فكلها تُنصَب بإضار العامل وجوبًا . فان لم يتقدَّم الإغْراءَ شيُ من هذه النلثة جاز إضار العامل نحو اخاك والإحسان اليهِ . اي الزم اخاك

اذا بلغ الرجل السنّينَ فإِّياهُ و إِبّاالشواتِ.وفيهِ شذوذان مجيه التحذير فيهِ للغائِب و إِضافة إِبّا الى ظاهرِ وهو الشواثِ.قال ابن مالك

وَشُذَّ إِبَّاكُ وَإِبَّاهُ ۗ أَشَذُ ۚ وَعَن سبيلِ الْقَصْدِ مَنْ فَاسَ أَيْتَبَذْ

<sup>(</sup>۱) النوع بكون من الذات لافيها. فصوابهُ ثلثه أوجه (۲) ولومثَّل بقولهِ مازِ راسك والسيف الحسن (۲) ان راسك واحذرِ السيف لكان احسن (۲) ان العطف في هذا الباب لا يكون الا بالواو . وكون ما بعدها مفعولاً معهُ جائزٌ. فاذا فلت إنَّاكَ وزبدًا ان تفعل كذا صحَّ ان تكون الواؤ واوَمَعْ

والزم الاحسانَ اليهِ<sup>(۱)</sup>

-000

القسمر النسابع في الام المتوض ونيدِ بحثان

العث الأول

في الإضافة اللفظيّة وفيهِ ثَلْثَة مطالب

المطلب الاول

في اقسام اكخفض وتعريف الإضافة

الاسم الخفوض نوعان نوغ يُجُفَضَّ بالحرَّف وسيأتي بيانَهُ في بَجَثْ

وَكُفُذَهِمْ بِلاَ إِبَّا أَجْعَـكُ مُنْرَّى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلًا

وقد بُرْفَع الْكَرَّرْ فِي الْاَعْرَاءُ وَالْتَحْذِيرَكُمُولُهِ

ان قُومًا منهم عُمَيْرٌ وأشبا فَ عُمَيْرٍ ومنهُمُ السفَّاحُ الجديرونَ بالوفَّاء إذا قا لَاخوالَّجْنِ السلاحُ السلاحُ

قال الاشموني قال في النسهيل أنحيق بالتحذير والإغراء في التزام إضار الناصب مثلً وشبه ، نحوكيه المترا ، وامرا ونفسه ، والكلاب على البقر ، وأحشنا وسو كيلة ، وكل شيء ولاهذا . ولاشتبة حرّ ، وهذا ولازعانك ، ومن انت زبدًا ، وان تاتني فاهل الليل وإهل النهار ، ومرحبًا ، وإهلًا ، وسهلًا ، وعذيرك ، وديار الاحباب ، بإضار أعطني ودع وأرسِل وأتبيع واصنع ولا ترتكب ولا انوم وتذكر وتجد واصبت وانبت ووطشت وأحضر واذكر ، ثم قال ورما قبل كلاها وترا ، وكل شيء ولا شنبمة حرّ ، ومن انت كلامك زيد او تراد .

الحروف ونوع مُنجُفَض بالإضافة "والإضافة هي كل اسم نُسب اليهِ شي ("وكيفيَّة بنائها ان محذف التنوين من المفرد والنون من التثنية والجمع ("ثم تنسبه الى اسم آخر مثال ذلك غلام رُزيدٍ وكتابا زيدٍ وبنو زيدٍ فتعرب الاسم الأول بما يستحقه من الإعراب وتَجُرُّ الاسمَ الثاني في كل حالٍ ويُسمَّى الأول مُضافًا والثاني مُضافًا اليهِ ثم الإضافة

(١) مرى المخفوضات ما يُحْفَض لمجاومة المخفوض.وذلك في بابّي النعست والتوكيدكڤولوِ هَذَا حجر ضَبُ خُرِبٌ. بخنض خَرِب لمجاوم، الضبّ. وكان حنهُ الرفع لانهُ صنةُ للرفوع وهو انجر وقولهِ يا صاح ِ بلَّغ ذوب الزوجاتِ كُلِّهِم َ . بخنضكُلِّ لمجاورة الزوجات.وكان حقهُ النصُّبُّ لانهُ توكيد المنصوب وهُو ذوي لاللزُّوجات ولا لقال كلهنَّ. والقياس يقتضي جوانرَ ذلك في عطف البيان لانهُ كما لنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع. وإمتناعَهُ في عطف النسق لوجود اكحاجز لنِظاً وهو حرف العطف وفي البدل لانهُ في التقدير مرب جاني اخرى ضو مجويرٌ نقديرًا. قال ابن هشام في الشذوير ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذٌّ (٦) يدخل في قوله هيكلُّ اسم نُسب اليهِ شئِّ نسبة النعل الى الاسمكَقَامَرُ زَيْدٌ وزيدٌ قامَ فضلًا عن زيدٌ قائمٌ كِيا في الشيء من العموم ولعدمر اخراجهِ البسبة الإسناديَّة ، فلو قال الإضافة نسبة اسم الى آخَر على معنى حرف جرَّ مقدَّم . ان قال الاضافة اسناد اسم الى آخَر على تنزيل الثاني مرى الاول منزلة تنوينو او ما يقوم مقامَهُ لم يَرد عليهِ ذلك · وإخنُلف في الجارّ للضاف اليهِ على اقوال احتُّها انهُ مجرورٌ بالمضاف. ولا نكون الإضافة في التحقيق الا بين المفردات. فارَّ أُصيف الى جملةٍ كڤمت حينَ قامرَ زيدُ فهي مفدَّرةٌ بالمفرد . اي حين قيامهِ. ولذلك جازت الإضافة اليها (٢) قد تُحُذَف تَا النَّانيث للإضافة عند أمَّن اللبس كقولهِ وإخلفوك عِدَ الامرِ الذِّب وعدلى اي عِدَّةَ الامِرِ . وقرآءَة بعضهم لَأَعَدُّوا عِدَّهُ . اي عِدَّتُهُ . وجعل الفرآة منهُ وهم من بعد غَلَبهم سيغلبونَ. و إِقامَ الصلوةِ . بناةٍ على انهُ لا يُقَال دون إضافةٍ في الإقامة إقامٌ . ولاَّ فِي الغَلَّبة غَلَبٌ

نوعان لفظيَّة ومعنويَّة (() ويأْ تي الكلام عليها المطلب التاني في تعريف الإضافة اللفظيَّة

ضابط الإضافة اللفظيَّة هو أن يكون الاسم الاول صفةً والثاني معمولاً لتلك الصفة وذلك في ثلثة مواضع الاول إضافة اسم الفاعل الى معموله نحو ضارب زيدٍ الثاني إضافة اسم المفعول الى معموله نحو محمود السبرة الثالث إضافة الصفة المشبَّة الى معمولها نحو حسن الموجه وهذه الانواع الثلثة لا تُفيد تعريفًا وإنما تُفيد تخفيفًا ولهذا تُسكَّى الإضافة الغير المحضة بدليل وقوعها صفةً للنكرة نحو مررت برجل ضارب زيدٍ فلولم تكن باقيةً على تنكيرها لَهَا وُصِفت النكرة بها النن ألكرة المتوالكوفيون

(۱) وزاد ابن ما لك في النسهيل نوعًا ثالثًا. وهو المشبّة بالمحضة، وحصر ذلك في سبع إضافات الأولى إضافة الاسم الى الصفة نحو مسجد المجامع الثانية إضافة المسمّى الى الاسم نحو شهر رمضات الثالثة إضافة الصفة الى الموصوف نحوسحُق عامة الرابعة إضافة الموصوف الى الفائم مقامر الصفة كقولو على زيدنا بومر النقاراسُ زيدكم اب على زيد صاحبنا راس زيد صاحبكم . فحذف الصفتين وجعل راسُ زيدكم اب على زيد صاحبنا راس زيد صاحبكم . فحذف الصفتين وجعل الموصوف خَلفًا عنها في الإضافة المخاصة إضافة المؤكّد الى المؤكّد واكثر ما يكون ذلك في اسماء الزمان نحو يومئذ وحبنذ وعاميد وقد تكون في ذيرها . كقوله فقلتُ أنجُوا عنها نجا المجلد ، لان المجاه هو المجلد ، السادسة إضافة المُلفى الى المعتبر ، كفوله الى المحول ثم اسم السلام عليكا ، السابعة إضافة المُعتبر الى المُلغى . كفوله

أَقَامَ بَبِغَدَادِ العَرَاقِ وَشُوقُهُ لَاهِلَ دِمَشْقِ الشَّامِ شُوقٌ مَبَرَّحُ والمراد باللُغَى ماليس بمقصود في الكلام، وخلافُهُ المُعنبَر (r) أن الإضافة اللفظيَّة لاتفيد تعريفًا ولاتخصيصًا. وأنما تفيد تخفيفًا اما في لفظ المضاف فقط بحذف المتنوين اضافة الصفة الى موصوفها ومثّلوا بقولهم أُخلاقُ ثيابٍ والاصل ثياثٍ أُخلاقُ هذا اذاكان الصفة والموصوف نكرتَين وإما اذاكانا معرفتَين بأَلْ جاز بالإِجاع نحو قدوسُ اللهِ قدوسُ القويّ قدوسُ الذي لا يموتُ ولاصل الله القدوس الخ(۱)

> المطلب الثالث في دخول أَلْ على الاضافة اللفظيَّة

حنيقة او حكمًا ونوني الثنية والمجمع، وإما في لفظ المضاف اليو فقط بحذف الفهير واستنارو في الصفة كالقائم الغلام كان اصلة القائم غلامة وما في لفظ المضاف وللمضاف اليو معا نحو زيد قائم الغلام واصلة زيد قائم علامة ومن ثم جائر مردت برجل حسن الوجو وامنع مررت بزيد حسن الوجو فلوافادت تعريفًا لم تجز الاول ولجاز الثاني، وسيست لفظية لانها لمجرد المخفيف في اللفظ وغير محضة لكونها في ين الانفصال على انها لا تغيد تخفيفًا في المعنى بأن يسقط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بازاء ما يسقط من اللفظ بل المعنى على ماكار عليه قبل الاضافة . فص عليه الملاجامي في شرح الكافية ، نقول هذا ضارب زيد الآن على نقد بر هذا ضارب زيد الآن على نقد بر هذا ضارب زيد الآن على نقد بر هذا ضارب المعرفة ومعناها واحد ، وذهب ابن برهان وابن الطراوة الى ان إضافة المصدم الى مرفوعه او منصوبه غير محضة وذهب قوم الى انها محضة لورود الساع بنعنه بالمعرفة كقوله ان وجدي بك الشديد أراني وذهب ابن السرّاج والفارسيُّ الى ان إضافة افعل النفضيل غير محضة ، والصحيح انها محضة . نص عليه سيبويه لانه بُنعت بالمعرفة افعل النفضيل غير محضة ، والصحيح انها محضة . نص عليه سيبويه لانه بُنعت بالمعرفة (۱) تمثيلة بقوله قدوس الذي لا يموت بعد قوله اذا كانا معرفت بأل ، وهو باطل الذي معرّف بأل ، وهو باطل الذي معرّف بأل ، وهو باطل الذي معرّف بأل ، وهو باطل الدي المعرفة المدالة المناس الذي يوت بعد قوله اذا كانا معرفت بأل ، وهو باطل الدي المعرفة وليه اذا كانا معرفت بأل ، وهو باطل الشه يعرف و باطل الدي المعرفة و باطل المعرفة و

الضاربُ زيدٍ ، بل يقال اما ضاربُ زيدٍ وإما الضاربُ الرجلِ · الااذا كان المضاف الى العَلَم مثنًى او مجموعًا فيجوز دخول أَلْ نحو الضاربا زيدٍ والضاربول زيدٍ ، ولا يجوز ان يُقال الضارب رجلٍ والغيرُ مغيدٍ . بل يقال الضاربُ الرجلِ والغيرُ المفيدِ ، او ضاربُ الرجلِ وغيرُ المفيدِ (')

 (١) في هذا المطلب نظر اولامن جهة قوله انه بجوز دخول أل على الإضافة اللفظيَّة ويمتنع دخولها على الإضافة المعنوبَّة فان فيهِ تسامًّا و إبهامًا. فكان حقهُ ان بغول بجوز دخول ألْ على المضاف الذي اضافتهُ لفظيَّةٌ . ثانيًّا من جهة عدم اشتراطهِ لدخولها على المضاف المذكور وجودَها في المِضاف اليه كما مثّل. او في ما أُصيف اليهِ المضافُ اليهِ نحو هذا الضاربُ راس المجاني . لانها اذا لم تدخل على المضاف اليهِ او على ما أُضيف اليهِ المضاف اليهِ امتنعت المسلَّة . فلا نقول هذا الضارب رجل . ولا هذا الضاربُ زبدٍ. ولاهذا الضاربُ راسٍ جانٍ. ويُستفَاد شيٌّ من ذلك من قولِهِ ولا مجوز ال يُقَال الضارب رجل والغير منيد إلى آخرهِ . ثالثًا من جهة انهُ قال ان دخول أَلْ على الإِضافة اللَّفظيَّة بمتنع بسبب امتناعِ في الإِضافة المعنويَّة . فَكُأْنَّ حَكُمُهَا وَاحَدٌ. وَإَنْحَالَ انْهُ قَدْ أَبْعَد بِينِهَا حَتَّى جَعَلَ لَكُلُّ مِنْهَا بِحنًا على حدَةٍ. رابعًا من جهة انهُ ذكر الرجل في عبارة الإضافة الى العَلَمُ تَابِعًـا لاحكامها بقواهِ بل يُقَال إِمَّا ضارب زيدٍ وإما الضارب الرجلِ. فان ذلك يُوهِ ان الرجل عَلَمْ . خامسًا من جهة قولهِ إلا اذا كان المضاف الى العَلَم الى آخره . فكأنَّ دخول أَلْ على ما أُضِيف اضافةً لفظيَّة ما نُتِّي او جُمِع لابجوز الا اذاكان المضاف المِهِ عِلَّا. وليس من اشترط ذلك غيرُهُ . ومن إضافة ذلك الى غير العَلَم قولةُ العارفوا الحقّ للدلُّ بهِ والمستقلُّو كثير ما وهبوا

ا العارفوا الحقّ للدلّ بهِ والمستقلوا كثيرٍ ما وهبوا ق. م. حدّ الحدّ مكنوًا. فضلًا ع. انهُ لم يقد الحرو كما وهبوا

في رواية من جرَّ المحنَّ وكثيرًا. فضلًا عن انهُ لم يقيَّد المجمع بكونهِ جمعَ سلامةِ لمذكَّرٍ. المخرج جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنَّث السالم. فانهما في هذا في حكر المفرد. قال المبرَّد والرمانيُّ في الضاربك وضاربك موضع الضمير خفضُ وقال الاخفش وهشام نصبُ . ويجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان. لانهُ بجوز الضاربا زيدًا

اصارتهعا

,

De Carrier Street

العثالثاني

في الاضافة المعنوبة وفيتراريعة مطالب

المطلب الأول

في تعريف الاضافة المعنوبَّة وفي انواعها

الاضافة المعنويَّة وتُسَمَّى الاضافة المحضة هي ان تكون بمعني مِنْ او اللام او فِيْ. وفايِّد يها اما التعريف وإما التخصيص. فان كان الاسم الاول نكرةً والثاني معرفةً كانت للتعريف نحو غلام زيدٍ . فغلام نكرةٌ لكنهُ عُرِّف باضافتهِ الي زيدِ المعرفة. وإنكان الاسمان نكرتَينكانت للتخصيصُ نحو بِبْرُسبع .فانهُ أَخَصُّ من ببْرِ فقط.ثم انكان المضاف بعض المضاف اليه كانت الاضافة بعني مِنْ . كقول البشير ارغفةُ شعيرٍ ا اي ارغفة من شعيرِ . لان الارغفة بعض الشعير . وإن كار الاول ملكًا للثاني كانت الاضافة بمعنى اللام. كقول الرسول افتخاري بصليب يسوعَ.اي بصليبٍ ليسوعَ.وإنكان الاسم الثاني ظرفًا للاولكانت الاضافة بعني في. نحو صلوةُ البستانِ .اي صلوةٌ في البستان(١)

والضاربوا زيدًا مِحذف النون في النصب كما نحذَف في الإضافة . ورُوي با لنصب قولةُ العارفُوا المحقَّ والمستقلُّو إكثيرَ ما . والاحسن عند حذف النون المجرُّ بالاضافة لائهُ المعهود (١) ذهب بعضهم الى ان الإضافة ليست على نقدير حرف ولاعلى نيَّةٍ. وذهب بعضهم الى ان الاضافة بمعنى اللام على كل حا لي. وذهب سببويهِ وانجمهور إلى ان الاضافة لاتعدو ان تكون بمعنى اللام او مِنْ. ومُوهِم الاضافة بمعنى فِي محمولٌ على انها فيهِ بمعنى اللامر توسُّعًا. ماخنكَف في اضافة الاعداد الحي المعدودات. فمذهب الفارسيِّ انها بمعنى اللام، ومذهب ابن السرَّاج انها بمعنى مِنْ. وإلا صحُّ ان من المقدَّرة في ارغنة شعير لبيان انجنس كما في خاتم فضَّةٍ . والبعضيَّة تأتِّي في مثل قولك آكلتُ المطلب الثاني في المضاف الي بكة المنكل

إن كان الاسم المضاف الى يآءً المتكلِّم صحيحَ الآخِر اوشبيهًا بالصحيح كُسِرِ ما قبل اليآ تحو غلاميُّ ودلوِيُّ وظبيٍّ. بسكون اليآ وفتحها('' وإن كان آخِرُهُ مقصورًا او مثنَّى مرفوعًا وقعت اليآة بعد الالف مفتوحةً نحو عَصَايَ وِفَتَايَ " وغَلَامَايَ . وإن كان آخِرُهُ منقوصًا مثل نصلت الرغيف. وفي تمثيل المصنف ببير سبع نظرٌ لان بيرسبع علمُ على مكان فكان حقة ان ينِّل بنحو غلام امراةٍ . ويكنسب الاسم با لاضافة احد عدر امرًا . الاول النعريف نحو غلام ربير. الثاني النخصيص نحو غلام امراتي. الثالث النخفيف نجو صاربا زيدٍ. اذا أريد اكما لُ او الاستقبالُ . الرابع إزالة القيم نحو اكحَسَن الوجهِ . الخامس تذكير الموَّثُّث .كفولو انارة العفلِ مكسوفٌ بطوع هَوْي السادس تأنيث المذكَّر .كنولهر قُطِعَتْ بعضُ اصابعهِ .السَّابعِ الظرفيَّة نحوَّتُوْتِي أَكُلُها كلَّ حينٍ . النَّامن المصدريُّة نحو سيعلم الذبن ظلوا أَتِّيُّ مُنقلَبٍ ينقلبونِّ. التاسع وجوبُ النصدُّرنحوغلامُ مَنْ عندك. العاشر الإعراب نحوهن خمسةُ عشر زبدٍ في قول من أَعَرَبُهُ .اكحادي عشر البِمَلَة .وهو في ثلثة ابوإب .اولها ان يكون المضاف اسَّا مُبهِّيًّا كغيرٍ . كقولولم بمنع الشرب منها غيرَ أنْ نطقت . بفتح غيرٍ . الثاني ان يكون زمانًا مُبهَّهًا والمضاف اليهِ إِذْ نحو من خزي بومَيِّذٍ ، بغنج بومر ، الثالث ان بكون كذلك مضافًا الى فعل مبنيَّ كفهت حينَ قامرزيدٌ. بفتح حين. نصَّ عليهِ في المُغنِي. وقد سبقت الاشارة الى آكثر ذلك في اماكنو ﴿١) وقد نَحُذُف هن اليآء وتبغي الكسرة دليلًا عليها .كفولهِ خليلِ أَمَالَكُ مني للذي كسبت. وقد يُغَخَ ما وَلِيَنْهُ فتُفلَب الفَّا. كغولهِ ثم آوِي الى أُمَّا أراد الى الِّيبِ. وربما حُذِفت الالفُّ وبقيت النَّحَة دليلًا عليها كَنُولُهِ ولست بمدركِ ما فات منيّ بلهفَ اراد بلهني (١) ويُستثنّى من ذلك أَلِفُ لَدَى وعَلَى . فان انجبيع انفقوا على قلبها يَهُ . ولا مُخنصُّ القلب فيها بياً ً المَكُمُ بل هوعامرٌ في كل ضميرٍ نحولَدَ بْهِ وعَلَيْهِ ولد بنا وعلينا . وهُذَ بل نقلب الف المقصُّورِيلَة وتدغمهُ في ياءً المنكلِّم وتفخ ياة المنكلم فنفول عَصَيٌّ. ومنهُ قولهُ سبفُوا هَوَيٌّ قاضي او مثنَّى بالياً مثل غلامَينِ تُدغَ يَا ﴿ الاسم بِيا ۗ الاضافة ويُكسَر ما قبلها في الناقص ويُعْتَح في المثنَّى نحو قاضيَّ وغلامَيَّ ، بتشديد الياً وفتحها ، وإما جمع المذكر السالم مثل مبغضونَ فيْعًال فيهِ مُبْغِضِيَّ. بتشديد الياً وفعًا ونصبًا وجرَّا لاغير

> المطلب الثالث في اضافة الاسآء المنوغّلة في الإيهام

الاسمة المتوعّلة في الإيهام لا تُفيد إضافتُها تعريفًا ولو كانت الاضافة معنويَّة وهي مِنْلُ وغَيْرٌ وشِبْهُ وسُوعى وما هو في معناها . لانك ان قلت مررت برجلٍ مثلِكَ لا يُعلَمن هو ذلك الرجل و هذا ساغ وقوعُها صفة للنكرة . وإما ذُوْ فلا تُضاف الاالى النكرة نحو جا تني رجل ذُوْ مالٍ وغلط من قال جا تني رجل ذُوْ المال وشَذَّ قوهم ذَوُوهُ بالاضافة الى الضمير "ومثلها ذات مؤَّت ذُوْ . هذا اذا وقعت ذُوْ صفة . وإما اذا وقعت غير صفة فعبوز إضافتُها الى غير النكرة نحو جا ودو المال . وإما فُوْكَ فاضافته الى الضمير أفصحُ من اضافة فَمْ اليهِ " نحو فوُك وفُوهُ وقِيً . فاضافته الى الشمير أفصحُ من اضافة فَمْ اليهِ " نحو فوك وفُوهُ وقِيً . فاضافته الي المؤرث وقيً . فاضافته الي الله في الله وهو افصح من فيك بتشديد اليا و اصله فُوْك إعلال مَرْمُوْي . وهو افصح من فيك

<sup>(</sup>۱) وعليهِ قولهُ انما يعرف ذا الفضلِ من الناسِ ذووهُ. قال ابو البقاة ذو عينهُ واوُ ولامُهُ يآلا. ويُوصَف بها المعرفة والنكرة . ويُشترَط فيها ال يكون المضاف الشرف مرخى المضاف البهِ بخلاف صاحب يُقال ذو العرشِ ولايُقال صاحب الشيء ولا يُقال ذو الشيء . وتضاف الى المعرفة والنكرة سواة وقعت صنة أو غير صنةٍ خلافًا للصنف وإعلم ان مَّا لا يتعرَّف بالإضافة ماوقع موقع نكرةٍ لا نقبل التعريف نحو رُبَّ رجل والحيه . وكم ناقةٍ وفصيلها . وفَعَلَ ذلك جهدَهُ . لان رُبَّ وكم المجتَّل المعارف والمحلّل لا تكون معرفة (۱) والمحتَّل ال

وفَههِ وَفَيْ ٥ تنبيه ، منى اتَّحد المضاف وللضاف اليهِ بالمعنى اي كانا يدلان على شيم واحدٍ فالاضافة حينيَّذٍ تُسَى بيانيَّة ، كتول البشير وصار عَرَقُهُ كَعَبِيط الدمرِ فان العبيط هو نفس الدم والعبيط بالعين المُهلة وباليام المختففة ، قال صاحب القاموس العَبِيطُ لح ودمر وزعفران ، وغلط من قال عَبِيط العين المُعجَمة (١)

ما يُضَاف انما هو فُو لا فُوكَ (١) قال ابن ما لك

وَلاَ بُضَافُ آمْ لَمَا بِهِ آخَمَدُ مَعْنَى وَأُولُ مُوْهِمًا إِذَا وَرَدُ وذلك لان المضاف بخصُّص او ينعرَّف بالمضاف اليهِ فلا بدَّ ارْبِ بكون غيرَهُ في المعنى. فاذا جآءَ من كلامر العرب ما يُوهِم جواز ذلك وجب تأويلُهُ. فُمُوهِم إِضافة المُرَادِف الى مرادفهِ بُؤَوِّل بإضافة الاسم الى المسَّى .كفولم جا مسعيدكرز .اب جآءً مسىً هذا الاسم. ومثلة بومر الخبيس وشهر رمضان ومدينة بيروتً وذات اليمين ونحوهنَّ. ومُوهِم إضافة الموصوف الى الصفة يُؤوَّل بنقدبر موصوفٍكتولم حبَّه الحملة. اي حبَّه المغلةِ الحملة. ومثلة صلوة الأولَى ومسجد المجامع. اي صلوة السَّاعة الاولى ومسجد المكان الجامع.ومُوهِم اضافة الصفة الحي الموصوف يُؤوَّل باضافة الشيء الى جنسو . كفولو وإنَّ سفيتٍ كِرامَ الناسِ فأسفينا . اي الناسَ الكرامَ . ومثلُهُ سَعْنَ عَامَةِ وجَرْد قطينةٍ ومَمَل سربالٍ. والاصل عَامَةٌ سحقٌ وقطينةٌ جردٌ وسربال سَمُلُّ. قال الاشمونيُّ واجاز الفرآة إضافةَ الشيء الحي ما بمعناهُ لاخنلاف اللفظِّين ووافقهُ ابن الطراوة وغيرُهُ ونقلهُ في النهابة عن الكوفيَّين . وجعلوا من ذلك نحو وَلَدَارُ الآخِرةِ . وحقُّ البِّنين . وحبلُ الوَربدِ . وحَبُّ الْحَصِيدِ . وظاهر النسهيل وشرجهِ موافقتهُ ، هذا ولم بَثُل البشير وصار عرقُهُ كعبيط الدم بل قال وصار عرقُهُ كفطرات دمر نازلة على الارض كما في الاصل اليونانيُّ. وصاحب القاموس لم يَقُلُ العبيط هولح ودم وزعفران بل قال ولح ودم وزعفران عبيطٌ بيِّنُ العُبطة بالضم طريٌّ فيكون عبيط بمعنى طريٍّ . قال صاحب الصحاج العَبِيْطُ من الدم الخالصُ الطريُّ . على انهُ لوسُلِّم لهُ ان عبارة صاحب القاموس كما رَوَى لكان مجموع الثلاثة عبيطاً لاكلُّ فردٍ منها، وإذا كان كلُّ منها عبيطاً تكون من الالفاظ المشتركة ، فلا

# المطلب الرابع

في الاسهاء الملازمة للإضافة ·

تُوجَد اسه آث لا تنفكُ عن الإضافة اصلاً. وهي سُجُان ومَعَاذ وعِياذ ومَعَ جواز فتح العين وسكونها وجَيع وكلُ وبعض وأَيُّ بنشديد اليا وكلا وكِلْتَا ومِثْل وشِبه وبَحُو وعِنْد وسُوَى بلغانها وغير وقُبَالة بضم القاف وحِذ آه و إِزَآه وتَجَاه وتِلْقاَه وقَبْل وبَعْد والجهات الستُ وما بجري مجراها وسائر ولَعَهُرُ الله (افي القسم وذُوْ وذات وأُولُو جمع ذُوْ فَولات جمع ذات من غير لفظها . وبَيْن ولَدَى ولَدُن ووَسَط بجواز فقح السين وسكونها ("فكلُ اسم يقع بعدها يكون مجرورًا (")

يان لهذه البيانية . ومنالها عند اهل البيان مدينة مصر . وعلم النحو . فكانك قلت مدينة هي مصر . وعلم هو النحو (1) قولة ولعمر الله يوهم أن العَمْر لا يُستعكل في القسم الا مع الله . والصحيح انه يُستعمل مع غيره ايضا . نقول لَعمرُك الأفعلَن (7) وفي القاموس ووسط الشيء محرّكة ما بين طرفيه كأوسطه . فاذا سكّنت كان ظرفًا او ها في ما هو مصمّت كالحَلْفة . فاذا كانت اجزآق متباينة فبالإسكان فقط . وكل موضع صلح فيه بين فهو بالنسكين . و إلا فبالنحريك (7) قد يُخدف المضاف البيا مقامة فيعرب بإعرابه نحو وأشربوا في قلوبهم العجِل . وجآء ربك . اي حُبّ العجل وامرُ ربيك . وربا حُلوف غو وأشربوا في المضاف البيا عجور المحالي . وشرط ذلك ان يكون المحذوف ما فلا لما المحذوف المخذوف المحدوث المحذوف المناف البيا وبيقي المضاف اليا وبيقي المضاف المي وبيقي المضاف الحالم المول ، وقد يحدِّ من المضاف المي وبيقي المضاف الى مثل ذلك المحذوف من الاول . كنولم قطع الله بَد ورجل مَن قالهًا . المعتدير يَد مَن قالهًا ووق عن المخاف الميون قبل كنولم ذلك وان لم يعطف على المنطف المي دلك . واعلم ان الاصل في المضاف الميون قبل ناد كان من المناف الميون قبل ناد كان المناف الميان قالم المناف المناف الميون قبل ناد كان المناف الميون قبل ناد كان المناف الميون قبل ذلك والمناف الميون قبل ناد كان المناف الميون قبل ناد كان المناف الميون قبل ناد كان المناف الميون قبل ذلك والمناف الميون قبل ذلك والمن المناف الميان المناف الميون قبل ذلك . والمناف الميون قبل ذلك . والمناف الميان المناف الميون قبل ذلك . والمناف الميون قبل ذلك . والميان في المضاف الميون قبل ذلك . والميان في المضاف الميون قبل ذلك . والميان الميون قبل ذلك . والميان الميان الم

القسمر الثامن في الموابع وفيو خسة امجاث

المحث الاول

4/50

في النعت وفيهِ اربعة مطالب

and it way by Hally where

مُهُ فِي كِينًا التوابع وكِينيًّا النعت المهام في إعرابه التوابع ما قبله في إعرابه التوابع ما قبله في إعرابه

وَانُواعَهُ خَسَةُ النَّعْتُ الِهِ الوَصْفُ وَالتَّوْكِيدُ وَالعَطْفُ وَالبَدُّلُ وَالْحِكَالَيَةُ (الْفالنعت هُو التابع الدالُ على صفةٍ من صفات متبوعهِ مثالهُ

جانب المضاف، وقد بُنصَل بينها في السعة في ثلاث مسائِل. الأُوكَ ان يكون المضاف مصدرًا وللمضاف اليوفاعلالة والفاصل اما مفعولة نحوقَتْلُ اولادَهم شركاتَهُم.

وإما ظرفيَّنهُ نحو تَرْكُ يومًا نفسِك الثانية ان يكون المضَّاف وَصنًّا وَلَمْضَافُ الْهِوَ أَمَا منعولهُ الاول والفاصل منعولهُ الثاني نحو سواك مانعُ فضلَهُ المحتاج ِ وإما شبه

ظرفيَّنهِ نحوهل انمَ تاركوا لي صاحبي. الثالثة ان يكون الفاصل القَسَم نحوَ هذا غلامُ واللهِ زيدٍ، وقد جاء الفصل بينها في الضرورة باجنبيٍّ من المضاف وبنعت المضاف

والله زيد وقد جاء الفصل بينها في الصرورة باجنبي من المصاف وبنعت المضاف وبنعت المضاف وبنعت المضاف وبنعت المضاف وبالندآء كقوله كل خُطُّ الكتابُ بكفتِ بومًا يهودي، وقولهِ بيمين اصدق من المدار ال

يمينك مُفسِمٍ. وقولهِ كَأَنَّ بِرِذَونَ ابا عصام زِيدٍ حمارٌ . أي برذون زيدٍ با ابا عصامرٍ . قال الاشمونيُّ من المخنصُّ بالضرورة الفصل بفاعل المضاف كمقولهِ ولا تَرعَوِسٍ

عن نفض اهوآؤنا العزم والمضاف اليولايعل في المضاف ولافي ما قبله . فار كان المضاف غيرًا وقُصِد بها النفي جاز ان بتفدَّمر عليها معمول ما أُضِيفت اليوكها بتفدَّم معمول المنفيّ بلاً. نصَّ عليه في شرح الكافية (١) اختُلِف في العامل في النابع .

فذهب المجمهوراك ان العامل فيه هو العامل في المنبوع ، وهوظاهر مذهب سيبويه ، قال ابن ما لك في المبيويه ، قال ابن ما لك في التسهيل ويُبدَأُ عند اجتاع النوابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي في قال جآء الرجل الفاضلُ ابوبكر نفسُهُ اخوك وزيدٌ

(1)

À...

جا بطرس الرسول بم النعت الما مشتق او في معنى المشتق . فالمشتق اربعة الأول اسم الفاعل بكتوله تعالى الما المجيل الفاسق النائي اسم المفعول نحو رايت الحكل المتتول الثالث الصفة المشبهة نحو بابل الشقية الرأبع افعل التفضيل نحو ابقيت الحمر الأجود والذي في معنى المشتق اربعة ايضا الأول الاسم المنسوب نحو يسوع الناصري لانه في معنى المنسوب الى الناصرة والثاني المصدر الساد مسد المشتق نحو الله العدل اي العادل الثاني المصدر الساد مسد المشتق نحو الله العدل اي العدل الثانية المسم المجامد الدال على معنى المشتق نحو اليوساء والي صاحب مال الرابع الاسم المجامد الدال على معنى المشتق نحو يسوغ الحكمل اي الوديع المسم المجامد الدال على معنى المشتق نحو يسوغ الحكمل اي الوديع المسم المجامد الدال على معنى المشتق نحو يسوغ الحكمل اي الوديع المسمول أوضح من قولك بطرس المرسول أوضح من قولك بطرس المرسول أوضح من قولك بطرس الان قولك رجل الاشتراك الاتفاقي وفائدته في النكرات المخصيص الان قولك رجل عني أخص من قولك رجل"

<sup>(</sup>١) وقد فاته اسكة الاشارات غير المكانية والاسكة الموصولة انقول مررت بزيد هذا اي المحاضر وجات في الرجل الذي قام اي القائم اقال ابن عقبل بكثر مجه المصدر نعنًا نحو مررت برجل عدل وبرجل عدل الموضع عادل الأنه بدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤل اما على وضع عدل موضع عادل او على حذف مضاف والاصل مررت برجل في عدل مقامه والما على المبالغة بجمل المين نفس في عدل الما على المبالغة بحمل المين نفس في عدل الما على المبالغة المبالغة المبالغة المسكين المن في المبالغة عبد المسكين المبالغة المبالغة المسكين المبالغة المسكين المبالغة المبالغة المسكين المبالغة المبالغة المسكين المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المسكلة المبالغة المبالغة

المطلب الثاني

3, m, w

. في اقسام نعت المعارف

ان المعارف بالنسبة الى النعت على ثلثة أقسام الأول ما لا يُنعَت ولا يُنعَت بهِ . وهو الضميرُ مطّلقًا . الثَّآنَيْ ما يُنعَت ولا يُنعَت بهِ .

وهو ٱلْعَلَمُ. يُقَالَ جَآءَ بطرَسُ المُومنُ. ولا يُقَالَ المُومنُ بطرسُ (١) الثَالَثُ مَا يُنعَت ويُنعَت بهِ وهو اسم الأشارَة والموصول والمعرَّف

بَأْلُ وَلِلْضَافَ الْيَكُلُ وَاحْدِ منها نَقُولُ جَآءً بِطُرِسُ هَذَا . وَجَآءَ هَذَا

العاقلُ. وجآءً بطرسُ الذي ترك اباهُ . وجآء الذي ترك اباهُ الرسولُ. وجا مطرسُ الرجلُ<sup>(١)</sup> وجا الرجلُ الظريفُ وجا مطرسُ صاحبُك.

وَجَا مَاحَبُكُ الصادقُ وهلرَّجرًا

المطلب الثالث

في اقسام النعت ﴿ ﴿ وَمِرْ

النِعت قسِمان حَقَيْقِي وسَبَيْ. فالنعت الْحَقِيْقَيُّ مَا كان تابعًا لما قبلهُ لفظاً وَمَعنَّىٰ نحو جآءَ بطرسُ الرسولُ . فالرسول نعت بطرسَ لفظًا ومَعنَّى والنعتُ ألسَبَيُّ ما كان تابعًا لما قبلهُ لفظًا وتبعما بعدهُ مَعْنًى نحو جَأْءٌ بَطَرِسُ المُومَنُ أَبُوهُ. فالمُومنُ يَتَبُعُ بطرس في اللفظ ويتبع ابوهُ في المعني. لان المومن صفةٌ اللاب لالبطرس. فارز

 <sup>(</sup>١) اي على ان بطرس نعتُ المومن بل يُقَال ذلك على انهُ عطفُ بيانِ اوبدلُ ر) والاصح أن مصحوب أل إن كان جاملًا محضًا كما في هذا المثال فهو عطف بَيَانٍ لا نِعتْ. وقد فاتهُ قسم رابعٌ وهو ما بُنعَت بهِ ولا يُنعَت كَأَنِيٍّ . نحو مررت بفارس أَيِّ فارسٍ ولا بُقَالَ جَاءَنِّي أَيِّ فارسٌ

كان النعت حقيقياً تبع ما قبله في الإعراب الثلثة وفي الاعداد الثلثة وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير . نحو يسوئ المخلص ومريم الطاهرة وقس عليها التثنية والجمع مذكرًا ومُوَّشًا معرَّفًا ومنكرًا رفعًا ونصبًا وجرًّا وإن كان النعت سببيًا تبع ما قبله في الاعراب الثلثة وفي التنكير والتعريف وتبع ما بعده في الاعداد الثلثة وفي التنكير والتعريف وتبع ما بعده في الاعداد الثلثة وجراً يسوغ السرمديُ آبوه والزمنيَّة أمنه وجراً يسوغ السرمديُ آبوه والزمنيَّة أمنه وجراً يسوغ الكاملتان لان عامل الفاعل وجراً يسوغ الكاملتان لان عامل الفاعل المظاهر يكون مفردًا دائمًا كما مرَّ وقس البواقي (1)

 <sup>(</sup>١) بجرى النعت في مطابقة المنعوت وعدمها مجرى النعل الواقع موقعة . فان كان جاريًا على الذي هو لهُ رفع ضمير المنعوت وطابقهُ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والعانيث. نقول مررت برجلين حسنَين وإمراةٍ حسنةٍ .كما نقول برجلين حَسْنًا وإمراةٍ حَسْنَتْ وإن كان جاريًا على من هو لشيء من سببه فان لم برفع السبيَّ ضِوكًاكِجارِي على من هو لهُ في مطابقة المنعوث. لانهُ مثلهُ في رفعهِ ضميرَ المنعوث. نحو مررث بامراة حسنة الموجهِ او حسنة وجهًا. وبرجلَبن كريمَي ٱلاب اوكريَهِنِ أَبًا . وبرجالٍ حِسانِ الوجوءِ او حِسانِ وجومًا . وإن رفع السبيُّكان مجسبهِ في التذكيركا هو في النعل. فيُقَال مررت برجالٍ حسنةٍ وجوهُم. وبامراةٍ حَسَنِ وجهُها . كما يُفَال حَسُنَتْ وجوهُم وحَسَنَ وجههًا . على انهُ بجوز تثنية الوصف الرافغ للسبيُّ وجمعهُ الجمعُ المذكَّر السالم على لغة آكلوني البراغيثُ. فيُقَال مررت برجل كريَهنِ ابواهُ.وجا عَنِي رجلٌ حسنونَ غلانُهُ . كما يُقَال كَرُمَا ابواهُ وحَسُنُوا غلمانُهُ. ومجوزَ في النعت المسند الى السبيِّ الحجوع الإفرادُ والتكسيرُ . فيُقَال مررت برجل كريم آبَآؤُهُ وكِرَامِ آبَآؤُهُ . ومطابقة المنعَّت المنعوت مشروطةٌ بأن لا يمنع منها مانعٌ كَمَا فِي صَبُورٍ وجَرِيجٌ ِ رَأَ فَعَلِ التنضيلِ المُترون بمِنْ. وفي قول المصنف تبع ما قبلهُ في الإعراب الثلثة نظرٌ من جهة نعنهِ المفرد بالجمع. فلوقال في الاعراب فقط لَكَنِّي وَاسْتَغَنَّي عَن إِخَلالَ النعت في بابهِ . وإعلم ان المعرَّف بلام المجنس لقرب وقوع

## المطلب الرابع في اذاكان النعت جلة

لانقع الحبلة نعتًا إِلاَّ للنكرة، ويُشترَط في الحبلة ان تكون خَبَرِيَّةً (١) واقسامها اربعة الاول الحبلة الاسميَّة نحو مررت بمومن ابع كَافرُ الثاني الحبلة الفعليَّة نحو جَاءَ رجل أَكْرَمني او يُكْرِمني آبوه الثالث الحبلة الشرطيَّة نحو رايت رجلاً إِنْ تُكْرِمهُ يكْرِمكَ الرابع الحبلة الظرفيَّة او الشرطيَّة نحو رايت رجلاً إِنْ تُكْرِمهُ يكْرِمكَ الرابع الحبلة الظرفيَّة او الحبارُ والمحبوص نحو مررت برجل عندك او في الذار و فكلُ من هذه الحبل الاربع في محل إعراب الاسم الذي قبلها الانها نعتهُ (١)

مسافتهِ من النكرة مجوز نعتهُ بالنكرة المخصوصة . وجُعلِ منهُ قولهُ وَلَقَدْ أَمُرُّ على اللّهِم بسبّني . فان يسبّني . فان يحال . لان المعنى ولقد امرُّ على لَيْمٍ من اللّهَامِ بعيد بعتلة للصدق والكدب . فلا يجون مررث برجل إضربهُ أو لا يُمِنهُ . ولا بعيد بعيد بعتكهُ قاصدًا إنشاة البيع ، فان جآء ما ظاهرُهُ انهُ نُعِت بالحِلة الطلبية فيخرج على إضار القول . ويكون المُضمر صفة والمجملة الطلبية معمول القول المُضمر . كفولهِ جآواً بَدْق هل رايت الذِيْت قط . اي جآوا بلبن مخلوط بالملة مفول فيه عند روّبته هذا الكلامُ . ويُشترط فيها ايضًا ان تكوره مشتملة على ضمير بربطها بالموصوف اما ملفوظ بهرنحو وآنّقوا بومًا لاتجزي فيه . فال الله . او مقدّر نحو وآنّقوا بومًا لاتجزي فيه . فال ابن ما لك

وَنَعَنُوا بَجُمْلَةِ مُنَكِّرًا ۚ فَأَعْطِيَتْ مَا أَعْطِينَهُ خَبْرًا

(r) اذا نُعِت غَبَرُ الواحدِ فان اختلف النعت وجب التفريق بالعطف نقول مررت بالزيدَ بن الكريم والبخيل. وبرجال فقيد وكانب وشاعر. و إلاّ حِيّ به متنَّى او مجموعًا نحو مررت برجلَين كَرَيَين وبرجًا ل كُرُما . وإذا نُعِت معمولان لعاملَهن معمولان لعاملَهن معمّدي المعنَى والعَمَل أُنبِيع النعتُ المنعوتَ رفعًا ونصبًا وجرَّا نحو ذهب زيدٌ وانطلق عمرُ و العاقلان. وقس عليه النصب وانجرَّ، فان اختلف معنى العاملَهن او عَملُها وجب النطع وامتنع الإنباعُ، نقول جا وزيدٌ وذهب عمرُ و العاقلَين او العاقلان.

بالنصب على إضام فعل اي أعيي العاقلَينِ . وبا لرفع على إصار مبتدإ . اي ها العاقلانِ قال الاشمونيُّ اذاكان عامل المعولينِ واحدًا فنيه ثلث صُورٍ . الأولى ان بتَّمد العملَ والنسبة نحوقام زيدٌ وعمرُو العاقلان.وهن بجوز فيها الإتباع والقطع في اماكنهِ من غير إشكال · الثانية ان يخنلف العمل وتخنلف نسبة العامل الى المعمولين من جهة المعنى نحو ضرب زيد عمرًا العاقلان، ويجب في هذه القطعُ قطعًا. الثالثة ان يخنلف العمل ونُغَّد النسبة من جهة المعنى نحو خَاصَمَ زيدٌ عمرًا العاقلَين . فالقطع في هذه واجب عند البصريَّين. ونصَّ ابن سعدان على جواز إنباع ايَّ شبَّتَ. لان كلًّا منها مُخاصِمٌ ومُخاصّمٌ . والمصحيح مذهب البصريّبن . قيل بدليلَ انهُ لا مجوز ضَارَبَ زيدٌ هندًا العاقلةُ . برفع العاقلة نعنًا لهند . وإذا تكرَّرت النعوت وكارز المنعوت لابتضح الابها جيعًا وجب إنباعُها كلِّها. نفول مررث بزيدِ التاجر النقيهِ الكاتب.اذا كان هذا الموصوف بشاركة في اسمهِ ثلثةُ احدهم تاجرٌ كاتبٌ والآخر ناجِرٌ فقيةٌ وإلآخر ففيةٌ كانبٌ. وإذا كارن المنعوث متَّضِّحًا بدونها كلها جانر فيهـا جيعًا الإنباع والقطع. وإن كان معيّنًا ببعضها دون بعض وجب في ما لا يتعيّن الا بهِ الإنباعُ وجازِ فِي ما يتعيَّن بدونهِ الإنباعُ والقطعُ. ويُستثنَّى من ذلك النعتُ المؤكِّد نحو إِلَهَينِ اثنَّينِ . واللُّاترَم نحو الشيغرَى العَبُومِ . وإنجاري على مشارِ بهِ نحق هذا العالم. فلا يجوز القطع في هنه. وإذا كان النعت لمجرَّد مدح او ذمَّ او ترحُّم لم يَجْزُ إظهار المبتد إاو الناصبُ الذي تُضمنُ ولكن اذا كان النعبُ للخصيص إو النَّوضِ فانهُ بجوز إظهارها. نقول مررت بزيدِ الناجرُ بالاوجه الثلثة. ولك ان نقول هو التاجرُ وأَعني الناجرَ. وقد بُجِذَفِ المنعوث وبُقَام النعت مقامَةُ اذا دلَّ عليهِ دليلٌ. وشرطةُ اما كون النعت صائحًا لماشرة العامل نحو أنَّ اعل سابغات اي دروعًا سابغاتِ. اوكون المنعوث بعض اسم مخنوض بنَّ او فِيُّ كنولِم مِنَّا ظُعَنَ ومِنَّا أَفَامِرَ ﴿ اب مناً فريقٌ ظَعَنَ ومنا فريقٌ أَقَامَ و إِلاَّ لم يَجُزُّ ذلك الافي الضرورة . وكذلك بُحذَف النعت اذا دلَّ عليهِ دليلٌ لكنهُ قليلٌ كَنُفولهِ مهنهنةٍ لها فَرْعٌ وجِيْدُ. اي فرعٌ فاحم وجِيْدٌ طويلٌ. وقد يَلِي النعتُ لا و إِمَّا فَعِب نكرارِها. نَحُومررت برَجلُ لَا كريم ولا بخيل. ونحو إيني برجل إِمّاكريم و إِمَّا شجاع بويجون عطف بعض النعوت المختلفة المعانمي على بعض نحو مررت بزيدٍ العالم والشجاع وَالْكُرْمِ · وإذا صلح النعت لمباشرة العامل جانر نقديُّهُ مُبدُّلًا منهُ المنعوت. محوالي صراط العزيز

المعمث الثاني في التوكيد ونيو مطلبان المطلب الاول °2 في التوكيد اللفظ

التَّوكيد ويُقال فيهِ التَآكيد بالهز وبالالف والاول افصح ضربان لفظيٌ ومعنويٌ فاللفظيٌ هو إعادة اللفظ الاول بعينه ويكون في الاسم والفعل والمحرف والضمير والمجملة . نحو سمعانُ سمعانُ . ونحق سقطت سقطت بابل وهُوَ هُوَ فأمسكوهُ . ونَعَ نَعَ . ومستعدٌ قلبي يارب مستعدٌ قلبي ("وبجونر ان يُؤكّد بالضمير المرفوع المنفصل كلُّ ضميرٍ متَّصلٍ مرفوعًا كان او منصوبًا او مجرورًا . نحوان كنت إنت

المحميد اللهِ وإذا نعب بغرد وظرف وجالة قدّم المفرد وأخرّت الجلة . نحو وقال رجلٌ مومنٌ من آلِ فرعور نكم إبائهُ . وقد نقدٌم الجلة . نحو هذا كتابُ انزلناهُ مبارك (۱) وقد بكون التوكيد اللفظيُ بإعادة الاول براد فه كجاة ليك اسدٌ . وجلس مبارك (۱) وقد بكون التوكيد اللفظيُ بإعادة الاول براد فه كجاة ليك اسدٌ . وجلس تعد زيدٌ ، ونَعَ جُيْرٍ ، والغرّض منهُ التقرير او خوف النسيان او الاعنناة . واذا أريد نكربُر الضمير المتصل التوكيد لم يُجُرُ ذلك الا بشرط انصال المؤكّد بها انصل بالمؤكّد نحو مررت بك بك بك فلا نقول بكك ، لان إعاد ته مجرّدًا تخرجهُ عن الانصال ، وكذا المأرّك نعو إنّ زيدًا إنّ زيدًا قائم ولا نقال إنّ إنّ زيدًا قائم واما قولهُ إنّ إنّ الكريم بحلمُ فشاذٌ ، ولما المحروف المحواب بجب ان يُعاد مع الحرف المؤكّد ما انصل المكريم بحلمُ فشاذٌ ، ولما المحروف المحوابية فيجوز ان تكون بإعادة اللفظ من غير الكريم بحلم فشاذٌ ، ولما المحروف المحوابية فيجوز ان تكون بإعادة اللفظ من غير انتصالها بشيء ، فتفول نعم نعم ولا لا ، والاكثر في التوكيد اللفظيّ ان بكون في الجُمل ، وكثيرًا ما يقترن بعاطف نحوكلًا سنعلون ثم كلًا سنعلون ، ويجب الترك عند إبهام التعدُّد دنحوضربت زبدًا ضربت زبدًا ، ولو قبل ثم ضربت زبدًا لتوثيم ال الضرب تكرّر منك مرتبن تراخت احداها عن الأخرى ، والغرّض انهُ لم يفع منك الامرّة واحدة تكرّر منك مرتبن تراخت احداها عن الأخرى ، والغرّض انهُ لم يفع منك الامرّة واحدة تكرّر منك مرتبن تراخت احداها عن الأخرى ، والغرّض انهُ لم يفع منك الامرّة واحدة تكور منك مرتبن تراخت احداها عن الأخرى ، والغرّض انهُ لم يفع منك الامرّة واحدة المرتبي تراخب احداها عن الأخرى ، والغرّض انهُ لم يفع منك الامرّة واحدة المؤترة من المؤترة واحدة المؤترة واحدة واحد

و يُونيد

َ المسيحَ فقل لنا . وإني انا إِلَهُ ابرهيمَ · ومررت بهِ هُوَ (١)

المطلّب الثاني في اتّوكيد المعنويّ

في التُوكيد المعنويّ مراازم في الحوال بررأتان ما قرائم نحركًا

التُّوكيد المعنويُّ هو الذي يرفع احتمال متعلَّقات ما قبلهُ نحوجاً و يسوعُ نفسُهُ . فنفسهُ رفعت احتمال مجيُّ ما يتعلَّق بيسوع مثل رسولهِ

يسوع نفسه عنسه رعف على الله عن ما يعلن المنكرة لا تُوكّد. و إلهامهِ وما شاكلها، ومخنصُ التوكيد بالمعرفة لان النكرة لا تُوكّد.

وَلَالغاظ الْمُؤكِّدة سَتَةُ النَّفْسُ وَالعَيْنُ وَكِلاً وَكِلْتَا وَكُلُّ وَأَجْمَعُ ۖ فالنفس

والعين تُؤكِّدان المفرد والمثنَّى والمجموع. نحوجا تبطرسُ نفسُهُ اوعينُهُ.

والرسولان انفُسُها او اعبُنُها . والرسلُ انفُسُهم او اعيُنُهم . وقس المؤتّث

عليهِ. وتَجُمَع النفس والعين على وزن أَفْعُلِ في توكيد المثنَّى والمجمع كما مثَّلنا "وَكِلا وَكِلْتَا تُؤَكِّدانِ المثنَّى المذكَّر والمؤَّنَّث. كقول المومن

<sup>(</sup>۱) وإذا أَنبَعت الفهير المتصل المنصوب بضير منفصل منصوب غور رايتك إباك فمذهب البصريبن انه بدل ومذهب الكوفيين انه توكيد (۱) ومجون جرَّ النفس والعين به والدي ولا على أعيان ومجوز فيها ايضا مع النفل ولا بو كد بنفسه وهند بعينها ولا بو كد بها مجموعين على ننفوس وعيون ولا على أعيان ومجوز فيها ايضا مع المنفى الإفراد والتثنية القول جاء الزيدان نفسها او نفساها خلافًا لقوم قبل كل منفى في المعنى مضاف إلى متضمّن مجوز فيو المجمع والإفراد والتثنية والمختار المجمع نحو فقد صفّت قلوبكاً ومجون قلبكا اوقلباكا ويترجَّع الإفراد على التثنية عند ابن مالك وعد غين بالعكس ولا بدّ من إضافتها الى ضير يطابق المؤكّد في الإفراد والتذكير وفروعها كما رابت وتعريف المصنف التوكيد المعنوي بانه هو الذي برفع الى آخي وفروعها كما رابت وتعريف المصنف التوكيد المعنوي بانه هو الذي برفع الى آخي فيو نظرٌ من جهة انه لا يصدق إلاّ على قسم من قسي التوكيد المعنوي وهو الموكد في نظرٌ من جهة انه لا يصدق إلاّ على قسم من قسي التوكيد المعنوي وهو الموكد بالمعن وما برفع توهم عدم إرادة الشمول وتعليله اختصاص التوكيد بالمعرفة بكون بقولة هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول وتعليله اختصاص التوكيد بالمعرفة بكون

ان الروحَ القدسَ منبثقُ من الآب والابن كِلَيْهِمَا وكقولهِ النصَّا آمنتُ بطبيعتَي السبح ومشيئيَهِ كِلْنَيْهِمَا (() وكلُّ واجعُ نُوكِدان الشيَّ المُحَرِّيَ تَحُو آمن القومُ كلُّم اجمعونَ ولا يجوز نقديم اجمع على كلِّ. ويجوز إفرادها والمجمع بينها ("ولا مجوز توكيد الضمير المرفوع المتَّصل

النكرة لا تُؤكَّد فيهِ نظرٌ ، ولو قال وإما النكرة فلا تُؤكَّد لم يَرِد عليهِ ذلك ، هذا هو مذهب البصريِّين.وذلك سوآة كانت النكرة محدودة كيوم ُ وليلةٍ او غيرَ محدودةٍ كوقت وزمن ومذهب الكوفيّبن جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفايدة بذلك نحوصت شهَّرًا كلُّهُ . وقد صرَّت البكرة بومًا أَجَمَعا . ووافقهم الاخفش من البصريين (٢) بُنَوَهٌمن فولو ان كلاَ وكُلْنَا نُوَّ كِمَارِبِ النَّقِ المذكَّرِ والمؤَّنْ ارْبِ كُلاَّمِنها تُوَكِّد المثنَّى المذكّر وللونَّث. وليس كذلك. فان كِلاَ للذكّر وكِلْنا للونَّث. على انهُ قد يُستغنَى بِكِلَيْهِما عن كِلْتَيْهما. ومِنهُ قولهُ مَنْ بِقُرِبَى الزينيَن كِلَيْهما. وقيل هو من تذكير المونَّك حلاً على المعنى للضرورة.كأنَّهُ قال بقُرنَى الشخصَّين. وقد يُسنغنَى عن كِلَيْهِما وَكِلتَبْهِما بَكُلِّهِما. نصَّ عليها في التسهيل (٢) ولا بُؤكَّد بكُلٍّ وإخوانهـا إِلاَّ مالهُ اجزاآء يَصُّ وقوع بعضهـا موقعَهُ لرفع احتمال نقدير بعضٍ مضاف الى متبوعهنَّ . فلا بجونر جاء في زيدٌ كلُّهُ . وكذا لا بجونر اختصم الزيدان كلاها والهندان كلناها لامتناع التقدير المذكوس. ولابدُّ من اتصال ضمير المنبوع بهن الالفاظكا رايت. وقد يُستغنَى عن الاضافة الى الضمير بالاضافة الحي مثلّ الظاهر الموكَّد بكُلِّ. وجعل منهُ قول كُتُوِّر با اشبه الناس كلِّ الناسِ با لفمرٍ . وإستعمل العرب كَكُلِّ فِي الدَّلالة علي الشمول هامَّة وجميعًا مضافَينِ أَلَى صَيْرَالمَؤَكَّد نحوجا ۖ القوم عامُّنُهم والهنداتُ جبعهُنَّ . قال ابن ما لك

وَيَعْدَكُلُّ أَكَدُواْ بِأَجْمَعَا جَمْعَاةً أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ جُمَعَا وَدُوْنَ كُلُ قَدْ تَجِيْ أَجْمَعُ جَمْعَاةً أَجْمَعُوْنَ ثُمَّ جُمَعً وقد بُنَع اجمع واخوانَهُ بِأَكْتَعَ وكَنْعَا وأَكْنَعِيْنَ وكُنَعَ. وقد بُنبع اكنع واخوانَهُ بأَبْصَعَ وَبَصْعَاةً وأَبْصَعِينَ وبُصَعَ. فهقال جآء المجيشُ كَلَّهُ اجمعُ اكنعُ ابصعُ. والقبيلةُ كَلُها جمعاة كنعاة بصعاة. والقومُ كُلُم اجمعونَ اكنعونَ ابصعونَ. والهنداتُ كُلُهنَ بالنفس والعين الابعد توكيدهِ بالضمير المرفوع المنفصل نحو قوموا الثم انفسكم واعينكم خلافًالكل واجمع فان ذلك جائزٌ فيها . نحو قومواً كُلُّم الجمعونَ(')

### ً البحث الثالث في العطف وفيرمطلبان

مُ كُنَّعُ بُصَعُ . وزاد الكوفيون بعد ابصع وإخوانهِ أَبْنَعَ وَبَنْعَآ ۖ وَٱبْنَعِيْنَ وَبُتَعٌ. ولا بجوزان يُتَعَدَّى هذا الترنيب. وشذَّ قول بعضهم اجمع ابصع. وإشذُّ منهُ قول آخَر حُمَّع بُتَّع. وربما أُكِيْد باكنع واكنعينَ غيرَ مسبوتَّين بآجمع واجمعينَ. ومنهُ قولَهُ نحَلني الذَّلْفَاةَ حَوْلًا آكَنعًا ، قيل ان أجمعين نُفيِد انحَاد الوقت ، والصحيح انهأ ككُلِّ في إِقادة العموم مطلقًا بدليل قولوٍ لاغوبتُهم اجمعينَ. وإذا نكرّرت الفاظ التوكيد فهي للتبوع. وليس الثاني توكيدًا للتوكيد، وإلفاظ التوكيد معارف. اما ما أُضِيف الحي الشمير فظاهرٌ . وإما اجمع وتوابعةُ فني تعريفهِ قولان ، احدها انهُ بنيَّة الإضافة . ولِلآخَر انهُ بالعَلَيْة ، لانهُ عَلَمْ عُلِق على معنى الإحاطة ، ويلزمر نابعيَّة كُلِّ بمعنى كاملٍ و إِضافتهُ الى مثل متبوعه مطلقًا نعتًا لا توكيدًا . نحو رابت الرجلَ كُلُّ الرجلِ وإكلتُ شَاةً كلَّ شَاةٍ . وبلزمر اعتباس المعنى في خبركُلٍّ مضافًا الى نكرةٍ لمحوكُلُ نفسٍّ ذائِقةٌ ﴿ الموت وكلُّ حزب بما لدبهم فَرِحُونَ ولا بلزم مضافًا الى معرفةِ . فَتَفُولَ كُلْهِم ذَاهَبُ أَن ذاهبونَ (١) وَكَنَا اذاً كَانِ المُوكِّدِ ضَمِيرَ نصبٍ او جَرُّ ِ نَقُولَ رَايَتَكَ نَفَسَّكَ او عَينَكَ · ومررت بك نفسيك او عيناِك، وإعلم انهُ لا يُجذَف الْمؤكَّد ويُفَامر المؤكِّد مقامَّهُ على الاصح واجار الخليل نحو مررث بزيدٍ وإناني اخوهُ انفسُها. وقدَّرهُ هما صاحباسي انسَهُما، ولا يُفصّل بين الموكّد والموكِّد بإمّا على الاصحّ. واجاز الفرَّاة مررث با لڤومر إِمَّا اجمعينَ وإما بعِضِهم. ولا يَلِي العاملَ شيٌّ مرنِ الفاظ التوكيد وهو على حالهِ في النوكيد إِلَّا حَبِمًا وعامَّةُ مطلقًا. فتقول قام جبعُهم وعامَّنُهم. و إِلَّا كُلَّا وَكَلَّا وَكُلَّ تَا مع الابتدَأَةِ بكانةٍ نحو التومُ كلُّهم قائِمٌ. ومع غيره ِ بفلَّةٍ .كنولهِ فيصدر عنها كلَّنا وهو نَاهَلُ. وقولِم كِلَيْهِمَا وَمُرَّا . اي أَعطِيمِ كَلِيهِما

#### المطلب الاول في عطف اليان

العَطْفُ ضربان عَطْفُ بَيَانِ وعَطْفُ نَسَقٍ ، فعطف البيان هو تابع اشهرُ من متبوعه ، كقول البشير فلا جاء سمعانُ بطرسُ ، فبطرسُ هنا عطف بيانٍ من سمعان ، وهو اشهرُ منهُ ، وشرطهُ ان يكون خامدًا ، وفائِدتهُ لايضاح متبوعهِ او لتخصيصهِ ، ويتبع ما قبلهُ في الاحكام التي ذكرناها في النعت (۱)

 (١) تعريف المصنف عطف البيان قاصرٌ كالایجنی، وقد عرّفهُ ابن عقيل بقولِهِ هو التابع المجامد المشبه للصفة في إيضاج متبوعهِ وعدمر استقلالهٍ . مخرج بقولهِ انجامد الصفة وبما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لانهالا بوضحان متبوعها والبدل انجامد لانهُ مستقلٌّ، وقولهُ فبطرس عطف بيانٍ من سمعان فيهِ نظرٌ من جهة ان العطف يكون على الاسم لا منةُ . واللامر منَّ قولةِ لايضاج متبوعةٍ أو تخصيصهِ زائدةٌ حشوًا، فكان حلهُ ان بفول وفائِد نهُ إِيضاحٍ متبوعهِ او تخصيصهُ. وإعلم ان كل ما جار ان يكون عطفَ بيان جار ان بكون بدلًا. ويُستثنَّى من ذلك نحوُ يا غلامُ يَعْمُرَ مَّا كان التابع فيهِ مفردًا معرفةً والمنبوع مُنادِّي. فانهُ بنعيَّن اريْ بكون يَعْبُر عطفَ بيان ولا بجوز ان يكون بدلًا، لان البدل على نيَّة نكرار العامل ؛ فكان يجب بناة يعمر على الضمَّ . لانهُ لولُفِظ بيًّا معهُ لكان كذلك . ونحوُ انا الضاربُ الرجل ربد مَّاكان التابع فيهِ خالبًا من أَلْ والمتبوع بأَلْ وقد أُضِيف اليهِ صفةٌ ` بألْ. فينعيَّن كون ربد عطفت بيانٍ. ولا يجوز كولةُ بدلًا من الرجل. لان البدل على نبَّهُ نكرارِ العامل · فيلزم ان بكون التقدير إنا الضاربُ زبدٍ · وهو لا مجوز كمها عرفت في باب الاضافة . وكذلك يتعيَّن العطف ويتنع الإبدال في نحو هند ضربتُ زيدًا اغاما. وزيدٌ جآء الرجلُ اخرةُ . لان البدلِ فِي نَيْهُ التقدير من جلة أُخرَى فيفوت الرَّبُّط من الأُوكَى مخلاف العطف

8

## المطلب الثاني

في عطف النسق

عطف النَّسَق هو التابع المتوسِّط بينهُ وَبين متبوعهِ احدُ حروف العطف نحو جا تبطرسُ وبولسُ ويجوز عطف الظاهر على الظاهر كامثَّلنا والمُضمَر على المُضمَر والظاهر على المُضمَر على المُخمَد وبالعكس والفعل على الفعل على الفعل والمجلة على المجلة "وحروف العطف تُذكر في بحث الحروف

(1) قال ابن مالك

عَطَنْتَ فَأَفْصِلْ بِٱلضَّبِيرِ ٱلمُنفصلُ وإنْ عَلَى ضبيرِ رفع مُتَصِّل أَوْ قَاصِلِ مَا وِبِلاَ فَصْلَبِ بَرِدْ فِ النَّظْمِ فَاشِيًّا وَضَعْفَهُ ٱعْنَقِدْ وَعَوْدُ خَافِضٍ لَازِمِنَّا فَدْ جُعِلاً وَعَوْدُ خَافِضٍ لَازِمِنَّا فَدْ جُعِلاً وَلَيْسَ عَندَكِي لازمًا إِذْ فَدَ أَنَّى فِي ٱلنَّثْرِ وَٱلنَّظِيمِ ٱلصَّحِيمِ مُثْبَتًا وقد سبق الكلام على ذلك في باب المنعول معهُ فليُرَاجَع هناك (r) يُشترَط في العطف صلاحيَّة المعطوف او ما هو بمعناهُ لمباشرة العامل. فالاول نحو قامرَ زيدٌ وعمرُّو . والثاني نحوقامَ زيدٌ وإنا . فان لم يصلح هواو ما هو بمعناهُ لمباشن العامل أُضِرِ لهُ عاملٌ يلابمُ وجُعِلِ من عطف انجُملَ . وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهمزة او النون او تآه الخطاب او بفعل الامر نحو اقوم انا وزيدٌ ونقوم نحن وزيدٌ ونقوم انت وزيدٌ وإسكن انت وزوجُك انجنة. وكذ لك المضارع المنتخ بناء التأنيث نحولا تضار والله بولدها ولامولود له بولاه ولا يُشترَط في صحَّةُ العطف صحَّةُ وقوع المعطوف موقعَ المعطوف عليهِ لصحَّة قامَ زيدٌ وإنا وامتناع قام إنا وزيدٌ . ولا صحَّهُ نقد برالعامل بعد العاطف لصَّة اختصر زيدٌ وعمرٌ و وامتناع وإخنصم عمرٌو. ويُشترَط في عطف الفعل على الفعل اتّحاد زمانَيْها سوآة اتَّحد نوعُها نحولخبي بهِ بلدًا مينًا ونسقيَّهُ . امر اختلفا تحويقدمر قومهُ بومَ القيامة فأوردهم النار. واخلُفُ في عطف الخبر على الإنشاة وعكسهِ . فمنعهُ قومٌ . وإجازهُ آخَرون ومنهُ قولهُ ول شناهي عبن مهرافة فل عندَ رسم دارس من مَعَوّل

4.

المحتث الرابع في البدل وفيو ثلثة مطالب المطلب الاول في تعريف البدل طاقسامه

البَدَلُ هو التابع المقصود بلا واسطة ("مثالهُ جآء اخوك بطرسُ. فبطرسُ بدلُ من الله من الله وهو المقصود بالحجي و واقسام البدل ثلثة . بدلُ كلِّ من كلٍّ وبدلُ اشتالٍ وشرطُهُ ان يكون جامدًا . ويُسَمَّى الاول مُبدَلًا والثاني مُبدَلًا منهُ

وبجوزان يُعطَّف الفعل على الاسم المشبه الفعل كاسم الفاغل ونحوهِ . وإن يُعطَّف على النعل الوافع موقعَ الاسم اسم. فمن الاول قولهُ فالْمُغيِراتُ صُجًّا فأثَرُنَ نَقْعًا. ومرن الثاني قولةُ امّ صبيّ قد حَبّا ودارج ِ . وفي عطف انجلة الاسميَّة على النعليَّة وعكسهِ ثلثة افوال. احدها الجواز مطلقًا. وإلثاني المنع مطلقًا. وإلثالث انهُ مجوز في الواو . وقد اجمعوا على جواز العطف على معمولَيْ عاملٍ واحدٍ نحو إِنَّ زيدًا ذاهبٌ وعمرًا جا لسّ . وعلى معمولات عاملٍ وإحدٍ نحو أعلَم زيدٌ عمرًا بكرًا جا لسًا. وإبو بكرٍ خا لدًّا سعيدًا منطلقًا. وعلى منع العطف على معمول آكثر من عاملَينِ نحو إنَّ زبدًا ضاربٌ ابوهُ لعمرو وإخاك غلامُهُ بكر . وإما العطف على معموَّيٌ عاملَين فان لم بكن احدها جارًا نحوكان آكلًا طعامك عمرٌ و وقرَك بكرٌ نهو ممننعٌ خلافًا لقوم . وان كان احدها جارًا فان كان مؤخَّرًا نحو زيدٌ في الدار وانحجرة عَمْرُو او وعمرُو المجرة خومننغ ايضًا خلافًا لقوم . وإن كان انجازُ مقدَّمًا نحوفي الدار زيدٌ وانجرة عرُّو او وعمرٌو الحجرة ِفالمشهور عن سيبويو المنع وعن الاخفش الإجازة . وفصَّل قوم فقالوا ان وَلِيَ المخفوضُ العاطفَ جاز و إِلاَّ امتنع (١) فالتابع جنسٌ يشمل جميع التوابع وللقصود وبريد به المقصود بانحكم بخرج النعىت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق سوى المعطوف ببل ولكن بعد الإيجاب. وبلا واسطة بخرج المعطوف بها بعن

### المطلب الثاني في احكام البدل

القسم الاول بدل كلِّ من كلِّ وهو عبارة عمَّا الثاني فيهِ عينُ الأوَّل. كقول الرسول أطَاعَ حتى الموتِ موتِ الصليبِ . فموت الصليب بدلٌ من الموت بدلُ كلِّ من كلِّ لان الثاني عين الاول. وهذا هو عطف البيان"القسم الثاني بدلُ بعضٍ من كلِّ وضابطهُ ان يكون الثاني حزَّ الأوَّلٰ بحواكلتُ الرغيفَ ثُلُّنَهُ فثلثهُ بدلٌ من الرغيف بدلُ بعضٍ من كلِّ . لانهُ بعض الرغيفُ . القسم الثالث بدلُ الاشتمال. وضابطة ان يكون بين المُبدَل والمُبدَل منهُ تعلُّق من جهة الإِجال والتفصيل(")نِحونفعني بطرسُ وعظُهُ.فبطرس مشتملٌ على (١) لُوكَان هذا هو عطف البيان لما جعلوها اثنين. والمحقُّ ان عطف البيان يغارق البدل في نمان مسائِل. الاولى ان العطف لايكون مضمرًا ولاتابعًا لمضمر. لانهُ في الجوامد نظير النعت في المشتقَّات.الثانية ار ` عطف البيان لا مخالف متبوعةُ في تعريفهِ وتنكين الثالثة انهُ لا يكون جلةٌ مخلاف البدل. فانهُ مجوز فيهِ ذلك كما سياتي الرابعة انه لا يكون تابعًا لجملة بخلاف البدل الخامسة انه لا يكون فعلاً ولا تابعًا لفعل مجلاف البدل. السادسة انهُ لا يكون بلفظ الاول مخلاف البدل. فانهُ يجوزُ فيهِ ذلك بشرطهِ الذبي ستعرفهُ في موضعهِ ، السابعة انهُ ليس في نيَّة إحلالهِ محلَّ الاول مخلاف البدل الثامنة انه ليس في التقدير من جلةٍ أُخرَى بخلاف البدل. وقد مرَّ قريبًا ما يُبنَى على هاتين وسيأتي بيان ما مخنصُّ بالبدل. نصَّ عليهِ الاشمونيُّ في منهج المسالك (٢) قليلاً كان ذلك انجزه كما مثَّل . او مساويًا او آكثرنحو آكلتُ الرغيفَ نصفَهُ او ثُلْتَيهِ . ولا بدَّ من انَّصا لهِ بضمير برجع الى المُبدَل منهُ مذكوركا لامثلة المذكورة. او مقدَّر نحو ولله على الناس حجُّ البيت مَن آستطاع اليهِ سبيلًا . اي منهم (٢) وعرَّفهُ الاشمونيُّ بنولِهِ وهو بدل شيء من شيء يشتمل عاملهُ على معناهُ اشتما لاً بطريق الإِجمال كاعجبني زيدٌ علهُ او حسنُهُ اوكلامُهُ . وسُرِقَ زيدٌ ثوبُهُ في النحو

الوعظ وغيره ِ بالإجال. فلا قلتَ وعظهُ فصَّلتَ ذلكَ الإِجالَ

المطلب الثالث في متعلّقات البدل

يجوز في البدل ان يكون معرفتين او نكرتين او مختلفين او

ظاهرَين او مضمرَين او مظهرًا ومضمرًا . نحو جآء اخوك بطرسُ . وعالمُ مُحالَمُ ورجلُ اخوك وضربتهُ اللَّهُ . وآكرمت بطرسَ إِلَّاهُ . وآكرمتهُ

بطرسَ. وضربتهُ زيدًا . وإذا أَبدلتَ النكرة من المعرفةُ وجب نعت

النكرة . كقول الرسول من الناس ناس نتبعهم خطاياه . فناس نكرة مُ وصوفة كيلة نتبعه . وهي مُبدَلة من الناس ويُبدَل ايضًا الفعلُ من

او فرسة ، وإمرُهُ في الضميركامر بدل البعض، فمثال المذكور ما نقدَّم من الامثلة ، ومثال المقدِّر قُتِلَ الصحابُ الأُخدُودِ النارِ ذاتِ الوقود ، اي النارِ فيهِ وقيل الاصل نارِهِ ، ثم نابت أَلْ عن الضمير ، وزادوا قسما رابعاً للبدل وهو البدل المباين ، وهو على قسمين ، احدها ما يقصد متبوعة كما يُقصد هو ، ويُسمَّى بدل الإضراب وبدل البداء ، نحو اكلت خبرًا ثم بدا لك الله تخبر بانك اكلت خبرًا ثم بدا لك الله تغبر بانك اكلت خبرًا ثم بدا لك الله فقط بانك اكلت لكون المقصود البدل فقط بانك اكلت لكون المقصود البدل فقط

بانت النساخية المصل الماني ما تر يصف منبوق بن يلون استصود البدن فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المُدَل منهُ ويُسكَّى بدل الغلط والنسيان . نحو رايت رجلًا حارًا . اردتَّ ان تخبر بانك رايت حارًا فغلطتَّ بذكر الرجل . وردَّ المبرَّد وغيرُهُ

بدلَ الغلط وقال انهُ لا يوجد في كلامر العرب نظمًا ولا نثرًا (١) ذكر المصنف المختلفين بين المضمر المختلفين بين المضمر

والمظهر ولم يذكر الا واحدًا منها فقط، فكان الكلامر ناقصًا في كليها، فضلًا عن نقص القيد في إبدال الظاهر من المضمر ان يكون من ضير العائب، فدخل في كلامه نحو ضربتك زيدًا، وهو منكر الانهُ لا يُبدَل الظاهر من ضير الحاضر

لا انكان البدل بدلكُلُ منكُلُ واقتضى الإِحاطة والشمول.كنولةِ تكون

الكت**اب**الثالث المبرك

الفعلِ .كقولهِ تعالى امضوا قولوا لهذا الثعلب. ومتى وقع فعلان مترادفَين ٍ متَّحدَين ِفي الزمان ولم يكن بينها حرفُ عطف ٍ فها من باب البدل(۱)

لنا عيدًا لِأُولنِا وآخِرِنا. فان لم بكن فيهِ معنى الإحاطة فمذهب الجمهور المنع اوكان بدل اشتال.كنولهِ وما النينني حلي مضاعاً.او بدلَ بعض منكُلُ. كتولهِ اوعدني بالسجن ولاداهم رجْلي ولكنهُ بعدما فرغ مر كلامهِ استأنف ذكرَ إبدال النكرة من المعرفة ومثَّل لها بقول الرسول مرى الناس ناسٌ تتبعم خطاباه. فهذا المثال لايخطع المبتدأ والخبر. لان البدل يكون حيث لا إسناد كما في قولهِ لنسفعنْ با لناصبةِ ناصيةٍ كاذبةٍ . قال ابن ما لك في التسهيل ولا بَبدَل مضرٌ من مضمرٍ ولا من ظاهرٍ. وما أوهَم ذلك جُعِل نوكِيدًا الله بُفِد إِصرابًا. وإعلم انهُ اذا أبدِل من اسم الاستفهامر وجب دخول همزة الاستفهام على المُبدَل. لقول مر ٠ . ذا أَزيدٌ ام عمرٌ و . وما تفعل أُخبِرًا امر شرًّا . ومتى تأنينا أَغدًا لم بعدَ غدٍ • قال الاشمونيُّ ونِظير هن المسلَّة بدل اسم الشرط.نحومن يَفُمُ إِنْ زيدٌ و إِن عَرْوِ أَقَمْ معهُ . وما تَصنعُ ان خيرًا وإن شرًّا تَجَزَ بهِ . ومنى تَسافرْ ان ليلًّا وإن نهامرًا أُسَافِرْ معك. وقد بُقَّد البدل والمُبدَل منهُ لفظاً اذاكان مع الثاني زيادة بيانٍ نحق وترى كلَّ أُمَّةٍ جاثيةٍ كلَّ أُمَّةٍ تُدعَى الى كناجا. بنصب كل الثانية فانها قعد أنَّصل بها ذكر سبب الجُنُوِّ (١) قد يكون بدل الفعل من الفعل بدلَ كلُّ من كلُّ باتفاق كقولهِ متى تأنِّنا تَلْمُمْ بنا في دبارنا تَجَد حطبًا. وبدلَ اشتال على الصَّمِعِ نحو من يَصلُ الينا يَسْتَعِنْ بنـا يُعَنْ. ولايُبدَل بدلَ بعضٍ. وتُبدَل أَنجِلة من انجِلة بدلَكلِّ من كُلُّ نحو أَمَدًاكُم بما تعلمون أَمَدًاكُم بأنعام ً وبنين. وكفولهِ اقول لهُ ارحل لانقيمنَّ عندنا . وإجاز قوم إبدالها من المفرد كقوله

الى الله أَشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف بلنفيات بابدلو آكيف يلنفيان من حاجة واخرى اي الى الله اشكو هاتين المحاجنين تعذر التفاييما وجُعِل منه نحو عرفت زيدًا ابو مَنْ هو ، واعلم انهُ قد يُستغنى في الصلة بالبدل عن لفظ المُبدَل منهُ نحو احسن الى الذي صحبت زيدًا اليه صحبته زيدًا .

فيالنحو

البحث الخامس في أتحكاية وفيهِ مطلبان المطلب الاول ادُوُن اللهِ في أَدَوَاتِ الْحَكَابَةِ ٱلْحِكَالَيةِ هِي مَا يُسأَلِ بِهَا عَنِ الْخَبَرِ. وَأَدَوَاتُهَا لِفِظْتَانِ أَيُّ بِيش الياء ومنو فأيُّ تعرب ونشنَّى وتجمع كالصفة ، نحو أَتِي أَيَّان أَيَّانَ أَيَّاتٌ وَمُنْوَّ كَذَلك غيران مفردها يَرفَع بالواو وينصَ بالآلف ويجُرُّ باليآ ويُؤَنَّث بها ﴿ سَاكنةٍ او بِتا ﴿ سَاكنةٍ ، نحو مَنْوْ مَنَا مَنِيُ مَنَانٌ مَنُونٌ مَنَهُ أُو مَِنَتُ رفعًا ونصبًا وجرًّا مَثْنَانٌ مَنَاتُ ۞ تنبيه لايُسأَل إِلاَّعن النكرة والعَلَم فقط المطلب الثاني في ما حُكِي عن الاسم المنكر وإلعلم اذا سُئِل عن اسم منكّر بأيّ ومَنُوْ يُعطَى لها مالذلك الاسم المسيُّول عنهُ من الإعراب والاعداد والتذكير والتأنيث فاذا قيــلّ جآ ً رجلٌ تَسأَل أيُّ ومَنُوْ بالرفع · ورايت رجلًا فتَسأَل أيًّا ومَنَا ومررت برجلٍ فتَسَأَل أيّ ٍ ومَنِيْ بالحبرٌ .وجآ ۗ رجلار ِ وبجوز في ما فُصِّل بهِ مذكورٌ وكان وافيًا بهِ البدلُ والقطع. نحومررت برجال طويلٍ وقصيرٍ وربعةٍ . وإن كان غيرَ وإفِ تعيَّن قطعُهُ ان لم يُنوَ معطوفٌ محذ وفُّ نحومررت برجالٍ طويلٌ وقصيرٌ . فان نُوي معطوفٌ محذوفٌ فمن الاول نحو اجننبوا الموبقاتِ الشركَ بالله والسحرَ بالنصب. التقدير وإخوانها لنبونها في حديث

آخر . والكثيركون البدل معتمدًا عليهِ . وقد يكون في حكم المُلغَى كقولهِ

ان السيوف غدوها ورواحَها تركت هوازنَ مثلَ قرنِ الاعضبِ

فتسأَل أَبَّانِ ومَنَانُ ورايت رجلين ومررت برجلين فتسأَل أَبَّنِ ومَنَوْنُ ورايت رجالًا ومررت برجلين فتسأل أَيُونَ ومَنُونْ ورايت رجالًا ومررت برجالِ فتسأل أَيْنَ ومَنِيْنُ وكذلك المؤنّث رفعاً ونصباً وجرًّا واعرابه كإعراب المؤنّث السالم والماالعَم فيسأل عنه بَنْ فقط بسكون النون سوا كان العكم مفردًا او مثنى او مجوعاً مذكرًا العمون أَنهُ ويُعطَى إعراب ما قبلها للاسم الذي بعدها فاذا قيل جا بطرسُ فتسأل مَنْ بطرسُ وقس البواقي فتكون مَنْ هنا مبتداً والاسم الذي بعدها خبرًا وإذا دخلها وإو العطف التزم الاسم الواقع بعدها بالرفع في كل حال ، نحو جا ويد ورايت زيدًا ومررت بزيد فتسأل ومَنْ زيد بالرفع في كل حال ، نحو جا ويد ورايت زيدًا ومررت بزيد فتسأل ومَنْ زيد بالرفع في كل حال ، نحو جا ويد ورايت زيدًا ومررت بزيد فتسأل ومَنْ زيد بالرفع في كل حال ، نحو جا ويد ورايت زيدًا ومررت بزيد فتسأل

(١) الصحيح في هذا الباب ان بُقَال الحكاية ابرادُ لفظ المتكلم على حسب ما اوردهُ في كلامهِ ولها ادانان وها أيِّ ومَنْ الاستفهاميَّتَين و فان سُلِ بأي عن منكور مذكور في كلام سابق حُكِي فيها وقفا ووصلا مالذلك المنكور من إعراب وتذكير وإفراد وفروعها . فيُقال لمن قال جآئي رجل وامراة ورجلات وامرانان ورجال ونسآء أيَّ وأيَّه وأيَّان في أيَّان وأيَّون وأيَّات وقفا . وأيَّ يا هذا وأيَّة يا هذه الى ونسآء أيَّ وأيَّه وأيَّان في النصب والجرّ . ولا بُحكيبها جمع تصحيح الا اذاكان موجودًا في المسأول عنه أو صاكحا لان بُوصَف به . نحو رجال فانه بُوصَف بجمع التصحيح فيُقال رجالٌ مومنون . هذه هي اللغة النصحي . وفي لغة اخرى بُحكي بها مالهُ من اعراب وتذكير ونانيث فقط ولا نُثني ولا نُجَمع . فيُقال أيًا أو أيًّا يا هذا لمن فال رايت امراة ال مراتين أو رجلًا ورجلين أو رجالًا . وأيَّه أو أيَّة يا هذا لمن قال رايت امراة ال المراتين أو نسآة . واخلُف في المحركات اللاحقة لأيّ في فقيل هي حركات اعراب في الرفع مبتدأ وخبرُها محذوف نقد برُهُ أيِّ جآء . ولما في النصب والجرّ فه محولة على فعل مقدّر نقد برُهُ أيَّ رايت وبأيّ مررت . وقيل هي حركات حكابي . محمولة على فعل مقدّر نقد برُهُ أيَّ رايت وبأيّ مررت . وقيل هي حركات حكابة .

والاول هو الاظهر . وإن سُيِّل عن المنكور المذكور بَينْ حَيْكِي فيها ما لهُ من إعراب وتانيث وتذكير ونثنية وجمع وتُشبَع الحركة التي على النور فيتولَّد منها حرف مجانسٌ لها. نقول لمن قال جآء ني رجلٌ مُّنُو ْ. ولمن قال رابت رجلاً مَّناً. ولمن قال مررت برجل مَنيْ. ونقول المثنَّى مَنَانْ رفعًا ومَنَيْنْ نصبـًا وجرًّا. وللجمع مَنُونْ رفعًا ومَيْنُ نصبًا وجرًّا. بإسكان النون الاخيرة فيها. ونقول للوَّنَّة مَنَّة بنتح النورَّ وفلب الناَّ ها ورفعًا ونصبًا وجرًّا . وفد بفال مَنْتُ بإسكانِ النون وسلامة التآء . ولِمُنَّاها مَنْتَكَانٌ رَفِعًا ومَنْتَكُنْ نصبًا وجرًّا · بإسكان نون التثنية والنون التي قبل التآم · وقد ورد قليلاً فنح هني. ولجمعها مَنَاتْ بإسكارِ النَّاهِ. نقول لمن قال جآ نسوةٌ ورابت نسوةً ومررت بنسوةٍ مَنَاتْ. هذا حكم مَنْ اذا حَكِي في الوقف. فاذا وُصِلت لم بُحُكَ فيها شيٌّ من ذلك لكن تكور للفظ واحدٍ في انجميع. فتفول مَنْ يا فتى لقائل جميع ما نقدًم. وقد ورد في الشعر قليلا مَنُونَ وصلاً كقولهِ إنوا ناري فقلت مُّنُونَ انتم، والقياس من انتم. وفي الحكابة بَنْ لغةُ اخرى، وهي ال مُحكِّي بها إعرابُ المسأول عنهُ فقط. فَيُغَال لمن قال قام رجلٌ او رجلار ﴿ او رِجالٌ او امرأةُ اق امرانان او نسآة مَنُو . وفي النصب مَنَا. وفي الجرّ مَنيّ . ويجوز ان بُحكّي العَلَم بَنْ ان لم بنقدَّم عليها عاطفٌ . فتفول لمن قال جآء في زيدٌ مَنْ زيدٌ . ولمن قال رابع. ربدًا مَّنْ زبدًا. ولمن قال مررت بزيدٍ مَنْ زيدٍ. فَيَحَكِّي فِي العَلَّمِ المَذكورِ بعد مَّنْ ما للعَلَّمُ المذكورِ في الكلام السابق من الإعراب. ومَّنْ مبندأً والعُلِّم الذي بعدها خبرٌ . سوكُ كانت حركنهُ ضَّةً او فَتِمَّةً اوكسرةً وحركه إعرابهِ مفدِّرةٌ لاشنغال آخر مجركة الحكاية · فان سبقٍ مَنْ عاطفٌ تعيَّر رفع العَلِّم عند جميع العرب على انهُ خبرٌ عن مَنْ. او مبتدأً خبرُهُ مَنْ. فتقول لقائِلِ قامرَ زيدٌ ورايت زيدًا ومررت بزيدِ ومَنْ زيدّ بالرفع فقط، ولانُحِكَّى من المعارف الاالعَلَم. وذلك بشرط ان لا يكون عدمر الاشتراك فههِ متيقنًا. فلا بُقَال مَن ٱلفرزدقِ بالحِرّ لمن قال سمعتُ شعرَ الفرزدق. ولا يُحكِّي العَلَمُ موصوفًا بغير ابن مضاف إلى عُلِّم · فلا يُفَال مَنْ ربدًا العاقلَ ولا مَنْ زيدًا ابنَ الامير لمن قال رابت زيدًا العاقلَ ورابت زيدًا ابنَ الامير . ويُقَال مَنْ زيدَ بنَ عمرو لمن قال رايت ريدَ بنَ عمرو . وفي حكاية العَلَم معطوفًا او معطوفًا عليهِ خلافٌ. منع ذلك بونس وجوَّزهُ غيرُهُ واستحسنهُ سيبويهِ . فيُفَال لمن قال رابت اخا زبدٍ وعمرًا مَنْ اخا زبدٍ وعمرًا. ولمن قال رابت زبدًا

وإخاهُ مَنْ زبدًا وإخاهُ . قال ابر مالك في التسهيل ويُحكَى المفرد المنسوب اليه حكم هوللنظه او بجري بوجوه الإعراب المالكلة او للنظ . فنقول صَرَبَ فعل ماض ومِنْ حرفُ جَرِّ وزيدًا من ضربت زيدًا مفعول به . او نقول صَرَبُ فعل ماض ومِنْ حرف جَرِّ وزيدٌ من ضربت زيدًا مفعول به . بالرفع والتنوين فيهن ، ونقول فيد او زيد او فيرب اللائية بتاويل الكلة . او زيد او زيدًا ونهول به وصَرَبُ اللائية بتاويل الكلة . او زيد او زيدًا الموجه المثاني وهو إجراه المنور بوجوه الإعراب الما هو اذا كان قابلًا للإعراب . فان كان مبنيًا فانه بُحكي مثل مَنْ موصولٌ ومِنْ حرف . قال في شرح الكافية اذا في سُرح الكافية اذا في مُن موصولٌ ومِنْ عرف . قال في شرح الكافية اذا في سُرح الكافية اذا في عند الوجه المقامل . وإذا كانت الكلة على حرفين ثانيها حرف لين وجُعلت اسمًا ضُعيّف ثانيها فقيل في لَوْ لوَّ وفي فِيْ فِيْ . ومن قابل الكلامين يظهر له الغرق ومحلُ الكلّل في عبارة المجث

فصلٌ في الإِخْبَار بالذي والالف واللام

هذا الباب وضعة المخوبون لإجل اسخان الطالب وتدريبه والباة في قولنا بالذي بآة السببية لا بآة التعدية لدخولها على الحُبَر عنة . لان الذي يُجعَل في هذا الجاب مبنداً لا خبرًا فهو في المحقيقة مُخبَرُ عنة . فاذا قبل أخير عن زيد من قامر زيد فللمعنى أخير عن مسمّى زيد بواسطة نعبيرك عنه بالذي وطريقة ذلك ان تاني بالذي ونجعله مبنداً ونجعل الاسم الذي نريد الإخبار عنه خبرًا عن الذي . وتأخذ المجلة التي كان فيها ذلك الاسم فتوسطها بين الذب وخبن وهو ذلك الاسم وتجعل المجلة التي كان فيها ذلك الاسم فتوسطها بين الذب وخبن وهو ذلك الاسم الخبة صلّة الذي والعائد على الذي الموصول ضميرًا نجعلة عوضًا عن ذلك الاسم الذي صربت زيد من قولك ضربت زيدًا . فتقول الذي ضربت زيد من مطابقة المخبر المنجبر عن الزيد بن من ضربت عنه . ولا بدّ من مطابقة المخبر المنجبر عنه الزيد بن من ضربت الزيد بن قلت الذبن ضربتها الزيدان ، وإذا قبل أخير عن الزيد بن من ضربت الزيد بن قلت الذبن ضربتهم الزيدون . وإذا قبل أخير عن هند من ضربت هندًا الني ضربتها هند . ويُشترط في الاسم الخبر عنه أن يكون قابلاً للتأخير عن الحال فلت الذبي عنه منا من معال فلت الني عن هند من ضربت هندًا الذي عن هند من طربت هندًا الذي عنه هند ، ويُشترط في الاسم الخبر عنه أن يكون قابلاً للتأخير عن الحال أخبر عن المنا أخبر عن المنا المنا المنا المن عنه النا يعرب فلا يُخبر عن الكلام . وإن يكون قابلاً للتأخير عن الحال أخال أخير عن المنا المنا المنا المنا المنا الذي عنه المنا أن المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الذي عنا المنا المن

القسم التانسع
في إعراب النمل ونيه ثلثة ابحاث
المجعث الاول
في رفع النعل ونصبه وفيه اربعة مطالب
المطلب الاول
في تعريف النعل ورفعه

والتمييز. وإن يكون صامحًا للاستغناء عنهُ باجنبيٍّ . فلا يُحْبَر عن الضمير الرابط للحلة الواقعة خبرًا كالهآم في زيدٌ ضربتهُ . وإن يكون صائحًا للاستغنام عنهُ بضمير . فلا بُخبَر عن الموصوف دون صنتهِ ولاعن المضاف دون المضاف اليهِ ويُعبَر بالذي عن الاسم الواقع في جلة اسميَّة أو فعليَّة . ولا يُخبَر بالالف واللام عن الاسم الا أن كان وإفعًا في جاني فعليَّة وكان ذلك الفعل مَّا يَصِعُ ان يُصَاعُ منهُ صلة الالف واللام كاسم الفاعل وإسم المنعول. فلا يُخبَر با لالفُّ واللام عن ۖ الاسم الواقع في جلة اسميَّة ولا عن الاسم الواقع في جاني فعليَّة فعلها غير منصرٌفكا لرجل من قولنا نِعْمُ الرجلُ . واعلِ ان الوصف الواقع صلةً لآلُ ان رفع ضميرًا فاما ان يكون عائِدًا على الالف واللام أو على غيرها. فان كان عائدًا عليها أسنتر وإن كان عائدًا على غيرها انفصل . فاذا قلت بلُّغتُ من الزيدَينِ الى العمرِينَ رسالةٌ فان اخبرت عن النآ في بِلَّغَتُ قلت المبلِّغ من الزيدَ بنِ الى العمرينَ رسالةً انا . ففي المبلِّغ ضيرٌ عَايُدٌ على الالف واللامر فعجب استنارُهُ. وإن اخبرت عن الزيدَ بن قلت المبلِّغ إنا منها الى العمرينَ رسالةَ الزيدان. فانا مرفوعٌ بالمبلّغ وليس عائيًّا على الالف واللامر. لان المراد بالالف واللام هنا مُثنَّى وهوَّ الْهُبَرَّ هَنهُ فَجِب إبرازِ الضميرِ . وإن اخبرت عن العمرينَ قلت المبلّغ انا من الزيدَ بن البهم رسالةَ العمرُونَ . فيجب إبراز الضميركما نقدُّم. وكذا يجب إبراز الغمير اذا اخبرت عن رسالة من المثال الذكور. لان المراد بالالف واللام هنا الرسالة ، والمراد بالضمير الذي ترفعهُ الصلة المتكلِّم. فتقول المبلغها انا من الزيدَينِ الى العمرِينَ رسالةٌ . وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وَفَى اللهُ البطل بنولك الموافي البطلَ اللهُ وعن البطلَ بنولك الوافية اللهُ البطلُ. وفس عليهِ

# المطلب الثاني في نواصب النعل المضارع

نَوَاصِبُ المضارع قسمان. قسم يَنصِب المضارع بنفسهِ وقسم منصب بنصب بواسطة و الذي ينصب بنفسهِ اربعة آن ولن و إذن وكن و أن بفتى المنتع الهزة وسكون النون مثاله أقول البشير أوشك أن يغرق . فيغرق فعل مضارغ منصوب بأن وتُسمَّى أن هذه استقباليَّة الان الفعل بعدها يعود مستقبلًا وتُسمَّى مصدريَّة لانها تُسبَك مع ما بعدها بالمصدر الان نقدير الآية أوشك الغرق "مثال لن قول البشير لَن بالمصدر الان نقدير الآية أوشك الغرق "مثال لن قول البشير لَن

<sup>(</sup>۱) اختُلِف في رافع المضارع. فذهب حدَّاق الكوفيّين منهم الفرَّاة الى الله المرافع له المَجرُّد من الناصب والمجازم. وذهب البصريُّون الى انه ارتفع لوقوعه موقع الاسم. فينصرُ في قولك زيدٌ بنصرُ واقعٌ موقع ناصرٍ . فارتفع لذلك. وقول المصنف ويُنصَب مجذف النون وقلب الضمَّة فحَة فيه نساعٌ ، وقولهُ ويجُوَم محذف النون والحركة في مجزوم ولحد. محذف النون والحركة في مجزوم ولحد. وهو باطلٌ الان حذف النون بكون في الافعال المنسنة وحذف المحركة في غيرها وهو باطلٌ . لان حذف النون بكون في الفعل المنسنة وحدف المحركة في غيرها

تحلَّ أَنْ تَكُونَ لَكَ امراةً · فَحَلَّ فعلُ مضارِعُ منصوبُ بلَنْ · ومعنى لَنْ نَفِيُ الاستقبال موَّبَّدًا (''مثال إِذَنْ نحو إِذَنْ تدخلَ الحبَّةَ جوابًا

بعدها. وتكون حينيُّذِ مخفَّفةً من الثنيلة نحوعلت أنْ يقومُ التقدير أنَّهُ يقومُ وإن وقعت بعد ظُنَّ ونحوها مَّا بدلُّ على الرجحارن جار في النعل بعدها النصبُ على جعلها من نواصب المضارع والرفعُ على جعلها مخنَّفةً من الثنيلة. نقول ظننتُ أنَّ بْغُومَ وَأَنْ يْغُومُ. وَأَجْرَكَ سَيْبُوبِهِ وَالْأَخْفُشُ أَنْ بَعْدَ الْخُوفِ مَجْرَاهَا بَعْدَ الْعَلْمِ لْنَبْقُن المخوف. ومنهُ قولُهُ أَخافُ اذا ما متْ أَنْ لا أَدْوقُها. ومنع ذلك النرَّآة. وإجاز النرَّآة نقدُّم معمول معمولها عليها مسنشهدًا بفولهِ كان جزآمي با لعصا أنْ أُجلَدا . اي ان أُجلَدَ بالعصا. وإجاز بعضهم النصلَ بينها وبين منصوبها بالظرف وشبههِ اختيارًا نحو اربد أَنْ عندك اقعدَ. وإجاز بعض الكوفيين انجزمر بها. وجعلوا من ذلك قولة تعالوا الى أَنْ يَأْنِنا الصِيدُ نحطب ومن العرب من لا يُعمِل أَن ٱلناصبة للضارع وإرز وقعت بعد ما لايدلُّ على بنينِ ولارججان فيرفع الفعل بعدها حلاً على اختصاً مَا المصدريَّة . وظاهر كلام ابن ما لك ان إهالها منبسٌ . وقد تأتَّى أنْ مفسِّرةً وزائِدةً فلا تَنصِب المضارع، فالمُفسِّرة في المسبوقة يجلةٍ فيها معنى القول دون حروفهِ نحق فأوحَّينااليهِ أن أصنع النُلكَ . وإنزائِده هي التالية لِلَمَّااكحبنيَّه نحو فلَمَّا أنْ جآَّ البشيرُ . والواقعة بين الكاف ومجرورهاكفولوكأنْ ظبيةٍ نعطو الى وارق السُّلُر . في رواية امجرّ. وبين النَّسَم ولَوْ .كفولهِ فأُفسِم أَنْ لَوِ ٱلتفينا وانتمُ. والتالية لإِذَا الظرفيَّة نحو إذَا أَنْ جِيْتَ آكَرَمَتُكَ. قبل وتأني أَنْ بمعنى الذبكَ كَفُولِم زيدٌ أَعْقُلُ مِن أَنْ يكذبَ وبمعني إذْ نحوعجبت أنْ رجع خاسرًا ، اي من الذي يكذب وعجبت اذ رجع · وإعلران أنَّ اذا دخلت على لا فان كانت الحنفة في الاصل أدغيت نونها في الكنابة بلام لَا و إِلاَّ أَظهرت النون . نقول رجوتُ أَلاَّ نَعْجِرَ بالادغام . وعلت أَنْ لا يقومُ بعدمهِ. وظننت ألَّا يَنْومَ وأنْ لايَنُومُ بجِواز الامرين (١) قال الاشهونيُّ فاماكَنْ فحرف نغي تخنص بالمضارغ وتخلصة للاستنبال وتنصبُهُ كما نَنصِب لاَالاسمَ نحو لَنْ اضربَ ولَّنْ اقومَ . فتنفي مَا أَثْبِت بحرف التنفيس ولا تُفيد تأبيدَ النفي ولا تأكيدَهُ خلافًا للزمخشريّ الاول في الموذج والثاني في كشَّافهِ . وليس اصلها لا فأبدِ لت الالف نونًا خلافًا للغرَّآء. ولالاَ أنْ فحُذِفت الهمزة تخنينًا ولالف للساكنين خلافًا للخليل لمن قال صرتُ مسجيًا. فتدخلَ مضارعٌ منصوبٌ بإِذَنْ وإنما تَنصِب إِذَنْ بثلثة شروط الاول ان تكون واقعةً صدرَ الكلام الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلًا الثالث ان لايفصل بينها وبين الفعل بفاصل كما مثّلنا وان فُصِل بالقَسَم جاز النصبُ والرفعُ نحو إِذَنْ واللهِ تدخلُ الحبّنة بنصب تدخلُ ورفعهِ "مثال كَيْ قولُ البشير اتبتكَ بابني كَيْ تشفيهُ النصب تشفيهُ وتُسمَّى كَيْ هذه تعليليَّة اي ان يكون ما بعدها سببًا لما قبلها الن الأتيان هنا علّنهُ الشفاة وتُسمَّى مصدريَّة ايضًا. لانها تُسبَك مع ما بعدها بمصدرٍ الن معنى الآية اتبتكَ بابني لشفائهِ "

والكساءيِّ. اننهي. والجمهور على جواز نقدُّم معمول معمولها عليها نحو زيدًا لنَّ اضربَ. وقد نأْ في للدُّعَامَ. ومن ذلك قولهُ لَرَىْ تزالواً كَذَلِكُمْ ثُمُ لازلتُ لَكُمْ ۗ. وزع بعضم انها قد نجزم كقولو فلن تَجْلَ للعينين بعدك منظرُ . وقولو لن يَخِب الآن من رجا يُك (١) فعم الرفع في نحو قولك إذَت اظلْكَ صادقًا لمن قال أُحبلك لانتناء الاستقبال . وفي نحو زيدٌ إذَنُ بكرمُك لعدم النصدُّر . فان كان المنقدَّم عليهـا حرف عطفٍ جاز في الفعل الرفع والنصب نحوو إذَنْ آكرمُك. وفي نحو إذَنْ انا آكرمُك للفصل. ومعنى إذَنْ عند سيبويهِ الجوابُ وانجزاً ﴿. وقد نَسْحُضُ للجوابِ بدليلِ انهُ بُقَالِ ٱحبُكَ فتقول إِذَنَّ اظنَّك صادقًا.اذ لامجازاة هنـا.وقول المصنف مثال إِذَنْ نحو إِذَنْ ندخلَ الْجَنَّهُ يُوهِم ان قولهُ إِذَنْ ندخلَ الْجَنَّهُ لا يُصلح ان يكون مثالًالإذَنْ ولَكن بَنَّل بنحوهِ وهو خلاف مرادهِ. فلو نرك قولهُ نحولم بَرد عليهِ ذلك (٢) كَيْ عَلَى ثَلْثُهُ اوْجِهِ. احدها ارْبِ نكون اللَّا مخنصًّا مَرْ . كَيْفَ.كنوله كَنْ تَجْعُونَ الى سلم · اي كيفَ . الثاني ان تكوِّن بمنزلة لام النعليل مَعنَّى وعَمَلًا . وهي الداخلة على مَا الاستفهاميَّة في قوله في السوَّإل عن العلَّة كَيْمَة بمعني لَمَة . وعلي مَّا المصدرَّةُ كَا فِي قُولُهِ بُرَجَّى النتيكَيْمَا يضرُّ وينفعُ . وقيل مَا كَافَّةٌ . وهلي أنِ ٱلمصدرَّة مضمرةً نحوجنُّتُ كَيْ بَكرمَتي. اذا فدّرت النصب بأنْ. ولايجوز إظهار أنْ بعدها. ولما قولهُ كَيْمًا أَنْ نغرٌ وتخدعا فضرورةٌ ﴿ النَّالَثِ ان تَكُونَ بَمَنزَلَهُ أَنِ المُصدريَّةُ مَعني ويجوز إِدخال اللام الحبارَّة على كَنْ.وهو الاشهر.نحو جِنْت لِكَنْ اترهَّبَ. وتدخل مَا ولا على كَنْ فلا يكفَّانها عن النصب كقولهِ تعالى لِكَبْما يغفرَ لكم ابوكم. ولِكَنْلاَ بهلكَ منْ يُوْمِنُ بهِ ·بنصب يغفرَ ويهلكَ ''

> المطلب الثالث في إضار أنْ بعد حنى واللام

الذي ينصب بواسطة أنْ خمسة احرفِ . حَتَّى واللامُ من حروف الحرق. وأَوْ والفَاهُ والواوُ من حروف العطف. فانها تنصِب المضارع بواسطة إضاراً نِ المصدريَّة بعدها . مثال إضامراً نُ بعد حَتَّى قولهُ تعالى حَتَّى نقولوا مباركُ الآتي باسم الربّ . فتقولوا مضارعُ منصوبُ بأنْ مُضَمَرةٍ وجوبًا بعد حَتَّى . ويُشترَط في الفعل الواقع بعدها ان يكون مستقبلاً "مثال إضاراً نُ بعد إللام قولهُ تعالى ما جِنْت لأَحُلَّ مستقبلاً "مثال إضاراً نُ بعد إللام قولهُ تعالى ما جِنْت لأَحُلَّ

وعَمَلًا. وينعيَّن ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها أَنَ كَا في نحو لِكَيْلا تأسوا ولا بجونر ان تكون حرف جرّ لدخول حرف الجرّ عليها . فان وقع بعدها أَنْ كفولهِ اردت لكيا أَنْ نطير لقريتي احتل ان تكون مصدريَّة مُوَكِّدة بأَنْ . وان تكون تعليليَّة مُوَكِّدة للأمر . وهو الارجح . وفي تأويل المصنف بقولهِ لشفا به نظر . لانه يصلح ان يكون اصله انبتك بابني ليشفى . لان المشفاة لازي وتشفيه متعد . وان قدّ رنا المشفاة مصدم شفاه لزم ان بُقال لشفا يلك إيّاهُ (١) قال ان اللام تدخل على كي ثم قال ان ما ولا تدخلان ايضًا عليها فتصير لكيمًا ولكيلًا . فهذا خلاف في على كي داخلة على ما ولا بعكس قولو . لان الداخل يكون قبل المدخول . ولو قال كي داخل المرافق في نظائره على ما ولا يعكس قولو . لان الداخل يكون قبل المدخول . ولو قال نفى ما ولا يعكس قولو . لان الداخل يكون قبل المدخول . ولو قال نفى ما ولا كي او ندخل كي على ما ولا لم يَرد عليهِ ذلك . وهكذا القول في نظائره المن كان استفيا له حقيقيًا بأن كان بالنسبة الى زمن التكلُّم فالنصب واجب محولًا سيرن حقيقيً بأن كان المدسبة الى ما السبة الى ما المسبة الى ما السبة الى ما الما المن كان المنافعة المن كان المنافعة الما المنافعة الما المنافعة الما المنافعة الما المنافعة الما كي الما كي الما كي المنافعة الما كي كان بالسبة الى ما الما كي كان بالسبة الى ما كي كان بالسبة الى الما كي كان بالسبة الى مالى كان بالسبة الى ما كي كان بالسبة الى كان بالما كي كان بالما

الشريعةَ بل لأكبِّلَهَا. فاحلَّ وآكِلَ مضارعان منصوبان بأَنْ مضمرةٍ جوازًا بعداللام. وقولنا جوازًا الي مجوز اظهار أَنْ نحولاًنْ احلَّ خلاقًا لحَتَّى() وتدخل لا بعد حَتَّى واللام فلا تكفُّها عن النصب نحو زُرْتُكَ

قبلها خاصةً فالنصب جائِرٌ لا واجبٌ . نمو وزُلزِلوا حتى يقولُ الرسولُ ، فان قولهم انها هو مستقبلُ با لنظر الى الزلزال لا با لنظر الى قصّ ذلك علينا . ولا برتفع الفعل بعد حتى الا اذا كان حالاً حقيقة او تاويلاً مسبّبًا عمّا فبلها فضلة كامُثِل . وعلامة كونه حالاً او مأوَّلاً به صلاحيَّة جعل الفاء في موضع حَثَى . ويجب حينيَّذِ ان يكون ما بعدها فضلة مسبّبًا عمّا فبلها . فبجب النصب في نحولاً سبرَتَ حتى نطلعَ النمسُ لانفاء السببيّة . وفي نحوكان سيري حتى ادخلَها لانه غير فضلةٍ . والغالب في حتى الناصبة ان تكون للغاية نحولن نبرحَ عليهِ عاكنين حتى يرجعَ الينا موسى . وعلامنها ان بحسن في موضعها إلى . وقد تكون للتعليل كفولهِ جُدْ حتى تسرَّ ذا حَزَن . وعلامنها ان بحسن في موضعها إلى . وقد تكون بعني إلاَّ أَنْ كقولهِ

ولقه لايذهب شجي باطلاً حَتَى أيير ماليكا و عاهلاً وذهب الكوفيون الى ان حتى ناصبة بنفسها فاجاز فا إظهار أن بعدها كما اجاز فا ذلك بعدلام انجود (١) على انها نظهر وجوبًا اذا وقعت بين لام انجر ولا النافية نحوجتك ليلاً تغتاظ واذا سبق اللام كون ناقص ماضي منفي وجب إضار أن نحو وما كان الله ليظلم ولم يكن الله ليغفر لم وتُسمّى هذه اللام لام المجود وساها المخاس لام النفي وهو الصواب والني قبلها لام كي لانها للسبب كا ان كي للسبب وخذلف في معنى لام المجود على اقوال اصحها انها لام الاختصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زيد مفدرًا او هامًا او مستعمًّا لأن يفعل وكذلك اختُلِف في الفعل الواقع بعدها فذهب الكوفيون الى انه خبركًان واللام للتوكيد وذهب المصريون الى ان الخبر فذهب الكوفيون الى انه خبركًان واللام للتوكيد وذهب المصريون الى ان الخبر مخذوف واللام متعلقة بذلك المحذوف وقد من التناس زيد مريدًا ليفعل وقد مخذف كان قبل لام المجود ، كفولو فا جمع ليغلب جمع قومي ، اي فا كان جمع وقول المصنف وقولنا جوازًا اي بجوز الى آخر في فيه نظر وقد سبق التنبيه على محل النظر في نظائره

حَتَّى لاتعتبَ عِلَّي ولِّمَلَّا تعتاظ َ بنصب تعتبَ وتعتاظ (١)

المطلب الرابع في إضار أن بعد حروف العطف

تُضْمَر أَنْ بعد أَوْ وَفَاءَ السببيَّة وواوِ المعيَّة . سُمِّيت الفَاق سببيَّة لان ما قبلها مجتمع مع لان ما قبلها سبب لما بعدها . وسُمِّيت الواوُ معيَّة لان ما قبلها مجتمع مع ما بعدها "ويُسْتَرَط في أَوْ ال تَكُون بعني إِلَى أَنْ على مذهب ابن الحاجب أمثال أَوْ لَأَمْ عَنَكُمُ او نَتُوبُوا . فتتوبوا فعل مضارع منصوب الحاجب أمثال أَوْ لَأَمْ عَنَكُمُ او نَتُوبُوا . فتتوبوا فعل مضارع منصوب

(١) لا نسرٌّ بان لاَ في لِنَّلاَّ قد لحنت اللام ولم تكفَّها عن العل لان اصِل لِنَّلاَّ لأَنْ لاَ فأُدغت نون أنْ في لام لَا فيكون أنْ مذكورةً فيها لا مضمرةً ، وتكون قد لحقت أنْ لا اللامَ. ولا يكون حقٌّ للآم في ذكر العمل مع ظهور أنْ . وقد نقدٌم قريبًا ان ظهور أن هنا وإجبٌ (٢) قبَّد الفات بالسببيَّة ونُسمَّى فاته الجواب احترازًا من الفاتح التي لمجرَّد العطف. نحو ما تأتينا فتحدِّثُنا، بعني ما تأتينا فانحدِّثُنا. فيكون الفعلار في مقصودًا نفيها. وبمعنى ما تأتينا فانت تحدِّثُنا على إضار مبندإ . فيكون المقصود نفي الاول و إثبابي الثاني. وإذا قُصِد الجواب لم يكن الفعل الا منصوبًا على معنى ما تأتيف المحدِّيًّا. فيكون المقصود نفي اجتماعها. او على معنى ما تأتينا فكيف تحدِّثُنا. فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاَّه الاول. وقيَّد الواو بالمعيَّة ونُسمَّى وإوَ المصاحبة احترازًا من الواق التي لا يُفصِّد بها المصاحبة بل يُرَاد بها النشريك بين الفعل والفعل او جَّعْلُ ما بعدها خبرًا لمبتدا محذوف . فانهُ لا مجوز حينيَّذ النصب ولهذا جاز في ما بعد الواو في قولك لاناً كل السمكَ ونشربُ اللبنَ الْجزيُ على النشريك بين الفعلين في النهي. وإلنصبُ على النهي عن انجمع بينها. والرفعُ على ذلك المعنى ولكن على نقد بروانت تشربُ اللبنَّ (٢) وهن عبارة ابن الحاجب وأو بشرط الى أن أو إلاّ أن. وقد فسّر ذلك الملاجاميّ بفولهِ اي بشرط ان تكون ممعني إلَى او إلاَّ الداخِلتينِ على أن المقدَّرة بعدها لا أَنَّ أَنْ ايضاً داخلةٌ في منهومها و إِلاّ يلزم من لقد بر أَنْ بعدها تكرارٌ . فقولُهُ بعني الي أَنْ او إِلاَّ أَنْ يُوجِم ان أَوْ تُرادِف ذلك. وليس كذلك بل انما هي أو العاطنة قد

اباًنْ مضرةً وجوبًا بعد أَوْ والتقدير لأمنعنَّم إِلَى أَنْ نَتُوبُوا وإما الفَاهُ والمؤونيُ مضرةً وجوبًا بعد أَوْ والتقدير لأمنعنَّم إِلَى أَنْ نَتُوبُوا وإما الفَاهُ الله والمواقع بعدها الله يكون في جواب سبعة السَيَة والمول جَوابُ الأَمْرُ الله ورُرْ فِي فَأْكُرُ مِلْكَ او وأكر مِلكَ او فأكر مِلكَ او فأكر مِلكَ وفأكر مِن فعل مضارعٌ منصوبٌ بأن مضمرةً وجوبًا بعد الفاه والواو وهو واقع في جواب زُرِ الامر وقس ما بأني عليه النَّالَي جواب النَّق المناقق ا

وقعت موقع إِلَى او إِلاَّ. ولو قال ان أَنْ تُضَمَّر بعد أَوْ اذاً صلح في موضعها حَتَّى ان إِلاَّ لَكَانِ احْسَنِ. فَعُفَدِّر بِحَتَّى اذا كَانِ الفعلِ الذي قبلها ممَّا ينفضي شيًّا فشيًّا.كقولهِ لَأَسْنَسْهَلَنَّ الصَّعْبَ او أُدركَ المني. اي حتى أُدرِك. ونحولَا رُضِيَنَّ الله او يغفرَ لي. اي حتى يغفرَ. فحتى في المثال الاول بمعنى إلَى وفي المثال الثاني بمعنى كَيَّ. وكلا المعنيين يصلح هنا . ونُفَدِّر بِالأان لم يكن كذلك . كفولهِ كسرتُ كعوبَها او تستفيا . اي إلاَّ أَنْ نستنيمَ . ويجنل الوجهين فولة تحاول ملكًا او نموتَ فتُعذَرا . اي حتى تموتُ أو إلاَّ ان تموتَ. قال في شرح الكافية ونقدبر حتى و إلاَّ في موضع أوْنقدبرُ لُوحِظ فيهِ المعنى دون الإعراب. والتقدير الإعرابيُّ المرِّنب على اللَّفظ ان يقدَّم قبـل أَوْ مصدمٌ وبعدها أنَّ ناصبةً للنعل. وها في نأويل مصدم معطوف بِّأَوْ على المُقدِّس قبلها. فنقدير لَأَمنعنُّكُم أَوْ ننوبوا . ليكونتِّ منعُ أو توبُّهُ. وكذلك العل في غيره . فانها قد عطفت مصدرًا مقدَّرًا على مصدر مُتَوَّمَّ كَا تَرَى (١) كان حقةُ ان يقول الاول الامروهارُّ جرًّا. لان قولهُ الاول جواب الامر بعد قولهِ في جواب سبعة اهيآء بُغهَم منهُ ان الفعل قد وقع في جواب جواب الامر وكذا الباقي. وهو باطلٌ. وإن يقيِّد الامر بكونهِ محضًا احترازًا من الامر الغير المحض. وهوالمدلول عليهِ باسم النعل نحوصة فأكرمُك. او بالمصدم نحو سكوتًا فينامُرُ الناسُ . لو بما لفظهُ خبرٌ نحو رزقني اللهُ ما لاَ فأَتَصَدَّقَ بهِ . فلا يكون لشيء من ذلك جوابٌ منصوبٌ على الاصح. وإن يذكر مع الاشيآء السبعة الدُّعَاءَ الْحُضَ نحوربٌ ونَّفني فلا أَعدلَ عن سَنَن الساعين في خير سَنَن . والتحضيض نحولولا أُخَّرنني الى أَجَل قريبٍ فأَصَّدَّقَ. والفرق بين العَرْض والتحضيض انِ العَرْض طَلَبٌ بلينٍ ورفق والمخضيض طَلَبٌ بحث و إزعاج £15.0

P. 26

نحولا تخالف امرَالله فتهلك او وتهلك النَّالَث جواب النَّني المحض المحولا يقوم المنافق فينتصر او وينتصر الرابع جُواب الاستفهام نحو هل يومن الكافر فيخلص او ويخلص الخامس جواب الترجي تنفي نحو لينني مسيعي فاتوب او واتوب السادس جواب الترجي تنفو لعلى اتوب فيغفر لي الله او ويغفر لي السابع جواب العرض بفتح العين وسكون الراء فيغفر لي النه او ويغفر لي السابع جواب العرض بفتح العين وسكون الراء خواً لا تنزل عندنا فتصيب حيرًا او وتصيب بتشديد لام آلاً "" ونقدير المسابع من المسابع عربي المسابع المسابع

(۱) آحترزَ بالمحض عن النفي الذي ليس بمحض . وهو المنتفض بإلاّ والمَنلُوْ بنفي نحو ما انت تأتينا إِلاَّ فَحَدِّثُنا . وما تزالُ تأتينا فَحَدِّثُنا . با لرفع فيهما . قيل ان النفي ان انتفض بإلاّ بعد الفاءَ جاز النصب . وعليهِ قولهُ

وما قامرَ مناً قائمٌ في نديّنا فينطقَ إِلاَ بالتي هي اعرفُ برفع ينطق ونصبه ويلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعة ، نحوكاً لك وال علينا فنشتمنا . اي ما انت والي علينا ، قبل ان غيرًا قد تنيد نفيًا فيكون لها جوابٌ منصوب كالنفي الصريح . فيقًا لَ غيرُ قائم الزيدانِ فنكرِمَها (٢) مذهب البصريّين ان الرجاء ليس له جوابٌ منصوب . واجاز الكوفيّون قاطبة ان يُعامَل الرجاء معاملة التمني فينتصب جواب التمني ، وممّا ورد منه قوله لعلي المنع الله السباب السموات فأطلع . في قرآة من نصب اطلع ، وتابعم ابن ما لك فقال

والنِعْلُ بَعْدَ أَلْهَ فِي ٱلرَّجَانُصِبْ كَنَصْبِ مَا إِلَى النَّهَ فِي بَنَسِبْ () الحَقْ تَخْنَيْف لَامَ أَلَا وهو بقول فِي فصلهِ المعقود أن اصلها لآزِيدَت الهمزة عليها . فهي مختَّفة اللام . وهو الصحيح . قال الشاعر

يا ابنَ الكرامِ أَلاَ ندنو فنُبُصِرَ مَا قد حدَّ نُوك فَهَارَآهَ كَبَن سَمِعَا ولِما أَلاَ المشدَّدة اللاَم فهي حرف تحضيضٍ. نصَّ على ذلك الفيروزاباديُّ. وقد تُضَمَّر أَنْ بعد الفَآء المواقعة بين مجزوعيُّ اداة شرط. نحو إِنْ تأْتِني فَخُسِنَ اليَّ آكافلُك. او بعدها نحومتى زرتني أحسِنْ البك فاكرِمَك. او بعد حصرٍ بأمَّا اختيارًا. نحواذا قضى امرًا فإمَّا بفولُ لهُ كُنْ فيكونَ. او بعد المحصر بإلَّا والخبر المُنْبَت الخالي من الاول لِيَكُنْ منك زيارةٌ فَإِكرامٌ مني لكَ. ونقديرُ الناني لا يكن منك عنالة في الله الله وقد المعطف نحو مَوتِي وأَخلصَ حيرٌ من حياتي وأَهلكَ فاخلصَ واهلكَ منصوبان بأَنْ مضرةً جوازًا بعد الواو لانها معطوفان على اسم مَوتِي وحَياتِي (1)

الشرط اضطرارًا. نحوما انت إلاَّ تأنينا فَعَدِّثَنا. ونحو قولهِ

سأتركُ منزلي لبني تميم وأُنحقُ بانحجانرِ فأَستريحاً (۱) في هذا الننبيه نظرٌ من اوجه احدها ان المصنف نجوّز في قولهِ اذا عُطِف المضارع فان المعطوف في انحفيقة انما هو المصدر الثاني انهُ أَطلَق الاسم في قولهِ على اسم وكان حقهُ ان يقيدهُ بالخالص احترازًا من الاسم الذي في تأويل الفعل

على اسم . وكان حقة أن يقيده بالخالص احترازا من الاسم الدي في تأويل الفعل نحو الطائِرُ فيغضبُ زيدُ الذُّبابُ . فيغضبُ واجب الرفع لان الطائِر في تأويل الذي يطير. وإطلق العاطف في قولهِ بعد حرف العطف . وإنحال أن ذلك لم يُسمَع في غير

المواو وأو والفاء وثُمَّ ، فمن ورود ذلك مع الواو قولُ ميسون

ولِبْسُ عِبْدَةُ وَنَفِرٌ عَبْنِي أَحَبُ الْيَ من لبسِ الشَّفُونِ

ومع أَوْنحو وماكان لبشر ال بكلة الله ما وحيّا او من وراء حجاب او بُرسِلَ اليهِ رسولًا. في قراء أه غير نافع بالنصب عطفًا على وحيّا . ومع الفاء قولة لولا نوقع معتز فأرضِية . ومع أَمَّ قولة اني وقتلي سُلَيْكًا ثُمَّ اعفله . النالث انه أَوْجَرَ في قولهِ فانها معطوفان فأوهَم ال كلّ من موتي وحياني . معطوفان فلوهم الكلّ من اخلص واهلك معطوف على كلّ من موتي وحياني . وأطنّب في قولهِ على اسم موتي وحياني فأوهم ان لموتي وحياني اسمًا قد عُطِف عليه قولهُ اخلص واهلك . ولو قال على موتي وحياني سلم من ذلك . قال ابن ما لك

البحث الثاني

في جوازم الفعل المضارع وفيع سنة مطالب

المطلب الاول

في العوامل التي نجزم فعلاً وإحدًا

جوازم المضارع قسمان. قسم مجزم فعلاً واحدًا وقسم مجزم فعلين.

فالذي بجزم فعلاً واحدًا خمسةٌ · وهي لَمْ ولَمَّا فأَلَمْ وأَلَمَّا ولامُ الامر وَلاَ النهي مثال ذلك لَمْ يَغُمُ ولَمَّا يَقُمُ . اي ما قام · بخلاف لَمَّا الحينيَّة فانها

المعنى المدن والمرقا ، وأَمَ أَقُلُ لَكَ ، ولام الامر نحو لِيَرْجِع ٱلخاطئ ، ولا

النهي نحولا نقتلُ لا تسرقُ لا تزن المألَمُ ولَمَّا فانهما يَعْلَبَان معنى

المضارع ماضيًّا · وتفرق كمَّ عن لَمَّا ان كمْ تنفي الفعلَ في الماضي واكحال . كنية السياريّات في واللغم الحال فلا يُتَال إَنَّانَهُ \* هَمَّا يُتَال

والاستقبال ولَمَّا تنفيهِ في الماضي والحال. فلا يُقَال لَمَّا يَثُمُ عَدًا ويُقَال لَمْ يَقُمْ غَدًا. وأَكَمْ فهي حرف نقريرٍ تنقل النفي الى الإِثبات. لان قولك

م يم عدى م على عرف عرب عرب الفعل أم أُقُلُ لَكَ بعني ان قَولِي لك ثابت مقرر (١٠٠٠) تنبيه مراتب الفعل

(۱) اما لافتكون للنهي نحو لا تُشْرِكُ باللهِ وللدُّعَاءَ نحو ربَّنا لا نوّاخذُنا . ولا يُفصل بينها وبين مجزومها . وأجاز بعضهم في قليل من الكلام لا اليوم تضرب . واما اللام فتكون للامر نحو ليُنفِق ذو سعة . وللدُّعَاءَ نحوليقض علينا ربُك . وحركها الكسر ، وفخها لغة . ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم وتسكينها بعد الواو والفاء اكثر من نحريكها وليس بضعيف بعد ثم وقد نحذف وببقي علها . وذلك بعد امر بقول . نحوقل لعبادي يقيموا الصلوة ، وهو كثير مطرد ، وبعد قول غير امر ، كقوله قلت لبوًا ب لديه دارُها تَأْذَن ، وهو قليل جائز في الاختيام ، والمحذف في غير ذلك قليل مختوب لمدين ما لشعر ، كوله ولكن بكن الخير منك نصوب ، وإعلان به وإلى الكلا

تَجْزِم فعلَى المُتكلِّم . وندر قولهُ لا أَعْرِفَنْ ربريًا حورًا مدامعًا . وقولهُ اذا ما خرجنا من دمشق فلا نَعُدْ . نعم ان كان للفعول جاز بكثرة نحو لا أُخرَجْ ولا نُحُرَجْ . لان المنهيَّ الطلبيَّ ثلثُ فاذا كان الطلب من الأَعلَى الى الأَدنَى شِي امرًا ونهيًا. وإذا كان بالعكس شيِّ دُعَا وطَلَبًا وإذا كان من المتساوين شيٍّ التماسًا ورغبةً

غير المتكلِّم. وإما اللام فجزم العملِّي المتكلم مبنيِّين للفاعل جائزٌ في السعة لكنهُ قليلٌ . ومنهُ قومُوا فَالْأَصَلِ لَكُم ولِنجُلُّ خطاباً كم . وإقلُّ منهُ جزمِها فعلَ الفاعل المخاطب. نحو فبذلك فلتفرحوا. والاكثر الاستغناء عن هذا يفعل الامر. وإماكم وكمَّا فا تصحيح انهما تشتركان في الحرفيَّة ولاخنصاص بالمضارع والنفي وانجزمر وقلب معنى النعلُّ الى المضيّ. وتنفرد لم بمصاحبة الشرط، نحو وإن لم تفعلُ فا بلغت رسالتهُ. وجواز انقطاع نفي مَنْفِيهًا عن الحال مخلاف لَمَّا فانهُ مجب اتصال نفي مَنْفِيهًا بحال النطق. كَفُولَةِ وَلا فَأَدْرِكَنِي وَلَمَّا أُمَرَّقِ .ومن ثم جاز لَمْ بَكُنْ ثم كان وامتنع لَمَّا بَكُنْ ثم كان. وذلك ان نفي كمْ لا بلَّزمر انْ يعمَّ جميع الزمان الماضي حتى ينتهي الى رَسَانِ الْحَالِ. وَإِمَا لَمَّا فَانَ نَفِيهَا بِعُ جَمِيعِ الزَمانِ المَاضِي. فَأَذَا قَيْلَ لَمَّهُ يَثُمُ كَان المعنى انهُ لم ينم الى الان فلا يُقَال ثم قام. وبا لفصل بينها وبين مجزومها اصطرارًا كقولهِ كَأَنَّ لم سوى اهلِ من الوحش تُوهلِ . وبانها قد تُلغَى فلا يُجزَمر بهـا.كقولهِ لم يوفونَ بالجارِ . وحُكِي ٱلنصب بها وجُعِل مَنهُ أَيومَ لم يُقْدَرَ ام يومرَ قُدِسْ . وتنفرد لَمَّا بجوانر حذف مجزومهـا والوقف عليهـا في الاخنياس كقولهِ فجنَّت قبورَهم بَدْأً ولَمَّا. احيه ولَمَّا آكن بدأ قبل ذلك. احيه سيدًا. ولا يجونر ذلك في لمَّ. ولِما قولُهُ ان وصلت وإن لَم فضرورةٌ . وبكون منفيَّها بكون في الغالب فريبًا من الحال. ولا بُشتَرَط ذلك في منفيّ لَمْ . نقول لم بكن زيد في العامر الماضي مفيًّا. ولا يجوز لَمَّا بكن . وبكون منفيَّها بُتَوَقَّع ثبونُهُ بخلاف منفيَّ لَمْ . أَلاَ نَرَى ان معنى بل لَمَّا يذوقوا العناب انهم لم يذوقوهُ الى الآن وإن ذوقهم لهُ مُنَوَقَعٌ . وهذا بالنسبة الى المستقبل . وإما بالنسبة الى الماضي فها سِيَّان في التوقُّع وعدمهِ. مثال التوقُّع مالي قمت وكم ينم ان ولَمَّا بِنم . ومثال عدم التوقع ان نقول ابتداءً لم يمّ ولَمَّا بقم. وتدخل همن الاستفهام على مَّ ولَمَّا فنصيران أَلَمْ فَأَلَمَّا بافيَينِ على علمها. وقد جعل المصنف كلاَّ منها قسمًا براسهِ تاركًا أَلَمًا بلا منال وهو قد ذكر للآثلثة امثلة كلَّها واحدٌ . وتفريقهُ بين لَمْ ولَمَّا ا وتثبلة لذلك غير سديدكا ببلن مماً مرّ بك المطلب الثاني

في نقسيم العوامل التي تجزم فعلَين ِ

العوامل التي تجزم فعلين عشرة . وهي إن ٌ بكسر الهزة وسكون النون . وُمَنْ وُمَا وَمَهُمَا فَأَيْنَ بِشديد الياء . وَكَيْفَهَا وَمَتَى فَأَيْنَ فَأَنَّى

وْحَيْثُما وْتُقْسَم الْى حَرْفِ وَاسْم وَالْحَرْف إِنْ فقط وَالْاسْم قَسَمَانِ

ظَرَفَ وغيرُ ظَرِفَ وفعير الظرف مَنْ ومَا ومَهُمَا وأَسِيُّ وَكَيْفَهَا. والظرف مَكَانِ وهو أَيْنَ وَأَنَّى والظرف مَكَانِ وهو أَيْنَ وَأَنَّى

وحَيْثُهَا. وهذه العشرة كلها تجزم فعلَيْنِ يُسَمَّى الأول فعلَ الشرط والثاني

جوابه او جِزاءه (۱)

(١) قال المصنف تجرّم فعلَين ولم يَقُلْ جلتَين للتنبيه على ان حقّ الشرطُ والحزاءُ الن بكونا فعلَين وان كان ذلك لا بلزم في انجزاءً كما سيأني. وقولهُ يُسمَّى الاولَ فعلَ

الشرط والثاني جوابةً ينهم ان الجواب لا يتقدّم على الشرط. فان نقدّم على اداة الشرط شبية بالجواب فهو دليات عليه وليس إيّاهُ. هذا مذهب جهور البصريّين.

مسود تبيه به به به موحدين عبر ويس أبه الله الله الله أنجواب نفسهُ . والصحح الاول . وقد جمع ابن ما لك الادوات الجازمة في قولهِ

بِلَا وَلَارِ طَالِبًا ضَعْ جَزْمًا ﴿ فِي ٱلْفِعْلِ هَكَذَا لِلَمْ وَلَمَّا وَلَهُمَّا ﴿ وَلَمَّا وَلَمَّا وَمَ

وَجَنِهُمَا أَبِي وَمِنْ وَمَا وَمُهُمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وَالْتِ أَسْمَا وَجَنَّهُمَا أَبِي وَحَرْفُ إِذْمَا كَإِنْ وَبَاقِي ٱلْأَدَوَاتِ أَسْمَا

فَهَنْ لَتَعْمِيمُ أُولِي العِلْمِ، ومَا لَتَعْمِيمُ مَا تَدَلُّ عَلَيْهِ وَهِي مُوصُولَةٌ، وَكُلْنَاهِا مَبْهَةٌ فِي ازمان الربط، ومَهْمًا بمعنى مَا، ولا نخرج عن الاسمَّة خلافًا لمن زعم انها تكون حرفًا، ولا عن الشرطيَّة خلافًا لمن زعم انها تكون استفهامًا، ولا نَجُرُّ با لإضافة ولا بحرف جرِّ بخلاف

مَنْ وَمَا . فيل اصلها مَا مَا الاولى شَرَطَيَّةٌ والثانية زائِدةٌ . فئقل اجتماعها فأُبدِلَت الله الاولى هاته . وفيل اصلها مَهْ بمعنى آكفف زِيدَت عليها مَا فحدث بالتركيب مَعنَى لم

بكن.وقيل انها بسيطةٌ. وأيِّ عامَّةٌ في ذويَ العلمِ وغيرهم. وهي محسب ما تُضاف اليهِ .

494

Parryoh Ritte

ė —

#### المطلب الثالث

في امثلة العوامل التي نجزم فعلَين

مثال إِنْ إِنْ تَكْسَلْ تَخْسَرْ مَنْ مَنْ يَطْلُبْ بَجِدْ . مَنْ مبتداً وما بعدها خبر وتُستعل لمن يعقل ما ما تركب أركب ما مفعول تركب وتُستعل لمان يعقل ما ما تركب أركب ما مفعول توكب وتُستعل لما لا يعقل مَهما تفعل أفعل مهما منعول تفعل أي أيّا تضرب أضرب أضرب أضرب أيّا مفعول تضرب كَيْفَما كَيْفَما كَيْفَما نَتَوجَّه تُصادِف خيرًا . كَيْفَما كَيْفَما كَيْفَما نَتَوجَّه تُصادِف خيرًا . كَيْفَما مَنى ظرف زمان منصوب محلاً ، أيّن منصوب محلاً ، أيّن منصوب محلاً ، أيّ أنّى أنّى ظرف مكان منصوب محلاً ، ونقول في كلها تجزم فعلين في شرف أخين منصوب محلاً ، ونقول في كلها تجزم فعلين فان أصيف الى ظرف المكان فهي ظرف مكان ، وإن أضيف الى ظرف الزمان في فان أصيف الى ظرف الزمان

فان أضيفت الى ظرف المكان فهي ظرف مكان . وإن أضيفت الى ظرف الزمان فهي ظرف زمان . وإن أضيفت الى ظرف الزمان فهي ظرف زمان وإن أضيفت الى غير ظرف فهي غير ظرف وكيفكما لتعيم الاحوال ومتى انعيم الازمنة . وأين وأنى وحيفكما لتعيم الامكنة . ولم يذكر المصنف من الجوازم أيان و إذا ما نعدل به الربح بنزل .

وهي كمنى لتعميم الازمنة . ومن الجزم بإذْمًا فولَهُ

وانك إِذْمَا تَأْتِ ما انت آمِرٌ بهِ نُلْفِ مَنْ إِبّاهُ نَأْمُرُ آنِياً وهي حرف لاظرف زمان زِيدَ عليهِ مَا خلافًا لقوم ، ومن المجزم بإذَا قولُهُ و إِذَا نُصِبْكَ خصاصة فَحْمَّلِ ، والمشهور انهُ لانجرَم بها لا في الشعر، ومن ورود الجزم بها في غير الشعر قولُهُ اذا اخذتما مضاجعكما تُكبِّرا اربعًا وثلثين . ومن المجزم بلَوْ قولهُ لن يَشْأُ طاربها ذو مبعة ، وهو خاصٌّ بالشعر ، واعلم ان الادوات المجازمة في لحاق مَا على ثلثة اضرب ، ضرب لا يجزم الا مفرونًا بها ، وهو حَبْثُ و إِذْ ، خلافًا لقوم إجازه المجزم بها بدون مَا . وضرب لا يلحقهُ مَا . وهو مَنْ ومَا ومَهْمَا وأَنَى ، واجازهُ الكُونيُّون في مَنْ وأَقى ، وضرب بجوز فيهِ الامران ، وهو باقبها ، ومنع بعضهم في أيَّان ، والصحيح المجواز

404

الاول فعلُ الشُّرْطِ والثاني جوابُهُ(')تنبيه. اسم الشرط الجازم لابدَّ لهُ من محلّ من الاعراب. فلهذا نبَّهنا عليهِ في اواخِرها

المطلب الرابع

في احكام الشرط والجزاء

اذاكان الشرط والحزآة مضارعَين وجب جزمُها كما مثَّلنا<sup>ن</sup> وإن كان الشرط مضارعًا والحزآة ماضيًا وجب ايضًا جزم الشرط . كقول الحكيم من يطلب المخالفاتِ أحَبَّ العصيانَ . بجزم يطلب وإنكان الشرط ماضيًا والحزآه مضارعًا جاز جزم المضارع ورفعهُ (٣٠ كقول الحكم

(١) سُمِّي النعل الاول شرطاً لانهُ علامة وجود النعل الثاني. والعلامة نُسَمَّى شرطاً. وسُّى الفعل الثاني جوابًا وجزَا تشبيهاً لهُ بجواب السوَّال وبجزا ً الاعمال. وذلك

لانهُ يقع بعد وقوع الاولكما يفع انجواب بعد السوَّال وكما يقع انجزآه بعد الفعل الْجَازَى عليهِ، ويُشترَط في فعل الشرط سَنة آمورِ . احدَها ان لا بكون ماضيَ المعني . فلا مجوزان قامَ زيدٌ امسِ أَثُمُ معهُ . الثانَيَ ان لاَ يكون طلبيًّا. فلا بجوز إِنْ ثُمُ وَلا ان لِيغُمُ او لا يَغُمُ الثَالَثَ ان لا يكون جامدًا ، فلا مجوز إِنْ عَسَى ولا إِنْ لَيْسَ ، الرابع ا ان لا يكون مغرونًا بتنفيسٍ. فلا يجوز ان سَيقُمْ أو سوفَ بَقُمْ . المُخْلَمَسَ ان لا يكورَ مفرونًا بقَدْ. فلا بجوز إِنْ قد قامَ ولا إِنْ قد بَغُمْ . السّادَس ان لا بكون مفرونًا بحرف نفي ، فلا يجوز إنْ لَمَّا يَفُهُ ولا إنْ لَنْ يَفُّ . ويُستثنَّى من ذلك لَمْ ولاَ. فيحوز اقترانُهُ بهما . فَجُوزان لم تفعل. فيكون المضارع مجزومًا لفظًا بلم وانجلة في محلٌ جزم بإنْ. و إِنْ لا تفعلْ. فانجزم بإنْ ولالاعلَ لها. وقد يكون جواب الشرط واحدًا من هن فيقترن بالغَاءَكَما سيأنَّي (٢) ورفع الجزآءَ ضعيفٌ. ومنهُ قولُهُ أنَّك إِن يُصْرَعُ اخوك تُصْرَعُ. وَيَحِسُنِ الرفع اذا نقدَّم ما يطلب الجزآة قبل إِن.كفولهم طعامَك إِنَّ تَزُرْنا نأْكُلُ.

نقديرُهُ طعامَك نأْكُلُ إِن تَزُرْنا (٢) ورفعُهُ عند سببويهِ على نقدير نقديمهِ وكونِ انجواب محذوفًا. وذهب الكوفيُّون وللبرّد الى انهُ على نقدير الفآء. وذهب قومِرْ أَلَى انهُ لَمَّا لَم يظهر لاداة الشرط تأثيرٌ في فعل الشرط لكونهِ ماضيًا ضعفت من عَاشَرَ المتكبِّر يَلْبِسُ ٱلكِبْرِياتِ ، مجزم يلبس ورفعهِ ، وإن كان الشرط والحِزَآةُ ماضييَنِ فلا جزمَ فيها . كقول الحكيمِ مَنْ لَمَسَ القارَ لَصِقَ بهِ

## المطلب الخامس

في دخول الفآء على جواب الشرط تدخل الفآة على جواب الشرط في خمسة مواضع . الاول اذا كان الحبواب ماضيًا مقرونًا بقَدْ ·نحو إِنْ آمنتَ فقد خلصتَ (١٠ الثاني اذاكان فعل الشرط ماضيًا والجزآه مضارعًا جاز دخول الفآء على الحبواب وامتنع جزمُهُ .نحو إِنْ قمتَ فيقومُ اخوك الثالث اذا دخل على الحِزَآءَ اداةُ نفي مثل لَيْسَ ولا ومَا ولَنْ ولَمْ وجب دخول الفآء على الفعل وامتنع اكجزم الاالمنفيَّ بِلاَفْيجوزفيهِ الحِزم وعدمُهُ٣٠ مثالُهُ قولُهُ عَن الْعَمَلِ فِي الْمُعِوَابِ. ومثل الماضي في ذلك المضارعُ المنفيُّ بَلَمٌ · نُقُول إِن لَمْ نَفُمُ أقومرُ وقول المصنف بُعَيد هذا وإن كان الشرط وانجزآه ماضيَين فلاجزم فيها بريد بهِ انهُ لا جزم فيها لفظاً ولكنها في محلّ جزم ٍ فتأمَّل (١) او ماضيًّا جاملًا نحو وإن تبدوا الصدقات فنِعًما هي. وإعلم ان الماضي المنصرّف المجرّد من قد على ثلثة اضرب. ضرب لا بجونر اقترانُهُ با لفَّا وهو ماكان مستقبلًا مَعنَّى ولم يُقصَد بو وعدٌ او وعيدٌ نحو ان قامَ ريدٌ قامَ عمرٌو. وضرب يجب اقترانُهُ بالفاه وهو مأكان ماضيًا لفظاً ومعنَّى . نحوان كان قيصُهُ قُدَّ من قُبُلِ فصَدَقَتْ. وقَدْ معهُ مقدَّرةٌ . وضرب بجوز اقترانُهُ بالفاء. وهو ما كان مستغبلاً مَعنَى وقُصِد بهِ وعدٌ أو وعيدٌ. نجو ومن جاء بالسيَّة فكبُنت وجوهم في النار. لانهُ اذاكان وعدًا او وعينًا حَسُنَ ان بندَّر ماضيَ المعنى فعُومِل معاملة الماضي حقيقةٌ (٢) وَكَذَلَكَ المنفيُّ بَلَمْ مجوز فيهِ الامران. فإن افترن المضارع بالفا وجب رفعه وكانت الفاة داخلة على مبتدإ مقدّر على الاصحُ. وممَّا يجب اقترآنهُ بالغاَّة ولم يذكرهُ المصنف المضارع المقرون بالسين ال سوف، نحو ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيجشرُهم الييرجيعًا. ونحو وإن خفتم عيلةً فسوف يغنيكم اللهُ من فضلهِ تعالى إِنْ سأَلتكم فلا تردُّونَ جوابًا . وقس البواقي . وإذا نقدَّمت لاَ النافية على فعل الشرط وجب جزم الشرط وجوابه . كقوله تعالى مَنْ لا يُؤمِنْ يُدَنْ . الرابع اذا كان الجزآم فعل طلّب كقول النبيّ مَنْ يَفْخَرْ فليفغز بالربّ . وكقول الحكيم إِنْ سقط عدوُك فلا تَشْمُتْ به . الخامس اذا كان الجزآم الله وجب اقترانه بالفام . كقول الحكيم من يَتَّكِلْ على قلبه فجاهل (١٠)

 أوه عبارته أن انجواب قد يكون أمّا مفردًا وإن قولهُ جاهلٌ هو انجواب. والصحيجان انجواب لايكون الاجلة وفوله جاهل خبرمبندإ محذوف نقد برههو وهق مع خبرهِ المجوابُ، فكانحقهُ ان يقول اذا كان المجواب جلة اسميَّةً . وإذا كان المجواب جِلةً اسمَّة غير طلبَّيْةٍ لم تدخل عليها اداة نفي ولا إنَّ وكان بعد إنْ او إِذَا من ادوات الشرط جاز اقامة إِذَا الْحَجَآئِية مقامَ النَّا نَحُو و إِنْ تُصِيبِم سَيِّنَةٌ إِذَا هم يفنطون. فاما نحو إِنْ عَصَى زيدٌ فويلٌ لهُ . ونحو ان قام زيدٌ فا عمرٌ و قائمٍ . ونحو ان قام زيدٌ فإِنَّ عمرًا قايم ونيتعيَّن فيها الفاته ولا يجوز المجمع بين الفاته و إذًا. وقد تُحُذَّف الفاته الرابطة للجواب ضرورةً كقولومن يفعل أكسناتِ اللهُ يشكرُها. وعن المبرّد إِجازة حذفها في الاخليار. وقد جآة حذفها وحذف المبتدإ في قولهِ بني تُعَلِّمن بنكع ِ ٱلعنزَ ظالمُ ۗ. اي فهوظا لمُ ٣. وضابط اقتران انجواب بالفآء ان لا يصلح جعلهُ شرطاً. وإنما قُرن بالفآء في ما لا يصلح شرطاً ليعلم الارتباط، فان ما لا يصلح للارتباط باداة الشرط مع الاتصال احقُّ بان لا يصلِّح مع الانفصال فاذا قُرِن بَا لَفَا عَلْمِ الارتباط. اما اذا كَان انجواب صائحًا لجعلهِ شرطًا كما هو الاصل لم بحنج الى فله يقترن بها نحوان جاة زيدٌ بجيهُ عَرْثُو او قام عَرْثُو. وإذا وقع بعد جزاءً الشرط فعلٌ مضارعٌ مقرونٌ با لفا او الواَّقِ جاز فيهِ ثلثة اوجهِ . انجزم بالعطف . والرفع على الاستشَّاف . والنصب بأنَّ مضمرةً وجوبًا. وهو قليلٌ. نحو وإن تبدوا ما في انفسكم او تخفوهُ بجاسبُكم بهِ اللهُ فيغفرْ لمن بشآه . بجزمر يغفر ورفعهِ ونصبهِ . وإذا كارن اقتران الفعل بعد الجزآء بثمَّ فانهُ بمنع النصب ويجوز الجزم والرفع. فان تِوسُّط المضارع المقرون بالنَّه او الواوِ بين جملة الشرط وجملة الجزآء فالوجه جزمةُ نحوان من يَثْني ويصبرْ فان الله لا يضبعُ اجرَ

المحسنين. ويجوز النصب. ومن شواهدي قولهُ ومن يقتربُ وبخضعَ نُوَّوهِ . وأَكَمَقُ الكُوفيُّونَ ثُمَّ بالفاء والواهِ فاجازوا النصب بعدها . وزاد بعضهم أوَّ . وقد بُحذَف جواب الشرط ويُستغنَى بالشرط عنهُ . وذلك اذا دلَّ دليلٌ على حذفهِ . نحوانت ظالم ويُلت فعلتَ فانت ظالم . ويُحذَف الشرط ويُستغنَى عنهُ بالجزاء . كقولهِ

فطلِّقها فلستَ لها بَصْفو وَ إِلاَّ يَعْلُ مَفْرَقَكَ الْحُسَامُ اي و إِنْ لا تَطَلَّقها يعلُ. وقد بُحِذَفان معًا. وذلك بعد إِنْ .كقولهِ

واذا نوالى شرطان دون عطف فالجَواب لاَوَّلها وَالثَّانِي مُقَيِّد اللَّاوَّلُ كَتَفْييدهِ بِحَالٍ واقعة موقعة . كنولهِ

إِنْ نستغيثوا بنا إِنْ تذعروا نجدوا مِنَّا معافلَ عزَّ زانها كَرَمُ وإن تواليا بعطف فانجواب لها، نحو و إِنْ تُوْمِنوا وِنتَّفوا يُوْتِكُمُ اجورَكُم، قيل ان توالى الشرط بعطف با لواو فانجواب لها، نحو ان تأتِي وإن تُحسِنْ اليَّ أحسِنْ المِك،

### المطلب السادس

في إصار إن الشرطيّة

وبُجُزَم الفعل المضارع أيضًا بأِنْ مُضَمَرةً وجوبًا في جواب الاشيآة السبعة التي مرَّ ذكرُها في نواصب المضارع. وهي الامر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والترجِّي والعرْض. بشرط ان لايكون الحواب مقرونًا بالفا والواو مثال الامر أطلُبْ تَعِدْ والنهي لا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْحَبَّةَ والاستفهام أَيْنَ بَيْتُكَأَزُرُكَ والتمني لَيْتَنِي رَاهِبُ أَخْلُصْ والترجِّي لَعَلَّ الله مَرْحُنِي أَنَّ الله عَرْض أَلا تُضِيْفُنَا نُكُرُمْكَ ("فالحواب في لَعَلَّ الله مَرْحُنِي أَنَّ الله عَرْحَمُنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تُضِيْفُنَا نُكُرُمْكَ ("فالحواب في العَرْ الله عَرْحَمُنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تُضِيْفُنَا نُكُرُمْكَ ("فالحواب في العَرْ الله عَرْحَمُنِي أَتُنْ الله عَرْحَمُنِي أَتُهُ والعَرْض أَلا تُضَيِّفُنَا نُكُرُمْكَ ("فالحواب في المَالِي الله عَرْحَمُنِي أَتُهُ والعَرْض أَلا تُضَيِّفُنَا نُكُرُمْكَ ("فالحواب في المَالِي الله عَرْض أَلْهُ الله عَرْمُ الله عَرْمُ الله عَرْمُ الله عَرْمُ الله المَالِي المَالِي اللهِ الله المَالِي المَالِي المَالِي اللهِ اللهِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُ اللهُ اللهُ المَالِي المَالْمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ المَالْمُ اللهُ المِلْمُ اللهُ المَالِي المُلْمُ اللهُ المَالِي اللهُ المُلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُ اللهُ اله

اوبَأَوْ فالجواب لاحدها نحوان جآء زيد او ان جآء ث هند فأكرمه او فأكرمها. اوبا لفاء فانجواب للثاني والثاني وجوابُهُ جوابُ الاوّل . وإعلم ان كلّ موضع استُغني فيوعن جواب الشرط لا يكورن فعل الشرط فيه الا مأضيّ اللفظ. او مضارعًا مجزومًا بلَمْ "نحو وإن سأَلتهم من خلقهم ليفولُنَّ اللهُ". ونحو لَئِنْ لم ننتهِ لارجمنَّك. فلامر لَئِنْ موطِّيَّةٌ لَقَسَمَ محذوفٍ. والتقدير وإللهِ لَئِنْ. ولايجوز انت ظالم ۖ إِنْ تفعلْ ولا واللهِ ان لَمْ لَأَفُومَنَّ وما ورد من ذلك فضرورةٌ على الاصحُّ (١) اخْتُلِف في جازم النعل حينيَّذِ على افوا لِ اصحُّها انهُ مجزومٌ بشرطٍ مَقدَّمي دلَّ عليهِ الطلب. وإليهِ ذهب أكثر المتأخَّرين. فتقدير اطلبْ تَجَدْ اطلبْ فارز تطلبْ تَجَدْ لا ان تطلب تَجَدْ خلافًا للصنف. ويُوهِ كلامُهُ إن الواو نشارك الفا قي حكم الجزم هناكما شاركتها في حكم النصب. والصحيح انفراد الفاء عن الواو بان الفعل بعدها بنجزم عند سفوطها. وكان عليهِ ان يشترط لذلك قصد الجزآء. لانهُ اذا لم يُفصَد الجزآه فانهُ لا يُجزَم بل يُرفَع اما منصودًا بهِ الوصف نحو ليت لي مالًاانفقُ منهُ . او اكحال او الاستشاف، وبجتلها فولُهُ كَرُوا الى حَرَّتَكُم تعمرونها. مإن يشترط للجزم بعد النهي \_ كونَ انجواب امرًا محبوبًا كدخول انجنة والسلامة في قولك لا تكفر تدخل انجنة ولا ندنُ من الاسد نَسْلُمْ . فلوكان امرًا مكروهًا كدخول النار وآكل السبع في قولك لا تكفرْ تدخل النار ولا تدنُ من الاسد يا كلك تعيَّن الرفع خلافًا للكسَّاءي. واعلم انهُ هذه الاماكن كلّها مجزوم على نقدير إضار إن الشرطيَّة . فتقديرها في الامر إِنْ تَطْلُبْ تَحِدْ . وفي النهي إِنْ لاَ تَكْفُرْ تَدْ خُلِ الْحَبَّةَ . وفس البواقي السّجة ان هذه الاشياء السبعة ان اقترن جوابُها بالفاء او بالواق انتصب بإضار إِن المصدريَّة . وان كان غيرَ مقترن بها جُزِم بإضار إِن الشرطيَّة . واما النفي فلا يصلح ان يكون جوابًا في إضار إِن الشرطيَّة . واما النفي فلا يصلح ان يكون جوابًا في إضار إِن الشرطيَّة . فاما النفي فلا يصلح ان يكون عنهُ

العث الغالث

في افعال المدح والذمّ وفيهِ ثلثة مطالب

المطلب الاول في نِعُ وشِن وسَآة

افعال المَدْح والذَّمِّ كُلُّ فعلٍ وُضِع لإِنشَاءَ مَدْح او ذَمِّ وهِي اربِعة (الله عَمْ وَالذَّمِّ وَالله الم اربعة (الله عَمْ وحَبَّذَا في المدح وبيِّسَ وسَا في الذم فنعِمَ وبيِّسَ وسَا الله افعال جامدة لايستعلَ منها الا الماضي فقط (الوجيع فاعلها احد ثلثة

لافرق بين كون الطلب بالنعل كا مُثِل او باسم النعل نحوصة أحسن اليك. ونحو قولهِ مكانك نجدي او نستريجي وحكم جواب الدعآء والتحضيض كحكم ما نقدّم (۱) وذلك لان النفي يقنضي نحقّق عدم الوقوع كا يقتضي الإيجاب تحقّق الوقوع فلا يُجزَم بعن كالانجزم بعد الإيجاب وقول المصنف عدلنا عنه لان النهي يُغني عنهُ فيه إيهام كان حقه أن يزيله ولا يخفي ما في المطلب من التكرار والتسامح (۱) قوله وهي اربعة بعد قوله هي كلَّ فعل الى آخره فيه نظر من جهة اطلاقه كلَّ فعل مُم نقيده كلَّ فعل من أفييده كلَّ فعل من أفييده كلَّ فعل من أفياد أو أفعل من المناز وذهب جاعة الى انهما المان وأستد والمحمور النحويين النيام عليها في قول بعضم نعم السير على بيش العَدْر والسند والمد خول حرف الجرَّ عليها في قول بعضم نعم السير على بيش العَدْر .

امور نذكرها. والاسمالخصوص بالمدح او الذمّ يعتقبهُ.الاول ان يكون فاعلها معرَّفًا بألْ نحو نِعْمَ الرجلُ بطرسُ. فنِعْمَ فعلْ ماض. والرجل فاعلهُ . وبطرسُ مخصوصُ بالمدح . وهو مرفوعٌ على انهُ مبتدأ مُ خَرْم. والحلة قبلهُ خبر مقدَّم الومثلهُ بيْسَ وسَا ﴿ الثاني ان يكون الفاعل مضافًا الى ما فيهِ أَلْ نحو نِعْ رسولُ المسيح بطرسُ. و إعرابهُ مثلا نقدَّم، وقيسْ عليهِ بِنْسَ وسَآءَ الثالث ان يكون الفاعل مُضمَرًا مفسَّرًا بنكرةٍ منصوبةٍ على التميبزنحونعُ رجلًا بطرسُ. نقد يُرهُ نِعُ الرجلُ رجلًا بطرسُ. وهكذا حكم بِنْسَ وسآءَ . ولا يجوز انجع بين الفاعل والتميېز في اللفظ<sup>٣٠</sup>ويُشترَط في الاسم الخصوص بالمدح او الذمر ان وخُرَّج على نقد برنِعْ َ السيرُ على عَيْر مفول فيهِ بِيسَ العيرُ . وهكذا ما اشبه . وإصلها فَعِلَ . وقد بَردان كذلك . او بسكون العين وفتح الفا ً وكسرها . او بكسرها . وكذلك كل ذي عبن حلقيَّة من فَعِل فعلاَّكانكشَهِدَ او اسَّاكَغَيْدِ ﴿(١) وقيل هو خبر مبندإ محذوفيً وجوبًا. والنقدير هو بطرسُ. اي المدوحُ بطرسُ. وقيل هو مبندأ خبرُهُ محذوفٌ. والتقدير بطرسُ المدوحُ · وإخنُلِف في أل الداخلة على فاعل افعال هذا الباب. فقيل هي للجنس حقيقةً. وقيل هي للجنس مجازًا. وقيل هي للعهد را) واجازهُ قومُ واستدلَّوا بقولهِ نِعْمَ الزادُ زادُ ابيلَ زَادًا. وفصَّل بعضهم فقال ان افاد التمييز فائِدةً زائِدةً على الفاعل جانر انجمع بينها نحونِعْ الرجلُ فارسًا زيدٌ و إلَّا فلا. فانكان الناعل ضميرًا كما هو مذهب انجمهور نحونِعٌ رجلاً زيدٌ على نقد برنِعْمَ هو جاز انجمع بينةُ وبين التمييز انفاقًا. ولهذا الضمير احكامٌ. الاول انهُ لا ببرز في تثنية ولاجمع ۗ الثاني انهُ لا يُتبَع . الثالث انهُ اذا فُسِّر بمؤَّنْت لِحقتهُ نَاهَ التانيث خلافًا لمن منع ذلك. ولمفسِّر هذا الضمير شروطُ ْ.الاول ان يكون موَّخَّرًا عنهُ . الثاني ان يتقدُّم على المخصوص الا في ما ندر. الثالث ان يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد وضدَّ بهِ وإلتذكير وضدِّهِ . الرابع ان يكون قابلًا لألَّ . الخامس ان يكون نكرةً عامَّةً . فلا يُقَال نِعْمَ شمسًا هذه الشمسُ . فلو قلت نِعْمَ شمسًا شمسُ بومِنـا لجانر.

يُطابق الفاعلَ في الإِفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.نحونِمُ الرجلانِ البطرسانِ الخ. ونعْمَتِ ٱلمراةُ مريمُ الخنا

المطلب الثاني

في الاسم المخصوص بالمدح والذمّ

الاسم المخصوص بالمدح والذمرّ لهُ اربَعَ حَالَاتٍ . الأُولَى الإِنبات كَا مَثَّلْنَا ﴿ الثَّانَيْةَ الْحَذْفُ جَوَانًا نَحُونِعُمُ التَّلْمِيذُ ۚ السَّهِ نِعْمُ التَّلْمِيذُ بطرسُ. وبنُّسَ التلميذُ ، اي بِنْسَ التلميذُ يوضاسُ ' الثالَّلَة ان تقع مَا بعد فعل المدح والذمّ نجو نِعمُ مَا بطرسُ . ويجوزان تدغم ميّم مَا بمِم نِعْ وَتَكْسِر الْعِينِ. نَحُو نِعِيماً بَكْسِر الْعِينِ وَتَشْدِيد الْمِي بَغِير تنوينِ وغلط من نوَّنها وخنَّف ميها. ومثلَّهُ بنُّسَمَا وسَاءَ مَا . فتكونُ مَا همنا بِعِنِي النَكرة المفسِّرة، والفاعل مُضمِّرٌ. نقديُرهُ نِعْمَ الرجلُ مَا بطرسُ(١) الرابعة حذف الاسم الخصوص بالمدح والذم الواقع بعد مَا نحو نِعِمًّا وبنُّسَمَا . اي نِعِمَّا بطرسُ ويِنْسَمَا يوضاسُ. ومتى رايت نِعِمَّا ويِنسَمَا السادس ان ذَكَنُ لازمُ لا في ما ندر ﴿١) حَثُّ المُخصوص ان يكون مُخنصًّا وإن

يصلح للإخبار بهِ عن الفاعل موصوفًا بالمدوح في المدح وبالمذموم في الذمّ . فاذا فلت نِعْمَ الرجلُ زيدٌ فانهُ يَصِحُ ان نقول الرجلُ الْمدوحُ زَيْدٌ، وكذا بِشْمَ الرجْلُ زيدٌ . فَانهُ يَصُعُ ان نقول الرجلُ المَّذمومُ زيدٌ. فان لم يصلح كما في نحو بِنُّسَ مَثَلُ القومِ الذين كُذَّبوا بآياتنا أَوِّل على حذف مضاف إلى المخصوص فيكون التقد برا لمَثِلُ المذمومُ مَثَلُ القوم اخْلُف في مَا هذه . فقال قوم ْ هي نكرة ْ منصوبةْ على التمييز والفاعل ضميرٌ مسنترٌ . وقيل هي الفاعل وهي اسمُ معرفةٌ . وفي مَا ان وَلِيَهَا اسمُ نحو فنعِمًّا هي ثَلْلةً اقوآل. احدها انهما نَكِرَةُ تَامُّةُ في موضع نصب على التمييزِ والفاعل مضمرٌ والمرفوع بعدها هو الخَصَوْصَ. وَثانيَها انها معرفةٌ نَامَّةٌ وهِي الفَأَعَلِ أُونَا لَهَمَّ ال مَامِرُبَّهُ مع النعل فلاموضع لها من الإعراب والمرفوع بعدها هو الفاعل

داخلَينِ على فعلٍ وكان الاسم الخصوص بالمدح والذمّ محذوفًا فقدِّرهُ بمصدر ذلك الفعل، كقول داود النبيّ نِعِمَّا نِعِمَّا قد رأَت اعينُنا. نقديرُهُ نِعْمَ المَرْأَى الذي رأَتهُ اعينُنا

#### المطلب الثالث

في حبذا

من افعال المدح حَبَّذا بَفْتِح الحاء نحو حَبَّذا بطرسُ . فحَبَّ فعلُ ماض . وذا فاعلُهُ . وبطرسُ اسمُ مخصوصُ بالمدح . وصيغتها واحدة في المتنبَّى والمجمع مذكَّرًا ومؤَّنَّا (۱) غير ان الاسم المخصوص بالمدح يُنبَّى ويجُمَع ويُذكَّر ويُؤنَّث . نحو حَبَّذا البطرسانِ والبطرسونَ وحَبَّذا مريمُ الح . وبجوزان يقع بعد حَبَّذا نكرةُ منصوبةُ على التمييز نحو حَبَّذا رجلًا بطرسُ . وبجوز نقديم بطرسَ على النكرة نحو حَبَّذا بطرسُ رجلًا . وبجوزان يقع بعد حَبَّذا حالُ سوا والنكرة نحو حَبَّذا بطرسُ رجلًا . وبجوزان يقع بعد حَبَّذا حالُ سوا وان مقدَّمًا او مُؤخَرًا نحو حَبَّذا بطرسُ راكبًا او راكبًا بطرسُ (۱)

<sup>(</sup>۱) لانها أشبهت الامثال والامثال لا نُعَيَّر عن مواردها وإن لم نطابق المضروبة له كفولم في الصيف ضيّعت اللّبن . بكسر التآء لانه في اصله خطاب لامراق سألت زوجها ان يطلّبها وكان ذلك في الصيف ثم ارسلت اليه في الثناة نطلب لبنًا فقال ذلك . فاذا صُرِب لرجل او جاعة لم بنعيَّر عن اصله . واعلم ان مخصوص حبَّذا يغارق مخصوص نعم من اوجه . الاول ان مخصوص حبَّذا لا بنقدَّ م عليها مخلاف مخصوص نعم من نقول زيد نعم الرجل ولا نقول زيد حبَّذا الثاني انه لا تعمل فيه النواسخ مخلاف مخصوص نعم كقول إنَّا وجدناه صابرًا نعم العبد . الثالث انه مجوز ذكر التيميز قبله و بعد وجدًا زيد وجراه بالما يخلاف مخصوص نعم و في الما تعمل في المنافق بعد حبّ غير ذا من الاسماء جاز فيه وجهان . الرفع بحبّ غيل خون حبّ زيد ، وجراه با لبا مخو حبّ بزيد . ثم ان وقع بعد حبّ ذكا وجب فتح الحاة وان

القسر العاشر
في المورف وفيد المائد العاش
البحث الاول
في حروف الجرّ وفيد المانية مطالب
المطلب الاول
في تعريف الحرف وانواعد

الحرف ما دل على معنى في غيره واقسامه الله الله المحروف الحرق ما دل على معنى في غيره واقسامه الله الله الحروف الحروف الحرق الحروف الحروف العطف وانواع الحروف المانية عشر ، حروف المجرّ ، وحروف العطف وحروف النفي ، وحروف الإيجاب وحروف الزيادة ، واللامات وحروف المصدم ، وحرف التفسير ، وحرف التوقّع ، وحرف الرّدْع ، وحروف الشخم ، وحروف الشرط ، الرّدْع ، وحروف التخضيض ، وحروف الاستفهام ، وحروف الشرط ، وحروف المنته وحروف المنته وحروف المنته وحروف المنته وحروف النداء ، وحروف المنته وحروف النداء ، وحروف المنته ويأتي بيائها منه صلاً

وَمِثْلُ نِعْمَ حَبَّنَا ٱلفَاعِلُ ذَا وَإِنْ نُرِدْ ذَمَّا فَقُلُ لَا حَبَّنَا

وقع بعدها غيرُ ذا جازضمُ الحآء وفخها. ورُوي بالوجهين قولهُ وحَبُ بها مفتولةً حين نُقنلُ . وإعلم ان كل فعل ثلاثي بجونر ان يُبنَى منهُ فِعلْ على فَعُلَ بضمَّ العين لفصد المدح او الذمّ بشرط ان يكون صاكماً للتعجُّب مضَّناً معناهُ ويُعامَل معاملة فِمْ وبيسَ في جميع ما نقدَّم لها من الاحكام . ويجوز جرُّ فاعلهِ بالباء والاستغناه عن ألَّ و إضارهُ على وفق ما قبلهُ ، نقول شَرُفَ الرجلُ زيدٌ ولَوْمَ الرجلُ زيدٌ عير ان علم المتعلوها على كسن عينها . لانها هكذا شُعِت عن العرب حين استعلوها هذا الاستعال . قال ابن ما لك

10

المطلب الثاني ف كمّة حيوف الجز

المطلب الثالث في معنى من و إنَّه

مِنْ لها ستّة معان الاول ابتدآه الغاية إِمَّا مكانيَّةً كسِرْتُ من البيعة وإما زمانيةً كصمت مِنْ امس الثاني بيان الجنس كقوله تعالى نجّنا من الشرِّير الثالث التبعيض كقول نجّنا من الشرِّير الثالث التبعيض كقول النبيّ اخذ من تراب الارض اي من بعض تراب الارض الرابع ان تكون زائِدةً ويُشترَط في زيادتها شرطان احدهاان يتقدَّمها نفي اواستفهام والثاني ان تكون داخلةً على نكرة نحو ما جآئي من احدٍ وهل جآئي من احدٍ الدي جآئي احدها للعليل كقول

<sup>(</sup>۱) وإعلم أن هذه الحروف منها ما يخنصُ بالظاهر، وهو الكاف والواؤ والناة ومُذْ ومُذْ ومُذْ ومُذْ ومُدَدُ ومنها ما محنصُ بالمُضَمَر، وهو لَوْلَا خاصَةً ومنها ما هو مشترك بينها وهو باقيها . وحركة الكاف والواو والناء فتمة . وحركة الباة واللامركسن (۱) وفائدة زيادتها توكيد العموم . لانك اذا قلت ما جا أني رجل مجتل نفي المحسى وفي الوحة فيناتي لك أن نقول بل رجلان . ولكن بعد دخول مِنْ يمتنع ذلك . وقد تُرَاد بعد النهي ابضا نحولا يأتني من احد وقد جعل المصنف زيادة من معانيها . وفيه نسامح "

الرسول ان عَى القلب صار لبني اسرائيل من مهلةٍ يسيرة ، اي لاجل مهلة ِ السادس الانتها أو نحو دَنُوثُ منهُ ، اي دنوت اليه (''إلى لها معنيان ، احدها انتها أو الغاية ، إمّا مكانيَّةً نحو سرت من القدس الى الطُّورِ ، و إِمَّا زمانيَّةً نحو صمت من المجمعة الى المجمعة ، والثاني ان تكون بمعنى عند ، كقوله تعالى كريم اليَّ موتُ الابرارِ ، اي كريم عندي "

المطلب الرابع في معنى عَنْ وعَلَى وفِي

عَنْ معناها العُجَّاوَزَة كقول البشير خرج يسوعُ عَنْ تخومهم اي تجاوزها ٣٠عَلَى للاستعلام كقول البشير صعدعلى جُمَّيزةِ . وقد تكون

(۱) وتأتي للبدل نحو أرضيتم بالمحيوة الدنيا من الآخرية وللاستعلاة نحو نصرناة من التوم وللظرفية نحو ماذا خلقوا من الارض وموافقة عَنْ نحو با غافلا من الله اي عن الله ومنة زيد افضل من عمروكا سبق بيانة على ان من تُستعل في ما ينتقل مشل اخذت منه الدراه ، وعَنْ تُستعكل في ما لا ينتقل مثل اخذت عنه العيم وعن نُستعكل في ما لا ينتقل مثل اخذت عنه العيم وموافقة للبه نحو ينظر من طرف خفي اي بطرف خفي وتكون للفصل وذلك بين منضاد بن نحوهل تعرف المجدم الردي او متائلين نحوهل تعرف زيدًا من عمرو (۱) وتأتي للصاحبة نحوضً هذا الى هذا ، وموافقة للأم نحو الامر الى الله اي لله واعل اذ دلّت قرينة على دخول ما بعد إلى نحوقرات الكتاب من أوليو الى آخري او على عدم دخولو نحو أثيوا الصيام الى الليل عُمل بها ، و إلاّ فالسحيم عدم دخولو مطلقا ، وبعكس ذلك حتى مع عدم القرينة ، وقد تأتي زايدة نحق فأفيدة الاكثرين بَهوى البها اي بهواها (۲) وتأتي موافقة لبعد نحولتركبن طبقا عن طبق وللبد المحويوم لا تجزي نفس عن نفس شيا ، وللاستعلاء نحو فاتما بجل عن موعاتي وعدها إباة ، وللظرفية نحولا تكن عنه وابيدة وموافقة لين نحو الله يقبل النوبة عن موعاتي وعدها إباة ، وللظرفية نحولا تكن عنه وابيدة وموافقة لين نحو الله يقبل النوبة عن عياده و ، وللباة نحو ما ينطق من الهوى ، وزايدة وموافقة لين نحو الله يقبل النوبة عن عياده و ، وللباة نحو ما ينطق من الهوى ، وزايدة وموافقة لين خو الله يقبل النوبة عن عياده و ، وللباة نحو ما ينطق من الهوى ، وزايدة وموافقة لين غو الله يقبل النوبة عن عياده و ، وللباة نحو ما ينطق من الموى ، وزايدة وموافقة عن عن اخرى محذوفة كفوله عن عين جنيك تدفع ، والاصل عن الموى عن اخرى محذوفة كفوله النه يقبل النوبة عن عياده و ، وللبات عن موعن عن بن جنيك تدفع ، والاصل عن الموى من الموى والله عن الموى عن الموى والله من الموى الموى والمول عن الموى المول عن المول ال

عَنْ اسًا بعنى جانب وعَلَى اسًا بمعنى فوق فيدخلها حينيَّذٍ حرف الحبرّ. مثال الاول قولة تعالى ويُعْيِم الخراف من عن بينهِ والحدالة من عن شمالهِ الى من جانب. ومثال الثاني قولُ البشير وإقامة من على جناح الهيكل اي من فوق (أفي لها معنيان احدها الظرفيَّة نحو المخر في الزّق. والثاني ان تكون بمعنى عَلَى نحو صلبوهُ في عودٍ اي على عودٍ (أ)

المطلب الخامس في معنى رُبَّ وإلكاف

رُبَّ للتقليل فهي بعكس كم الخبريَّة وشروطها ثلثة الاول ان تكون واقعةً صدر الكلام الثاني ان يكون مجرورها نكرةً موصوفةً . الثالث ان يكون جوابها فعلاً ماضيًا نحو رُبَّ رجل كريمٍ أَقْيِتُهُ وقد

النمي. وتكون مصدريَّة. وذلك في عَنَّمَنة تميم نحو يعجبني عَنْ ينعلَ. آي أَنْ ينعِلَ () (١) وتأتي للظرفيَّة نحو ودخل المدينة على حيرت غنلة والسجاوزة نحو رَضِيت علمه وللتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم وللُصاحَبة نحو ان ربَّك لذو مغنرة للناس على ظلم، وموافقة لمِنْ نحو اخذوا على الناس حقَّم، وللبَّآء نحو خُذْ هذا الدوآة على اسم الله وللاستدراك او الاضراب، كقوله

بكلّ نداوينا فلم يشف ما بنا على آن قرب الدارِ خيرٌ من البُعْدِ وزائِدة للنعويض عن أخرى محذوفة نحولم يجدِ يومًا على من بتكل اي بتكل عليه (٢) وتأني للصاحبة نحوادخلوا في امم وللسبية نحو لمسكم في ما أفضم فيه عذات . وموافقة للبآء نحو زيدٌ بصيرٌ في صناعنه ولالى نحورُدٌ بدك في جيبك وللقابسة نحو ما علمك في بحره إلا قطرة وموافقة مِنْ نحو نبعث في كل أمّة شهيدًا . وعَنْ نحو فهو في الآخرة أمّ وزائدة نحو شدُ وا في الحبل وتدخل على ما يكون جزءً الشيء تحو هذا ذراعٌ في النوب . وقد تأني للتعليل نحو في زير ريدٌ في ذنبه

تدخل رُبَّ على ضميرٍ مُهُمَ مُميَّرٌ بِعَكَرةٍ منصوبةٍ على التميين، نحو رُبُّهُ رجلًا وحقُّ هذا الضمير أن يكون مفردًا مذَكِّرًا مِع الحبيع نحو رُبُّهُ رجلين ورجالاً وامراةً الخ وتلحق رُبَّ مَا الكافَّة فيبطل علما. وتدخل حينيَّذِ على الاسم والفعل ، نحو رُبًّا بطوسُ قِائمٌ ، ورُبًّا قامَ بطرسُ وبجوز حذف رُبَّ ويُعوَّض عنها بالواو ويقع الاسم بعدها مجرورًا.وتُسَمَّى واوَ رُبَّ نحوِ ونديم ِ نبَّهتهُ .اي رُبَّ نديم ِ (١) الكاف لهُ (١) ان رُبَّ تأتي للتكثير كتبرًا وللتفليل خليلًا ، فالاول نحو بارُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريَّةٌ بومُ القيامة. والغاني كقولةِ أَلاَ رُبَّ مولودٍ وليس لهُ أَبُ. ولها صدر الكلام. ولا تَجَرُّ الا فردًا خاصًا مرح. الظاهر. وهو النَّكرة لغظاً ومَعنَى او مُعنَّى فقط. والغالب في هذا الظاهر وصنَّهُ. وقد نجرُ ضيرَ الغيبة فيلزم افرادُهُ وَتذكيرُهُ وتفسيرُهُ بتمبيزٍ مطابق للعني. والاصحُ انها لا تتعلَّق بشيء لانها في حكم الزائِد في الاعراب. فاذا قلت رُبُّ رجلٍ صالح ٍ لفيتُهُ او لفيتُ فعجرورها مفعولٌ في الثاني ومبتدأً في الأول او مفعولٌ على حدُّ زيدًا ضربتهُ. وقد تُحُذَف فيبقى علهاً. وَذَلك بعد الواوكتيرٌ نحو وليل كموج البجر أرخَى سدولَهُ . وبعد الفَّآ قليلٌ كفولو فمثلِك حُبْلَى قد طرقت. وبعد بَلْ أَقَلُ ، كَنْوَاهِ بِلْ بِلَدِ مِكُ الْفِجَاجِ قَنْمَهُ . وقد تَحَذَّف بعد لاشيِّ . وهو قليلٌ جدًّا . وعليهِ قولُهُ رسم دارٍ وقِفتُ في طَلَّلِهِ . قال ابن ما لك وقَدْ بُجَرُ بسِوَ ب رُبَّ لَدَى ﴿ حَذْف وِبَعْضُهُ بُرَى مُطَّرْدًا بريد ان انجرٌ بغير رُبُّ محذوفًا مطّردٌ وغيرمطّردٍ . فغير المطّردكقول رُوْبة وقد قبل له كيف اصحت خير وانحمد لله. اي على خيرٍ. وقول الشاعر اشارت كليب وقولةِ فارفق الاعلام · اي الى كُلِّب وإلى الاعلام · والمطَّرد بكورَّ في ثلثُهُ عشر موضعًا. الاول لفظ أَلَجلالة في القَسُّم دون عوضٍ نحواً للهِ لافعلنَّ. الثاني بعدُّكُمْ الاستفهاميَّة اذا دخل عليها حرف جرَّ نحو بكُّم درهم أشتريته اي بكم من درقم خلاقًا للزجَّاج في نقدينِ الجرِّ بالإضافة . النَّالَثُ في جوآبُ مَّا نَضَّن مثلَ المحذوفُ نحَق زيدٍ في جواب بُنْ مررت الرابع في المعطوف على ما نضَّن مثلَ المحذوف محرف يُّصل نحو وفي خلقكم وما يبثُّ من دأبَّةِ اباتُ لقوم يوقنون واختلاف الليلُّ

معنيان . احدها التشبيه كقول البشير صارت ثيابة كاللح . وقد استوفينا معنى التشبيه في رسالنا المسَّاة بالمثلَّنات الدرِّيَّة ، والثاني ان تكون زائِدةً لامَعنى لها . كقول داود النبي وكَيْنْلِ كثرة رافعك ، فالكاف هنا زائِدةٌ ومِثْل دالَّة على التشبيه (۱)

#### المطلب السادس في معني اللام طالبآء

والنهار اي وفي اختلاف المخامس في المعطوف عليه بحرف منفصل بالاكفوله ما لحب جَلَدُ ولا حبيب رافة السادس في المعطوف عليه بحرف منفصل بلو كوفوه منى عُدْنُم بِنَا وَلوْ فِيْةٍ مَنَا السابع في المقرون بالهمن بعد ما نصّ مثل المحدوف كفولك أريد بن عمر و استفهاما لمن قال مررت بزيد الثامن في المقرون بهالا بعن نحو المرر بأيّم افضل إنْ زيد و إنْ عمرو العاشر في المقرون بفاء الجزاء بعن محكى بونس مررت برجل صالح إلا صالح فطائح اي إنْ لا أمرر بصائح فقد مررت بطائح والذي حكاة سيبوية الا صائحًا فطائح ولا صائحًا فطائح عشر مع أنّ وقدر ان لا يكن صائحًا فهو طائح والله بكن صائحًا بكن طائحًا المحادي عشر مع لام التعليل اذا جرّت كي وصَلَمَها الثالث عشر المعطوف على خبر لَيْسَ وما الصائح لدخول المجاركة وأن قمت الثالث عشر المعطوف على خبر لَيْسَ وما الصائح لدخول المجاركة وأن قمت الذول المجاركة والمناسلة المحادث المجاركة والمحاركة المحادث المحا

بداليَ أَنِي لَسْتُ مُدرِكَ مَا مَضَى ولا سابقٍ شَيْأَ اذا كَانَ جَائِياً

اجاز سببوبة الخفض في سابق على نوقم وجود البآء في مُدرِك (١) ومن زياديها قولة ولهس كمثلة شيّ اى ليس شيّ مثلة ، وفائد نها التوكيد ، وهو معنى ، وقد جعل المصنف زيادة الكاف احد معنيبها ثم فال انها زائدة لامعنى لها فهذا خلاف في خلاف و ومن معاني الكاف التعليل نحو وإذكروه كما هداكم ، والاستعلاة كقول بعضهم لفائل له كيف اصبحت تحير ، اب على خير ، واستُعلت الكاف اسًا بمعنى مِثْل كما في قولو يصحكن عن كا لبرّد الله هو قليل المَرد ، وهو قليل المرد ، وهو قليل المرد ، وهو قليل المرد ، وهو قليل المرد الموجود المنهم والمواد المرد ، وهو قليل المرد ، وهو المرد ، وهو قليل المرد ، وهو المرد ، وهو قليل المرد ، وهو والمرد ، وهو قليل المرد ، وهو المرد ، وهو قليل المرد ، وهو المرد ، وهو

\*\*

اللام له خسه معان الاول المُلك نحو العظمة له الثاني الاختصاص نحو النطق للعاقل الثالث التعليل كقوله تعالى حبت لدينونة هذا العالم، فالحيث علَّة الدينونة الرابع التعبّب نحو لله دَرُ بولسَ رسولاً الخامس ان تكون بمعنى واو القسم نحو لله لأفعلن الي والله الما المنه في المنه المنه معان الاول الإلصاق نحو مررت ببطرس الثاني الاستعانة كقول البشير أنضرب بالسيف الثالث المصاحبة كقول البشير خرج يسوع بتلاميذه الي معهم الرابع المقابلة نحو بعث الكفر بالايان الخامس التعدية نحو ذهبت ببطرس اي نحو بعث الكفر بالايان الخامس التعدية نحو ذهبت ببطرس اي في المنادس الظرفية نحو جلست بالدار اي في الدار وهذا المنادس بطرس بقائم "اي افديك بأبي وأبي الثامن الزائدة نحو ليس بطرس بقائم "الثامن الزائدة نحو ليس بطرس بقائم "ا

فلًا تفرّفنا كأنّي ومالعكًا لطول اجتماع لم نَبِتْ ليلةً مَعَا وزائِدةً قباسًا في نحو لِزيد ضربت. وساعًا في نحو ضربت لِزيدكما نقدّم آنفًا. وقول المصنف فالحجيمُ علّة الدينونة ظاهر السهو. وصوابُهُ فالدينونة علّة الحجيء (1) وتأتي

<sup>(</sup>۱) وتأني لانها الغابة نحو ابنوا للخراب، وللتعدية نحو ما أَضرَبَ زيدًا لعمرٍ و وما أَحَبَهُ لبكرٍ وللتهلك نحو جعل لكم من انسكم ازواجًا وللنسب نحو لزيد ابّ ولعمرو عمّ وللصيرورة نحو فالنقطة آل فرعون لبكون لم عدمًا وتُسكّى لامَ العاقبة ولام المآل وللتبليغ، وهي الجارَّة لام السامع نحو قلمت له كذا . وموافقة لعكي في الاستعلاة الحنيقي نحو و بخرُّون للأذقان . والمجازي نحو وإن الله تم فلها . وموافقة بعد نحو أَمْ الصلوة لدلوك الشمس . وموافقة وفي كلولم مضى لسبيله ، وموافقة مِنْ . كفوله ومخنُ لكم يومُ النباء في افضل . وموافقة عَنْ . كفوله كضرابر الحسنة قلن لوجها ، وموافقة مَنْ . كفولة كضرابر الحسنة قلن لوجها ، وموافقة مَنْ . كفولة كضرابر الحسنة قلن لوجها ، وموافقة مَنْ . كفولة كفرا به المحسنة قلن لوجها ،

المطلب السابع

مع نون التوكيد نحو واللهِ لأَفعَلنَّ وإنكان الحبواب مَنْفِياً كيفا وقع يدخلهُ من حروف النفي مَا ولافقط نحو واللهِ ما بطرسُ كاذبُ وما كذب بطرسُ وما يكذبُ بطرسُ ولا تخنصُ بالمضارع فقط نحق

والله لايهلك المؤمن الفاضل

السببيّة نحو فكُلُّ اخذناهُ بذبهِ وللتعليل نحو فبظلم من الذبن هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أُحِلَّت لهم وللبدل نحوما پسرُّني بها حُمر النع وللتبعيض كِنْ نحوشربنَ بماء المجر وللمجاوزة كعَنْ نحو فاسأل بهِ خبيرًا وموافقة عَلَى نحومَنْ إِنْ تأمنهُ بهنطارٍ وللفَسَم وهي اصل حروفه ولهذا خُصَّت بذكر الفعل معها نحو أُفسِم بالله وبالله خول على الضمير نحو بِكَ لافعلنَّ كما سها تي وموافقة إلى نحو وقد أَحْسَنَ بي وزايدة المتحكم على المتحدكا علت سابقًا (١) وقد تدخل على رَبِّ مضافًا للكعبة أو لها المتحكم نقول نرب الكعبة وزر بي لأفعلي وندر تألرٌ حْمَنِ وَنَحَيَاتِكَ

### المطلب الثامن في معنى ما نبقً من حروف انجرً

<sup>(</sup>١) ان مُذَ ومُندُ اذا كانا حرقي جرّ يكونان بعنى مِنْ في الماضي نحو مازاينهُ مُذُ او مُندُ يومِنا . هذا مع المعرفة او مُندُ يومِنا . هذا مع المعرفة كما رايت . فان كان المجرور بها نكرة كانا بمعنى مِنْ و إِلَى معانحو ما رايتهُ مُذُ ان مَندُ يومِنِنِ (ع) قال في فصله المعقود فلا يُقال حَناك وحَنّاهُ الا في ضرورة الشعرَ . انهى . وتدخل حَنَّى المجارّة الاسمَ فنخفضهُ لفظاً والفعلَ فخفضهُ محلاً . ولا نجرُ الا اخراكا مثل المصنف . او متصلاً بالآخر نحو سلام هي حتى مطلع الفجر . فلا يُقال المستقل المبارحة حتى نصف الليل . بل يُقال الى نصف الليل . وإذا كان ما بعد حتى داخلاً في حكم ما قبلها تعبّن الجرّ بها نحو صمتُ الايام كلّها حتى يوم العيد . و إلاّ فلا نحو صمتُ الايام كلّها حتى يوم العيد . و إلاّ فلا نحو صمتُ الايام كلّها حتى يوم الثلثاء . ويجب نحو صمتُ الايام كلّها حتى يوم الثلثاء . ويجب نحو صمتُ الايام كلّها حتى يوم الثلثاء . ويجب نحو صمتُ الايام كلّها حتى يوم الثلثاء . ويجب نحو سمتُ الايقال كتبتُ حتى زيد بل الى زيد . ويحوز العطف فنقول يوم الثلثاء . ولا يُقال مرتُ من القدس الى لبنان . ولا يُقال حتى بالمنان . ولا يُقال عرض الفعل المنان . ولا يُقال نقد برُهُ حاصل او موجود . وإن عطفت على مجرورها رفعت المعطوف . نقول لولاك نقد برُهُ حاصل او موجود . وإن عطفت على مجرورها رفعت المعطوف . نقول لولاك وزيدٌ بالرفع . وإعلم انهُ لا مجون الفصل بين حرف المجروره في الاختيام . وقد وريدٌ بالرفع . وإعلم انهُ لا مجون الفصل بين حرف المجروره في الاختيام . وقد

المغنات الخالي في حروف العلمة وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول في كية حروف العطف

حروف العطف تسعة أوهي الواؤ والفاة وثم وحَتى وأو وأم ولا وبَلْ ولكن بسكون النون (وليست إمّا حرف عطف بلهي حرف نقسم بنحو خُذ منه إمّا درها و إمّا دينارًا بكسر الهزة النها نقترن بالواد وحرف العطف لا يدخل على مثله (ال

بُنصَل بينها في الاضطرار بظرف او مجرور كنولو إنَّ عمرًا لاخيرَ في اليومرَ عمرو. وقولهِ وليس الى منها النزولِ سبيلُ. وندر الفصل بينها في النثر با لِقَسَم نحو اشتريتهُ بوالله دره . اي والله بدره (١) فالسنة الاوائِل تفرّك بين التابع والمتبوع لنظاً ومَعنَى. ولا وبَلْ يشرَّكان لنظاً لامَعنَى. وَنَذاأَمْ وأَوْ ارْتِ افْتَضَيًّا إَصْراليًّا. واخنُانِف فِي لَكِنْ فذهب آكثر النحوبين الى انها حرف عطف واختلفوا على ثلثة اقوالِ. احدها انها لاتكون عاطنةً الا اذا لم تدخل عليهــا الواو . وإلثاني انهــا عاطفةٌ ولا تُستعمَل الا بالواو. وإلنا لث أن العطف بها وانت مخيَّرٌ في الأتيان بالواق (r) لاخلاف في إن إمَّا الأولى غير عاطنة لاعتراضها بين العامل والمعمول كما مثَّل المُصنف، وبيرن احد معمولَي العامل ومعمولهِ الآخَر نحو رايت إمَّا زيدًا و إمَّا عمرًا. وأمَّا إمَّا الثانية فذهب جاعةٌ الى انها غير عاطفة لملازمنها غالبًا الواوِّ العاطفة . وذهب ابن اكحاجب الى انها حرف عطف وقول المصنف خُذْ منهُ إِمَّا درهمًا و إِمَّا دينارًا ليس نفسيًّا بل التفسيم في مثل قولك الانسان إِمَّا ذَكَرٌ و إِمَّا أُنتَي. واعلم ان إِمَّا مركَّبةُ من إِنْ ومَا. وهي تكون الفخيير نحو إِمَّا مَنَّا و إِمَّا فدَا ۗ وللشاتُ محولتيت إِمَّا زيدًا و إِمَّا عمرًا. ونجو للتنصيل كأمَّا بالنَّع نحو إِمَّا شاكرًا و إِمَّا كَنُورًا. وللإبهام نحو إِمَّا يعذُّبهم و إِمَّا ينوب عليهم . والاباحة نحو تعلُّم إِمَّا فقهًا وإما نحوًّا . وإذا ذُكِرَت منأخِّرةً بجب ال ينقدُّ مها إِمَّا اخرى كما رابت. وإذا ذكرَت سابقة فقد

# المطلب الغاني

ني معنى الواو والفآء وُثُمَّ وحَثَّى وي معنى الواو والفآء وُثُمَّ وحَثَّى

الواو لمُطلَق المجمع من غير نقييدٍ بقَبْلِيَّةٍ او بَعْديَّةٍ او مُصَاحَبَةٍ نحق جآ<sup>ء</sup> بطرسُ وبولسُ قبلهُ او بعدهُ او معهُ <sup>(۱)</sup> الفآه للترتيب مو<sub>· غ</sub>ير مهلةٍ. نحوجاً وطرسُ فبولسُ اذاكان مجيَّه بولسَ بعد بطرسَ بغير تأخير (١٠ ثُمُّ للترتيب مع التراخي نحو آمنَ بطرسُ ثُمَّ بولسُ لان إيان تُذَكَّر فِي اللاحقَكَلة إِمَّا اوكلة أَوْ. وقد يُستعنَّى عن إِمَّا الثانية بإلَّا نحو إِمَّا الك نتكمُّ بخبر و إلَّا فآسكت. وقد نَحُذَف إِمَّا الْأُولَى نحو رِيدٌ يقومُ و إِمَّا يقعدُ. وقد نُفخَ هزيُّها . وقد تُبدَل ميمها بلة ساكنةً .كنولهِ إيَّا الى جَنَّةِ إيَّا الى نارِ (١) وتنفرد الواو عن سائِر الحروف العاطنة في امورٍ. منهـا ان مُتبّعهـا في الحكم تحمّلُ للعبّيّة برجمان وللتأخُّر بكثرةٍ وللتقدُّم بقلَّةٍ. ومنهاً انها نقترن بإمَّا ولاَ النَّافية ولَّكِنَّ. ومنها انهاً تعطف العَّقْد على النَّبِّف في العَّدُد . ومنها انها تعطف صفاتٍ منفرَّقةٌ على موصوفانها . ومنها انها تعطف مآكان حقهُ ان يُثمَّى او يُجمَّع كفولهِ وَلَكُنهُ هَمْ وثان وثا لَثُ .فكان يَكُنَهُ ان يَفُولَ هَمَّانِ او همومٌ ومنها أنها تَعطف ما لايُستغنَى عنهُ نحو اشترك زيدٌ وعرُّنو. وجلست بين زيدٍ وعمرو، ومنهـا انهـا تعطف انحاصٌ على العامَّ تفصيلًا نحو حافظوا على الصلوات والصَّلوةِ الوُسطَّى. ومنهـا انها تعطف عاملًا مُضَّمِّرًا على عاملِ ظاهرِ بجمعها مُعنَّى واحدٌ كنولهِ وزحِّمَن انحواجبَ والعيونا. اب وكحلنَ العيونا. ومنها انها تعطف المقدِّم على متبوع ضرورةً لمحو عليكِ ورحمةُ اللهِ السلامُ. اب السلامُ ورحمهُ اللهِ وقد تأنَّى المواوُموافقةً لأَوْ فِي التفسيم كقولك الكلة اسمُ وفعلٌ وحرفٌ . والإباحة نحو تعلُّ صرفًا ونحوًا . والتخيير نحو تزوَّج هندًا وإختَها . وهذا من النوادر. وزايْدةً بعد إلاّ لتأشُّكِد الحكم المطلوب إثباته اذا كَان في محلَّ الرَّدّ ولا إكار نحو ما من احدٍ إِلاَّ ولَهُ طَعَ وحسدٌ . وحركتهـا فَحْهُ . وكذا حركه اللهُ (٦) الفاة العاطفة تُفيد الترتيب معنويًا كان نعو امانة فأقبن او ذكريًا وهو عطف مفصَّل على مُجمَل نحو فأزَّ لها الشيطانُ عنهـا فاخرجها ممَّا كانا فيه. والمتعقبب زمانيًّا كان كقولك قعد زيدٌ فقامر عمرٌو لمن سأَلك عنهاأَ كانا معَّام بولسَ كان بعد إيان بطرسَ بدَّةٍ (١١٠ عَتَّى للتدريج ويُشترَط في معطوفها

متعاقبين، او ذهنيًا كفولك جآء زيدٌ فقام عمرٌو إكرامًا لهُ، وكثيرًا ما نفتضي ايضًا التسبُّب انكان المعطوف جلة نحو فوكن موسى فقضى عليهِ، فات حُذِف معهـا المعطوف عليهِ فهي الفصيحة، قال الشاعر

قالوا خراسانُ أَقصًى ما بُرَادُ بنا ﴿ ثُمُ الْقَفُولُ فَقَدْ جَنَّا خَرَاسَانَا وقد عرُّف ابوالبقآء الفصيحة بقولهِ هي التي مُجذَّف فيها المعطوف عليهِ معكوبهِ سببًا للعطوف من غير نقد برحرف شرطٍ. قيل سُمِّيت فصيحةٌ لانهـا تفصح عن المحذوف وتُنيد بيان سببيَّةِ . وكثيرًا ما تكون الفَّه السببيَّة بعني اللام السببيَّة اذا كان ما بعدها سببًا لما قبلها نحو اخرج منها فانك رجيم وقد تكون الفاة للاستشاف فتقطع المعنى السابق وتبتدئ بغين نحو بقول الله للشيء كُنْ فيْكُونُ ، برفع يكونُ . اي فهو يكونُ . وَكَايِرًا مَا تُزَاد نحو اخْوك فزيدٌ ، وزيدٌ فَلا تضربهُ ، ولمحو فَزيدٌ فِي الدار ، ولمَّا جنَّتَ نْجِيْنًا ، وإكثر مجيِّها زائِدةً في الشعر، وقد تحيَّر بهـا المعربون ، وتنفرد الفلَّه بتسويغ الاكتفاء بضميرٍ واحدٍ في ما تضمَّن جملتَينِ من صلةٍ نحو اللذان بقومان فيغضبُ زيدٌ اخواك. والذب يقومُ اخواك فيغضبُ هو زيدٌ . او صفةٍ نحو مررت بامراةٍ تنحكُ فيبكي زيدٌ، وبامراةِ بضحكُ زيدٌ فتبكي. او خبرِ نحو زيدٌ بفومُ فتقعدُ هندٌ . وزيدٌ نقعدُ هندٌ فيقومُ او حا لِ نحوجاً زيدٌ يضحكُ فنبكي هندٌ . وجاءَ زيدٌ نبكي هندٌ فيضحكُ . فهذه مما الله عن العطف فيها والفاء دون غيرها لا فيها من معنى السبيَّة (١) وقد بُقَال في ثُمَّ فَمَ وَثُنَّتْ وَثُنَّتَ وَتَخْتُ فَتُنَّا وَتُخْتُ وَثُنَّتَ بعطف الْجُمَّل، ووجوب دلالة ثُمَّ على الترتيب مع التراخي مخصوصٌ بعطف المفرد . وقيل التراخي في نُمَّ في التكلُّم . وقيل في الحكم ، وقد تجيه ثُمَّ لمجرَّد الاستبعاد نحو يعرفون نعمة الله ثُمَّ بنكرونها، وقد نحيَّ بمعني التعبُّب نحو اكمد للهِ الذي خَلَقَ السموات والارضَ ثُمَّ الذين كفروا بربهم يعدلون ، وبمعنى الابتدآء نحوثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتابَ وبمعنى الوالْ التي بمعنى أمّعُ نحوُثُمَّ كانوا من الذين آمنوا . اي مع ذلك كانوا منهم . وبمعني العطف والنريسِلُ نحو الذين آمنوا ثُمَّ كَغُرُوا ثُمَّ آمنوا. وبمعنى قبل نحو إِنَّ ربُّكُم الذي خَلَقَ السموالت والارضُ ثُمَّ أَستوكى على العرش اي قبل استوآيه على العرش وبعني التدرُّلج نحو واللهِ ثُمَّ وإللهِ. وقد تجهُ لمجرَّد الترقِّي كنولةِ ان من ساد ثم سادا بوهُ .

4X.

انَ يكون جزًّا مًّا قبلها ودِاخلًا في حكمهِ إِثباتًا وِنفيًا كَقُول يَوْنارِنِ النتي ولبس المسوحَ كِبارُهِ حَتَّى صِغارُهِ. لان الصغار جزمُ من الكبار وداخلٌ في حكمهِ . ومنهُ قول البشير ولم يعرفها حتى وَلَدَت ابنها البكر . اي ولم يعرفها ايضًا. لان ما بعد حَتَّى مجب ان يكون داخلًا في حكم ما قبلها. ولما كان ما قبلها منفيًّا وجب ان يكون ما بعدها كذلك لانهُ جزوُّهُ´´``⊙ننبيه· بخنصُّ العطف بالواو في افعال الْمُشَارَكَة نحو وللترتيب في الإخباركا يُقَال بلغني ما صنعتَ اليومَ ثم ما صنعتَ امس أَعَجَبُ. اي ثم أُخيِرك ان الذي صنعت امس اعجبُ . وقد نجعُ فصيحةً لحِرَّد استنتاج الكلامر . وْزَائِدَةً نحولامُجَأَ من الله إِلاَّ الدِّحَ ثُمَّ نابَ عليهم ﴿١) في هذه العبارة نظرٌ لعدمر اطِّرادها فياسًا وساعًا.فان في الانجيل عبارةً اخرى بڤول فيها لاتخرج من هناك حَتَّى تَنِي آخِر فلس عليك. فلو حجَّ هذا النَّأويل لزم نني الخروج بعد الوفام. ومثلُهُ لن ننا لوا البَرْ حَتَّى نُنْفِوا ممَّا عَبُونَ والصحيح ان حَتَّى هنا حرف غايةٍ . ولا بلزم من كونها هكذا إثبات ما بعدها فانهُ مجتمل النغيكما اذا قلتَ أَرِقْتُ فلم أنَّمَ حتى طلع الْغِرُ . فقد نفيتَ النومَ الى وقت طلوع الْغجر واحتمل انك لم تَمُّ بعدُ ذلك . و إِلَّا فقد لزم إثبات ما بعدها في قولك مثلاً سَكَّتَ فلم بنكلٍّ حتَّى مات. وهو محالٌ. وكذا في الآية فقد انتفت المعرفة الى وقت الولادة وإحتمل نفيها بعد الولادة ايضًا. وإلاحتمال لايضرُّ بالمذهب. و إلاَّ فقد امتنع قولك الكال يَّيولاحتمال التشريك دون قولك لله الكال اذلا بحنل بسبب الحصر المستفاد من نقديم الجارّ والمجرور. واعلم ان حتى مثلُ ثُمَّ فِي الترتيب بهلةِ ، غير انِ المِلة فِي حتَّى اقلُّ منها فِي ثُمَّ . فهي متوسِّطةٌ " بين النآء التي لامهلة فيها وبين ثُمَّ المنين للمهلة. وللعطف بها اربعة شروط. الأول ان يكون المعطوف بها ظاهرًا لا مضمرًا. فلا مجونه قامرً الناسُ حتَّى أنَّا. الثاني أن يكون مفردًا لا جلةً خلافًا لقوم • الثالث أن يكون المعطوف بعضًا من المعطوف عليه نحو آكلتُ السمكةَ حتَّى راسَهَا بالنصب. أو كَبعضهِ نحوَ اعجبتني الجاريةُ حتَّى حديثُها. ولا مجونر حتَّى ولدُها الرابع ان يكورُ عَلَيْهَ في زبلدةٍ نحوماتَ الناسُ حَنَّى الانبيآةِ ، او نفصٍ محوقدمُ الْحُجَّ الجُ حَتَّى الْمُنكَأَةُ ، وإنْ

اخنصم زيدٌ وعمرُو . ولا يُقال زيدٌ فعمرُو

المطلب الثالث في معني أو وأن

أُوْنقع بعد الطَّلَب وبعد الخَبَر فوقوعها بعد الطلب يكون التخيير وللإباحة مثال التخييركُنْ راهبًا او مزوَّجًا ومثال الإباحة كُنْ راهبًا او كاهبًا ومثل المعطوف والمعطوف عليه والإباحة لاتمنع المجمع ووقوعها بعد الخَبَريكون للإبهام وللشَّكَ. عليه والإبهام قول الرسول أيُّ انسانٍ أكل من هذا الخبز او شَرِب من هذه الكاس فالاكل والشرب هنا غير معيَّن لجواز المجمع بينها ال تخصيص احدها (أومثال الشك نحوسِرْنَا مِيْلاً أو فرسخًا فكيَّة السَّبر

عطفت على مجرور حتى لزم إعادة المجاز مالم بنعين العطف نحو اعتكفت في الشهر حتى في آخرو فان تعين جاز الامران على السوآ نحو عبت من القوم حتى بنيهم الى حتى من بنيهم الا في نحو ضربت القوم حتى زيدًا ضربته فا لنصب أحسن على تقدير كونها عاطفة وضربته توكيد أو ابتدآئية وضربته تقسير وقد تكون حتى حرف ابتدآ و كذو كنولو حتى ماة دجلة أشكل (١) الفرق بين الإبهام والشك ان في الإبهام بكون الخير عالما باحد المعطوفين بعينه ولكنه بقصد ان بيم الامر على السامع وفي الشك لا يكون عالما باحدها بل شاكًا فيو ، فاذا قلمت جآة زيد أو عرو ولا تعرف المجافي منها بعينه فأو للشك وإذا عرفته وقصدت الإبهام على السامع في الإبهام ولا فهي للنفصيل ، ولا يجوز المجمع بين المعطوفين في الإبهام كا يقول المصنف ولكن مثالة ليس منه ، وتأتي أؤ للإضراب كبل قيل بشرطين نقد م نفي أو المصنف ولكن مثالة ليس منه ، وتأتي أؤ للإضراب كبل قيل بشرطين نقد م نفي أو بهي و إعادة العامل نحو ما قامر زيد أو ما قامر عمر و ، ولا يَمُ زيد او لا يَمُ عمر و ، ويعنى الواو عند أمن اللبس نحوجاة المخلافة اوكانت له قدرًا ، اي وكانت له . وبعنى إن الشرطية نحو لاضربية عاش او مات ، وللنبعيض نحو كونوا هوداا و وبعنى إن الشرطية نحو لاضربية عاش او مات ، وللنبعيض نحو كونوا هودا او

هنا مشكوك بها . فالمجمع اذًا بين المعطوف والمعطوف عليهِ جائز أني الإيهام وممتنع في الشك وتنبيه . أم تقع بازاء هزة الاستفهام فقط نحو أعندك بطرسُ أم بولسُ . ولا تُستعمَل في الطَّلَب . اي لا يُقَال إضرِب زيدًا أُمْ عمرًا . بل يُقَال أَوْ عمرًا (۱)

نصارى. وبمعنى وَلاَ بعد النفي والنهي لمحولا تُطع منهم آثِمًا اوكنورًا. وللنقل نمو افعل هذا الى شهر أو اسرع منه وللتقريب وهو الاشتباه بتعيين المحدوث لاحد شيئين متقاربين نحو لا أدرِي أَشَلَمُ او وَدَّعَ قال ابن ما لك

وَمِثْلُ أَوْ فِي ٱلنَّصْدُ إِمَّا ٱلنَّانِيَةُ ﴿ فِي لَحُو إِمَّا ذِبِ وَإِمَّا ٱلنَّائِيَّةُ

(١) ۚ أَمْ تَأْنَى لَطَلَب تَعْيَبُونَ مَا دَخَلَتَ عَلَيْهِ الْهَرْةِ نَحُو أَزَبُدٌ عَنْدُكَ أَمْ عَمْرُو. وأُعبدله زيدٌ أمَّ عند حمروٍ . فلا يُقَال أَعندك بطرسُ ام بولسُ بل يقال ام في المار مَثَلًا، وللنسوية وهي الزاقعة بعد هزة التسوية اما لفظاً نحوسوآ؛ علىَّ أَمْتُ أَمْ تُعدتً. أو نقد برًا كفرات معيص سواتًا عليهم أنذَرتَهم أمَّ لم تُنذِرهم . ونُسمَّى أمَّ في هذين الحالين متَّصلةً لان ما قبلها وما بعدها لا يُستغنَّى باحدها عن الآخُر : ونَسَّى ايضًا معادلةً لمعادلتها التمزة في افادة الاستفهام في النوع الاول والنسوية في المنوع الثاني . ويفترق النوعان من اربعة اوجع. أولها وثانيها ان الواقعة بعد هزّة التسوية لا تستحقُّ جوابًا. لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وإن الكلام معها قابلٌ للتصديق والتكذُّيب لانهُ خبرٌ . وليست تلك كذلك لان الاستفهام معها على حقيقتو . والثالث والرابع ان الواقعة بعد همزة النسوية لا تُكُون الا بين جلتَين. ولا تكون المحلتار `` معها الا في نَّاوِيلِ المُفرِدَينِ، وتَأْنِي أَمْ بِينِ جِلتَينِ مستقلَّتَينِ فَتُعَمَّى مِنْقَطِعةً وتَكُورٍ ﴿ فِعني بَلْ بشرط أن ينقدَّمها احدى الهزتِّين لفظًّا أو نقد برًا. ولا بغارتها حينبِّذ معني الإضراب. وَكُثِيرًا ما نَعْفَى مَعَ ذلك استلهامًا اما حَقِيقَيًّا نحوانها لَإِيلٌ بَلْ شَاءَ. اسب بل أَفِي شَاءً ، او إِنَكَارَيًّا نَحُو أَمْ لَهُ البَّنَاتُ . احب بل أَلَهُ البَّنَاتُ . وقد لا نفتضيهِ البَّنَّهُ نحق هل يستوفي الاعمَّى والبصورُ أمَّ هل تستوي الظلاتُ والنورُ. اي بل هل تستوي . اذ لا يدخل استنهام على استنهام. وذهب بعضهم الى انهــا في قولو أَفَلاَ تبصرون أمْ أَنا خيرٌ زائِدةٌ . وقد تأتي أمْ للتعريف كألُّ وإكثر ما تدخل على ماكان سبدوءًا بحرف

1/14 N/184

المطلب الرابع المسلسة الرابع المسلسة المرابع المسلسة ا

تَكَنْتُبِّتُ للاوَّل ما نَعْبَتُهُ عَنَ النَّانِي . ويَقْتَضِي الْعَطَفَ بِها شُرِطَينِ . احدها إفراد معطوفَيها . والنَّانِي ان تُسبَق با بْباتٍ او امر . مثال الإِثبات صُلِب بطرسُ لا بولسُ . والناف خُذْ بطرسَ لا بولسَ ( كَلُّ بلاضراب . اي ان نُسبِّت للنَّانِي ما نَعْبَتُهُ عَنِ الاَوَّل بعكس لَا . ويعتضي المعطفُ بها الشرطَينِ المتقدِّمينِ . مثال الإِثبات جاء بطرسُ بَلْ العطفُ بها الشرطَينِ المتقدِّمينِ . مثال الإِثبات جاء بطرسُ بَلْ بولسَ . فانك أَثبتَ للنَّانِي ما بولسَ . ومثال الآخر خُذْ بطرسَ بَلْ بولسَ . فانك أَثبتَ للنَّانِي ما أَعرضتَ بهِ عن الأَوَّل المُركِيلُ للاستدراك . ويُعطف بها بثلثة شروطي . أعرضتَ به عن الأَوَّل المُركِيلُ للاستدراك . ويُعطف بها بثلثة شروطي .

قري نحومًن أم قائم ومن في أم باب الي من القائم ومن في الباس وتجمع بينها وبين التنوين كا ترى واعلم ان جواب الاستفهام مع أم المعادلة بالتعبين ومع أن بلا وتع (١) وقد تُسبق بندا أنحو يا زيدُ لاعرو واجاز الفراة العطف بها على اسم لِعَلَ كا يُعطف بها على اسم إِنَّ نحو لَعلَّ زيدًا لاعرًا قائم وفائدة العطف بها قصر الحكم على ما قبلها إمَّا قصرَ إفراد كفولك زيد كانب لا شاعر رَدًا على من يعتقد انه كانب وشاعر و إمَّا قصر قلب كفولك زيد كانب لا شاعر رَدًا على من يعتقد انه كانب وشاعر و إمَّا قصر قلب كفولك زيد عالم لاجاهل رَدًا على من يعتقد انه جاهل وقد بُحذف المعطوف عليه بالانحو اعطيتك لالنظلم اي لتعدل لا لنظلم والمشرط لها السُهبَافي ان لا يصدى احد متعاطئها على الآخر و فلا مجوز جا آني رجل لا امراة وعكسه (١) ان صح قولنا ما قام زيد بل عمر و ببطل قول المصنف انه بُشترط في بَلُ ان تُسبَق بانيات و قال المناف انه بُشترط في بَلُ ان تُسبَق بانيات و قال المناف

الاوَّل إِفراد معطوفَيْها النَّافِي النَّسَبَق بنفي اونهي النالث ان لاَتقترن بالواو مثال النفي ما مررتُ بصائح لِكُنْ طائح ومثال النهي لا تاخذ بطرسَ لَكِنْ بولسَ وحكمها حكم بَلْ في الإضراب "تنبيه اذا فصلِ ما بين المضاف والمضاف اليه بجرف عطف امتنع تنوينُ المضاف محوتناولتُ جسدَ ودمَ المسيح والاصل تناولت جسد المسيح ودمة وهو الاصحح الن الأوَّل ركيكُ

المحمث اللها لمث في حروف النني والإبجاب وفيو مطلبان

> المطلب/لاول في حروف النبي

حروف النقي خمسة ما ولا ولم ولما ولن ما لنفي الماضي والحاضر نحوما قام وما يقوم لالنفي الماضي ولمستقبل فان نفت الماضي وجب عنه نحو قام زبد بل عمر و وآضر بربدًا بل عمرًا و رُرَّاد قبلها لا بعد الإيجاب والنفي للنوكيد . كفولك ضربت زبدًا لا بل عمرًا . وكفوله ما هجرتك لا بل زادني شَعَقًا . ولا بد لكونها عاطنة من إفراد معطوفيها كما رابت فان تلاها جاة كانت حرف ابندا الاعاطنة على الصحيح . وتُفيد حينية إضرابًا عا قبلها اما على جهة الإبطال نحوام يقولون به جنّة بل جام م بالحق . واما على جهة الانتفال من غرض الى آخر نحق وم لا يظلون بل قلوبهم في غرق (١) وفي حرف ابندا ان سُبِقت با يجاب نحق قام زيد لكن عروم له بنكم ولا بحود لكن عروم ابندا الكوفيين . او تَلَمَّا جالة كقوله قام زيد لكن عروم لا يحد الكوفيين . او تَلَمَّا جالة كقوله قام زيد لكن عروم لا يكول عرف ابندا الكوفيين . او تَلَمَّا جالة كقوله قام زيد لكن عروم لا يكوله عروم لا يكوله المنات بالحق المنات الكوفيين . او تَلَمَّا جالة كقوله المنات الكوفيين . او تَلَمَّا جالة كقوله المنات المنتفال من عرف المنات الكوفيين . او تَلَمَّا جالة كوله المنات المنات المنتفال من عرف المنات المنتفال من عرف المنات المنتفال من عرف المنتفال من عرف المنات المنتفال من عرف المنتفال من عرف المنتفال من عرف المنتفال على جالة كقوله والمنتفال من عرف المنتفال من عرف المنتفال من عرف المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال من عرف المنتفال على المنتفال المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال المنتفال على المنتفال على المنتفال على المنتفال المنتفال على المنتفال على ال

ان ابن زرقة لا تختي بوادره لكن وقايعه في الحرب تُنتظرُ وَلَكَ اللهُ وَاللهُ فِي الحرب تُنتظرُ او تَلَن كان او تلكن كان رسولَ اللهِ الي ولكن كان رسولَ اللهِ اليس المنصوب معطوفًا بالواو الان متعاطفي الواو المفردَ بن لا يختلفان بالإيجاب والسلب

718

تكرارُها . نحولا اكلتُ ولاشربتُ . وإن نَفت المستقبل جاز تكرارها كعولهِ تعالى لااشربُ من عصير هذه الكرمة . وقوله ايضًا لا يأك ولايشربُ () و تنبية . لا تأتى في الكلام على اربعة معان الكول ان تكون ناهية . التالي ان تكون ناهية ألتالي ان تكون نافية في اسم وفعل الثالث ان تكون عاطفة الرابع ان تكون زائدة . وتزاد بعد أن مسبوقة بماض منفي نحو ما منعك أن لا تُومِنَ . اي أن تومن . لم ولم النفي الحال وقلب معناه الى الماضي . نحو لن يخلص الهالكُ . اسب الى الابد و تنبيه . مراتب الربح شري . نحو لن بخلص الهالكُ . اسب الى الابد و تنبيه . مراتب

 (١) لا مع الماضي بمعنى لم مع المستقبل كما في قولهِ وائي عبد لك لا أَلَمًا اي لم يلمَّ الذنبَ ، ولاَ أَدَلُّ من مَا على النفي . ولاَ لنفي النكرات كثيرًا والمعارف قليلاًّ مع تكرارها. وَمَا لَنْفِي المُعَارَفَ كَبِيرًا وَالْكَرَاتُ قَلْيَلًا. وإذا دخلا الافعال فَمَا لنفي الحال عند الجمهوس ولاً لنفي الاستقبال عند الاكثرين. وقد تكون لنفي آكماً ل. وقولهر لاَ لا تدخل الا المضارع بمعنى الإستقبال ومَا لا تدخل الا المضارع بمعنى اكحال بنآة على الغالب. وقد تكون لا حرف جواب مناقضًا لنَعُم . فَخَذَف الْجُمَل بعدها كثيرًا. وقد تعترض بين الخافض والمخفوض نحو جَنَّتُ بلاً زاد. . وهي بمعنى غير عاملةٌ عند الكوفيّين وغيرُ عاملةٍ عند البصريين بل العامل البآة (r) كَمَّاعلى ثلثة اوجةٌ · احدَّها ان تخنصَّ بالمضارع فنجزمهُ وتنفيهِ ونقلبهُ ماضيًّا كما علتَ. والنَّانِي ارْبِ تخنصُ بالماضي فتفتضي جيلتين وُجِدت ثانيتها عند وجود أُولَاها نحو لَمَّا جَآءَني آكرمُتُهُ .ويُقَال فيهـا حرف وجودٍ لوجودٍ .وبعضهم بنول حرف وجوب لوجوب. وهي ظرف منصوب المحلُّ بالجواب. ويكون جوابها فعلاَّ ماضيًا كما رايت او جلة اسميَّة مفرونة بإذَا الْجَآئِيُّة أو بالْفَاء نحولَمًا جَآءَ كم زيدٌ اذا انتم راحلون او فانتم راحلون. والتآلُّث ان تكون حرف استثناَّه بمعنى إلاَّ . فتدخل على الحجلة الاسميَّة نحوانكل نفس لَمَّا عليها حافظٌ · وعلى الماضي لفظَّا لامَعنَّى نحو النُّكُ لَمَّا فعلتَ .اي إِلَّا عليها و إِلَّا فعلتَ

النفي ثلث الاول نفي الماضي ولهُ مَا ولا الثاني نفي الحال ولهُ مَا وَلَمْ وَلَمَّا وَلَمْ وَلَمَّا وَلَمْ وَلَمَّا وَلَمْ وَلَمَّا وَلَمْ وَلَمَّا

المطلب الثاني في حروف الإيجاب

حروف الإيجاب ونُسكَّى حروف التصديق خسة وهي نَم وبكَى وإي وأجل وجير بنَم تقع في تصديق ما نقد مها من الاستفهام والحَبر فان كان ما قبلها مُنبَعًا كانت مثبتة نحوقام زيد او أقام زيد تقول نَم فان كان ما قبلها مُنبَعًا كانت منفيَّة نحو أما قام زيد او ما قام زيد تقول نَع في قام وان كان ما قبلها منفيًّا كانت منفيَّة نحو أما قام زيد او ما قام في الإيجاب سوا كان ما قبلها في المي الحو أقام زيد او أما قام وسكون الباء حكمها حكم بكى الكن يلزمها ذكر القسم نحو أقام زيد القسم نحو أقام زيد القسم نحو أقام زيد تقول إلى المي قام الهزة والحيم وسكون الباء حكمها حكم بكى الكن يلزمها ذكر القسم نحو أقام زيد الو أما قام زيد تقول إلى والله الي قام المؤة والحيم وسكون اللام تختص بالحبر فقط وحكمها حكم نَعَم الى مثبتة مع المنب ومنفيَّة مع المنفي نحو قام زيد تقول أجل اي قام وما قام زيد تقول أجل اي قام وما قام زيد تقول أجل اي قام وما قام زيد تقول أجل اي ما قام وقيس عليها حير بكسر الراء (١٠)

<sup>(</sup>۱) وكنانة نكسر عين نَعَ ، وقد تُبدَل عنها حا قيقال تُعَمَّكَا تُبدَل حا قحقيً عينًا فيُقَال عَثَى ، وهي حرف تصديق مخبر بعد قول القائل قام زيد ، واعلام مُسخير بعد قول القائل قام زيد ، واعلام مُسخير بعد قوله أقام زيد ، ووعد طالب بعد قوله افعل ولا تفعل وما في معناها تحوهلاً تفعل وهلاً لم تفعل ، وإذا وقعت بعد النفي الداخل عليه حرف الاستفهام كانت بمنزلة بَلَى بعد النفي ، وفي قول المصنف وإن كان ما قبلها منفيًا كانت منفيّة تسامح ، واما إي فقال ابو المقلم وإي بالكسر بمعنى نَعَ ، وهو من لوازم القَسَمَ لذلك وُصِل بواه في التصديق ، فيُقَال إِي والله ، وقال ابن ما لك في التسهيل و إِي بعناها اي

10)

البحث الرابع في حروف الزيادة واللامات وفيه مطلبان

المطلب الاول

في جروف الزبادة

حروف الزيادة سَتَهُ إِنْ وَأَنْ وَمَا وَلاَ وَمِنْ وَالْبَامُ الإِنْ بَكْسر الهمزة تُزَاد بعد لَوِ تُزَاد بعد لَوِ الله تَعَمَّا الْعَبَيْة نَحُولُهُمَا إِنْ قَتَ قُمْنَا الله الْعَلَمِ الْهَرَة تُزَاد بعد لَوِ الله وَقَالَ الْمَارِيْ وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه

وَأَيِّ الشَّرِطِياتُ نَحُو إِذَا مَا قَتَ قُمْنَا . وقس البواقي وَرُزَاد بعد غيرٍ

وبَيْنَ ولا تبطّل حكم الإِضافة .نحو اخذ اُجرهُ من غيرِ مَا تعَبِّ، بجرٌ تعب بالإِضافة .وكذلكَ جَلس بَيْنَا زيدٍ وَعَرَوٍ . وَتُزَاد بعد رُبّ

والحروف المشبَّة بالفعل فتكنُّها عن العل وتُسَمَّى حينيَّذٍ مَا الكَّافَّة

بمعنى نَعَ مخنصَّة بالتَسَم. وإن وَلِيَّها الله حُذِفَت بَآوُها او نُغُمِت او سكنت. وقالَ المصنف في فصلو المعنود إيَّ بالكسر والسكون حرف بمعنى نَعَ وقيل بعني بَلَى.

وقد تُبدَل همزيها ها م فيُمَال هي والله ، ومن احرف النصديق بَجَلْ بغنمايين فسكون بِعِينَ مُعَلَّمُ الله الله م بعنى نَعَمْ (١) الها سُمِيْت هن الاحرف زوايِّد لانها قد نقع زايْدة لالانها لانفع الازائدة ، ومعنى كونها زايْدة أن أصل المعنى بدونها لا يخللُ لا إنها لا فائدة لها . فان

لها فوائِد في كلامر العرب اما معنويَّة كالتاكيد وإما لفظيَّة كتزيين اللفظ.ولا مجوز خلوُها مرن الفائِدتين معًا ولا لعُدُّت عبثًا.ولا مجوز ذلك في كلام الفصحاء

ما إِنْ رايت زيدًا. اي ما رايت زيدًا (٢) والصحيح أن أَنْ تُزَاد بين لَوْ والْقُسَمِ المتقدّمر عليهِ لا بعد لَوْ نحو وإللهِ أَنْ لوقامَ زيدٌ قمتُ. وكثرت زيادتهـا بعد لَمَّا

الحينيَّة نحو فلَّمَّا أَنْ جَلَّةِ البشير، وقلَّت زياديها بعد الكاف نحوكأنْ ظبيةٍ . اي كظبيةٍ

Digitized by Google

( )

(1)

نحورُ بَّازِيدٌ قَائِمٌ وَ إِنَّازِيدٌ قَائِمُ (") وقس البواقي الاتُزَاد بعد وال العطف نحو ما جآء بطرسُ ولا بولسُ "مِنْ تزاد قبل نكرةٍ مسبوقةٍ بنفي أو استفهام نحو ما جآء في من احدٍ وهل جآء في من احدٍ البالمُ تُزَاد في خبر لَيْسَ نحو لَيْسَ زِيدٌ بِعَائِمٍ المُ

> مسمور المطلب الثاني مسروسلا في اللامات

اللامُ ثلثةُ ساكنةٌ ومكسورةٌ ومنتوحةٌ . فالساكنة هي لامُ التعريف نحوالْرجل والمكسورة ثلثةُ . الأولى لام الجرّ نحو الامريقي . الثانيةُ لام كُنُّ انحو آمنت لأخلصَ . أو لكي اخلصَ "الثالثة لام الأمر نحو ليضرب. والمنتوحة خمسة " . الأولى لامر جواب القسم نحو والله لأفعلنَّ . الثانية

الام جوَّاب لَوْ وَلَوَلَا نَحُولُو قَمْتَ لَقُمْنَا وَلَوْلَا الْإِيَّانُ لَهَالِكَ الانسانُ.

(۱) وُتُزَاد بعد مِنْ وعَنْ والبَّهِ فلا تكفهنَ عن العل نحو مَّا خطاياهم وعَمَّا فليل وفَيهَا رحمةٍ ، وقلّت زيادتها مع المضاف نحو غضبت من غير ما جرم ، وقيل ما هنا نكرة والمجرور بعد ها بدل منها . وُتُزاد بعد قلَّ وكَثُرَ وطاً لَ فتكفهنَّ عن عَمَل الرفع نحو قلَّما يبرح وُرَد . وكَثُرَ ما جا آوريد ، وطالما يبكي زيد (۲) زيادة لامع الواو انما تكون بعد النفي لفظاً كما مثل المصنف ، أو نقد يرا نحو غير المغضوب عليهم ولا الضالين . و تُزَاد لا بعد أن المصدرية نحو ما منعك ان لا نسجد كما علت . وقلّت زيادتها قبل أفسيم نحو لا أقسيم بيوم النيامة ولا أقسيم بهذا البلد ، وشدّت زيادتها مع المضاف كفوله في بير لا حور ، اي في بير حُور (۲) لام كي هي لامرائجر . وقد غفل عن لام المستغاث في المفتوحة ، واعلم ان لام المجر نُفَعَ مع غير با المشكل من الضائر نفول لَهُ ولكَ ولَنَا ، وقد أنّت لفظ العد د في قوله مع غير با المشكل من الضائر نفول لَهُ ولكَ ولَنَا ، وقد أنّت لفظ العد د في قوله مناللام الساكنة بغير الرجل ممًا تظهر فيه اللام كالباب مثلًا لكان احسن

الثالثة لام الامرَ وذلكُ قليلٌ بخولَيَمُ الرابعة لام الابتداء بخولَبطرسُ رسولٌ الخامسة لام إِنَّ نحو إِنَّ بطرسَ لَرسولُ

العث الخامس

في حروف المصدر وحروف التنسير والتوقع والردع وفيهِ مطلبان

المطلب الاول

في حروف المصدر

حروف المصدرثلثة مَا وأَنْ وأَنَّ وسُمِّيَتْ مصدريَّةً لانها تُسبَك مع ما بعدها بالمصدم مَا وأَنْ تخنصَّان بالحبلة الفعليَّة نحو أُعجَبني ما صنعتَ وما تصنع واعجيني أَنْ صنعت وأَنْ تصنعَ . لي اعجبني صُنْعُلُك.

صنعت وما نصنع والمجبني ان صنعت وان نصنع · اي المجبني صنعا أَنَّ تخنصُ بالحبلة الاسميَّة نحو بلغني أَنَّ زيدًا قامُ · . اي قيامُ زيدٍ (١٠

المطلب الثاني

في حروف التفسير والنوقع والردع

حرف التفسير أي بسكون الياء نحو هذا عسجد أَسِيُّ ذهبُ. ويتبع ما بعدها اعرابَ ما قبلها "حرف التوقْع قَدْ . يكون في الماضي

(١) وقد نقد م الكلام على هذه النّلَث في باب الموصول الحرفيّ . ولو مثّل المصنف
 لمَا بنحو وضاقت بهم الارض بما رحبت لكان احسن لبعدي عن شبهة الموصول والصلة .

يِهَ بَعُووصَافَتَ بَهُمُ الْأَرْضُ بَمَا رَحْبَتَ لِكَانَ احْسَنَ لِبَعْلَوْ عَنْ سَبَهُ المُوصُولُ والصّلة. لان قولهُ اعجبني ما صنعت يسبق منهُ اللهم الى ان مَا فيهِ مُوصُولُ اسميٌّ . وإعلم انهُ اذا

تَمَدَّرُ المَصَدَرُ قُدِّرِ مَعِنَاهُ نَحُو اعْجِبَيِ الْ زِيدًا اخْوَكَ. اَي أُخُوَّةُ زِيدٍ. فَانْ تَعَدَّم قُدَّمِرُ الكُونَ كَمَا عَلَمْتَ نَحُو اعْجَبَنِي اللهِ هَذَا زِيدٌ. اللهِ كُونُهُ زِيدًا (r) على انهُ

عطف بيان او بَدَلٌ. وهي لتفسيركل مُبهَم من المُفَرَدِ نحوجاً في زيدٌ اي ابوعبدالله. وانجلةِ كفولك فلانٌ قُطع رزقُهُ اي مات. وإن فسَّرتَ جلةً فعليَّة مسنةً الى ضمير

المتكلِّم بجب ان يُطابَعًا في الإسناد الى ضمير المتكلِّم، فنقول استكنمتُهُ سرِّب اي

(1)

(4)

44.

لَّتَعْمَيْقُ وَفِي المضارعُ لَلْتَعْلَيلُ نَحُو قد صَدَقَ المَسِيمُ، وقد يصدقُ الْمَعْمُ، وقد يصدقُ الكَّذُوبُ (۱) حرف الرَّدْع كَلَّا بَتشديد اللام معناهُ الرَّجْرِ والتنبيه على الْحَقِّ يكُون فِي جواب الكلام المحاليّ نحوانث المسيح، فتجيبُ كلَّا اليه الرَّبَدِع وَتَنَبَّهُ (۱)

سَأَلَنُهُ كَتَهَانُهُ. وجَآءَ حِينَبُذِ فِي صدر الكَّلَامُ نقولَ على الخطَّابُ ويُقَّالَ على البَّأَهُ للنعول. وإذا فسَّرتَها بإذَا فَعْتَ الصَّمير فتقول اذا سأَلَّتُهُ كَمَانَهُ. ولا يَصُّحُ حينيُّذِ ان بُغَالِ فِي الصدر بُغَالِ ، والنرق بين أَيْ وأَعْنِي ان أَيْ بُنسَّر بها للإيضاج وإليان وأَعْنِى لدفع السوال و إزالة الإبهامر .وقيل أَيْ نفسيرُ المذكوسُ .واعنَى تفسيرُ المفهوم. وللتَّفسير حرفُ آخَر وهو أنَّ بغتج الهمزة وسُكُون النول. وهو مُخنصٌّ بما في معنى \_ النول. فلا يتم بعد صريح الثول ولا بعد ما ليس في معني التول. ضولا يُنسِّر في الأكثر الا مفعولًا مقدَّرًا للفظ غير صريح القول مؤتَّد معناهُ. نحو وناديناهُ أَنْ بِا ابرهِيمُ ، فقولهُ أَنْ بِا ابرهِيمُ نفسيرٌ لمفعول ناديناهُ المُقدَّر ، أي ناديناهُ بلفظٍ هي قُولُنَا بِالبِرِهِيمُ. وقد بُفُسُر بهِ المُفعول بهِ الظاهر نحو أُوحَبنا الى ايُّك ما يُوحَى أَن اقذفيهِ في التَّابوت . فقولةُ ان اقذفيهِ تفميرٌ لقولهِ ما يُوحَى الذي هو المفعولِ الظاهر لَّاوِحَينا (١) وهي مخنصٌّ بالنعل المتصرّف الحَبّريّ المُنبَت المجرّد من جازم وناصب وحرفٍ تنفيسٍ . ويجوز النصل بينها وبين النعل با لقَّسَم نحو قد وإللهِ احسَنت وقد لغمري بتُّ ساهرًا. وتكون قَدْ اسًّا بعني حَّسْبُ فَتكون مبنيَّةٌ وهو الاشهر فيها نحو قَدُّ زيدٍ دره من او معربةً وهو قليل نحو قَدُ زيدٍ دره من وبمعني يكفي وقيل كَفَي . وبنع الاسم بعدها منصوبًا على المنعوليَّة نحوقُدْ زيدًا درهم ﴿ (٢) وَفِي مَرَكَّبُهُ عند تُعلب من رَّكَافُ التشبيه ولا النافية. وإنما شُدِّردت لامُها لنقوية المعنى ولدفع تُـوَثَّم بقاً معنى اَلَكُمْنَيْنِ. وقد تَحَيُّ بعد الطَّلُبُ لنفي إِجابَة الطالب كَفُولْكُ لمن قا ل لك افعل كَذَا كَلَّا. ابن لاَيُجَاب الى ذلك. وقد جآءت بمنى حقًّا. والمقصود منها نحفيق مضمون الحلة عُوكالاً أن الانسان لَيطَعَي. فجاز أن يُقَال أنها حينيَّذ اسم لكن الحاة حكموا مجرفيتها اذا كانت بعني حِفًّا ايضًا. قال في التسهيل ولا تكون لمجرَّد الاستفتاج خلاقا لبعضهم المجعث السائس في حروف المجميض والاستفهام وفيه مطلبان المطلب الاول في حروف التحضيض

التحضيض بضادَينِ مُعِمَة بِنِ معناهُ لُغَةً الحِثُ وحروفُهُ اربعةً ، هَلاً وأَلاَ وَسُمَّى حروفِ العَمْدِ وَلَوْمَا هَلاً وأَلاَ وَسُمَّى حروفِ العَرْضِ ايضًا بسكون الرآء ان دخلتا الماضي كانتا للَّوم على ترك الفعل نحو هَلاَ ترهبَّت وألاَ آمنت وان دخلتا الماضارع كانتا للحبُّ على وقوع الفعل نحو هَلاَ نترهبُ وألاَ تُوْمِنُ لَولا وَلَوْمَا يكونان دالَّينِ على امتناع المنبيُ لوجود غيرة ولابد هما من جواب فان كان مثبتًا على امتناع المنبيُ لوجود غيرة ولابد هما من جواب فان كان مثبتًا قرُن باللام وان كان منفيًا قُرِن بَا مثال المُنبَت لَولا يسوعُ لَهَ لَا يَسْطانُ مَا الشيطانُ ما سَعَطانُ وَجوزا قتران حرفِ النفي باللام قليلاً (المُنبَعالَ وَاللهُ مَا الشيطانُ ما سَعَطانُ و يجوزا قتران حرفِ النفي باللام قليلاً (۱)

<sup>(</sup>١) نحو لَوْلارِيدُ لَمَا قَدَمَ عَرْتُو وَإِعْلَمُ الْوَلاوِلُومًا الْسِتَعَالَيْن احدَهِا الْحَضِيضِ
كَمَلاً وَالْاوِجِنصَّان حِينَدِ بالنعل نجو لَوْلاَ ضربت عَرَّا ولَوْمًا قَتَلْت بكرًا ولَوْلاَ
تَضَرَّ رَبِيًّا وِلَوْمًا نَتَعَل بكرًا وقد غَلْل المصنف عن بيائ ذلك والتاني انها
يكونان للدلالة على امتناع شي ولوجود غين كما نصَّ عليه المصنف ويلزمان عين الابندة والمحدوقاً كما علت في
حينيَّذِ الابندة ، فلا بدخلان الا على المبندا ويكون المخير بعدها محذوقاً كما علت في
باب المبندا والخبر ، وقولِ المصنف ان المجواب ان كمائ مثبتاً قُرِن باللام جريًّ
على الفالب ومن تجرَّده عنها قولة لُولا زهيرٌ جناني كنتُ مُنتصِراً ، وقولة وان كان
منفيًّا قَرِن بَا طَاهر السهو وربًا كان اصلهُ وإن كان منفيًّا بَا تَجَرَّد عن اللام فأفسه ألله المنافية وإن كان المنافي الله بي عرب اللام فأفسه ألله الله المنافية وإن كان المحواب منفيًّا بَمَ مُ يقترن با للام محولَولا زيدٌ لم يجيُّ عررو . قالي

# المطلب الثاني وأساللستهام وأساللستهام

للاستفهام حرفان [هَلَ والهزة وهل تخنص بالدخول على المبتدا والفعل بخوهل بطرس نائم وهل نام بطرس والهزة تدخل الشيّين المذكورين وتخنص ايضًا باربعة مواضع الاول اذاكان خبر المبتدا فعلاً نحواً بطرس ينام الثاني تُستعل معاًم نحواً بطرس عندك أمْ بولس الثالث تدخل في الاشتغال نحوازيدًا ضربته الرابع تكون للتوبيخ نحواً تكفر بيسوع وقد خلّصك ()

ابن عنيل وَلَا مَخْنَنَا كَأَلَّامِشَدَّدًا . قال ابن ما لك

وَقَدْ يَلِيْهَا آمْمْ بَفِعْلِ مُضَمِّرِ عُلَّيْنَ أَوْ بِظَاهِرِ مُؤَخِّرِ

(1)

البحث السابع

في حروف الشرط والتنبيه وفيه مطلبان

المطلب الاول ﴿ مُر مُا مَّى جَالِمُ

في حروف الشرط ﴿ اللهِ شَرْطِ ٢٥٧ ﴾

للشَّرْط حرفانِ إِنْ ولَوْ إِنْ للاستقبال ولو دخلت الماضي. وحكمها اكجزم نجو إِنْ تَمُ أَثُمْ و إِنْ قُمْتَ قُمْنَا لَوْ عَكُسُ إِنْ ولا تجزم

قبلهـا اما ملفوظةً او مقدَّرةً.لانهـا بنفسها ليست عَلَمَ الاستفهام .فلا تدخل على جاني اسميني خبرها فعلنٌ نحو هل زيدٌ قامر الاعلى شذوذ. فان رأت فعلًا في حيَّرها تذكَّرت عهودًا بانحي وحنَّت الى الالف المألوف وعانقتهُ. وإن لم نَرَهُ في حيزها نحو هل زيدٌ قائمٌ تسلَّت عنهُ ذاهلةً . ولم يفج أعمرًا عرفت كما فيج هل عمرًا عرفت. وذلك لان التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل فتكورن هَلْ لطلب حصول اتحاصل. وهو محالٌ . مخلاف الهمزة فانهـا تكور\_ لطلب النصوْم وتعيين الفاعل او المفعول. والمسأول عنهُ بهـا هو ما بَليها كالفعل في أَضربتَ زيدًا . والفاعل في أَزيدٌ ضرب عمرًا . والمفعول في ازبدًا ضربت . وإما هَل فهي لطلب التصديق فحَسَّبُ نحو هل قام زيدٌوهل عمرٌو قاعدٌ . ولهذا امتنع هل زيدٌ قام امرعرٌو. لان وقوع المُفرَد بعد أمَّ دليلٌ على كونهـا متَّصلةً . فهي لانكون الا اطلب النصوُّم بعد حصول النصديق بنفس اكحكم. وقبح هل زيدًا ضربتَ ولم يقبح هل زيدًا ضربتهُ . لجواز نقد برا لفسَّر قبل زيدًا . وهَلْ تَخصِّصَ المضارع با لاستفبال. والهمزة نصيّنُ حالًا فلا يُصحُّ هل تضرب زيدًا وهو اخوك.كما يُصحُّ أَنْصَرِب زِيدًا وهو اخوك. وتخنصُّ هل بالإيجابِ فلا يُفَاّلِ هل لم يَفُرُ وبِفال أَلمَ يَفُرُ. ولا ندخل على جلة الشرط فلا بصحُّ هل إِنْ قامر زيدٌ قامرَ عمرُوكًا بصحُّ أَإِنْ قامرَ زيدٌ قامرَ عَرُو ، ونقع بعد العاطف لا قبله ، نقول فَهَلْ او وَهَلْ او ثُمَّ هَلْ ، بخلاف الهمزة فانها نقع قبلة لا بعنُ نقول أَفَهَنْ قامَ وأَوْمَنْ قامَ وأَثْمَ مَنْ قامَ . ولا يَصِحُ فأمَن او وأمن او ثُمَّ أمن قام

-

## نحولَوْ نقومُ أَقومُ ولوقُمْتَ قُمْنَا (١)

(۱) لَوْ تَأْتِي على خِسة اقسام الاول ان تكون للعُرْض نحو لو تنزلُ عندنا فنصبب خيرًا الثاني ان تكون للتغليل نحو تعبرًا الثاني ان تكون للتغليل نحو تصدّق ولو بظلف محرق الرابع ان تكون مصدريَّة بمنزلة أنْ وقد نقدَّم الكلام عليها المخامس ان تكون شرطيَّة وهي المرادة هنا ولا يَلِيها غالبًا الا ماضي المعنى وفسرها سيبويه بانها حرف لمكان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بانها حرف امتناع لمنناع وقد بقع بعدها ما هومستقبل المعنى وهي حينين بعني إن الا انها لانجزم ومنه قوله كلا

ولو أَنَّ لَيْلَى الأَخْيَلَيَّةَ سَلَّمْتَ عَلَيْ وحولي جندلٌ وصفائحُ وهي تخنصُّ بالفعلكا أن إِنِ ٱلشرطيَّةَ كذلك لَكنتدخل لَوْ على أَنَّ وآسمها وخبرها. وإخبُلُف فيها وإكمالة هني. فقيل هي باقيةٌ على اختصاصها وإن ما دخلت عليه في موَضع رفع ِفاعلٌ بنعل محذوف والتقدير لونَّبَتَ . وقيل انها زالت عن الاختصاص وإن ما دخلت عليهٍ في موضع رفع مبتدأً وانخبر محذوفٌ نقد يرُهُ ثابتٌ . ولا بدُّ للَّوْ هذه من جوابٍ ، وحكم جوابها حكم جواب لَوْلا ولَوْمًا . فعليك بالمُراجَّعة ، وذكر ابن اكحاجب من احرف الشرط أمًّا بالفنح والتشديد. وهي حرفٌ بسيطٌ فيهِ معنى الشرطِ بدليل لزوم الناء بعدها ، والتفصيل وهو المشهور فيها ، والتوكيدِ وقلَّ من ذكريُ ، وهي مَّا ثُهُ مَعَامِ اداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسَّرها سيبويه بَهُمَّا يَكُ من شيءٍ . والمذكور بعدها جواب الشرط. فلذلك لزمنهُ الفَّه. نحوأَمَّا زيدٌ فمنطلقٌ. ولِلاصل مها يَكُ من شيء فزيدٌ منطلقٌ ، ثم أُخْرِت الفاك الى الخبر فصاركا تَرَى . وقد جا مَ حذف هذه الفاَّه في الشعر كفولهِ فأمَّا الفتالُ لافتالَ لدبكم، وحُذِفت في النثر ايضًا. وذلك بكثرة عند حذف القول معها نجو فأمَّا الذين اسودَّت وجوهُم أَكفرتم بعد إِيمانكم. اب فيُقَالِ لهم أَكْفرتم. وبِقَلَّةٍ في ما سوے ذلك. ومنهُ أمَّا بعدُ ما بالُ رجالُ ِ يشترطون شروطًا اي فا بال رجال. ولا مجوز ان ينقدُّم الفاة أكثرُ من اسم وإحدٍ. فلا بجوز أمَّا زِيدٌ طعاْمَهُ فلا تَأْكُلُّ. ولا يُفصَل بين أمَّا والنَّاءَ بجلة تامَّة إلا انَّ كانت دعاة بشرط ان يتقدُّم الحجلة فاصلٌ نحو أمَّا اليومَ رحبك اللهُ فالامرُ كذا. ويُفصَل بين أمَّا والفَّهُ بواحدٍ من امورٍ سنتي احدها المبتداكما مُثِّل الثاني الخبر نحو اما في

### المطلب الثاني

في حروف التنبيه

حروف التَّنْبِيه ثلثة ألا وأما وها وُضِعت لتنبيه المخاطب. ألا وأما بفتح الهمزة فيها وتخفيف اللام والميم تدخلان المجلة فقط نحو ألا ثقولُ وأما تزورُني ها تدخل في ثلثة مواضع الاول على اسم الإشارة نحو هذا وهذه الثاني على ضمير الرفع المنفصل نحو ها تُنَا اصِلُهُ ها انا ذا . فتعيبرُها خطاً لا لفظاً الثالث على إنَّ كقول الحكيم ها إنَّ السماء . ومتى دخلت الاسم المظهر وجب اقترائها بهُوذَا كقول النبي ها هُوذَا عذراً هم تحبلُ والما الحروف المشبَّة بالفعل وحروف النداء وحرف الاستثناء تحبلُ والما الحروف المشبَّة بالفعل وحروف النداء وحرف الاستثناء

الدام فزيدٌ . الثالث جملة الشرط نحو فأمّا انكان من المقرَّبين فروحٌ وريحانٌ . الرابع اسمُ منصوبٌ بالجواب نحو فأمّا اليتيمَ فلا نقهر . المخامس اسمُ كذلك معمولٌ لمحذوف بفسِّرُهُ ما بعد الفاء نحو أمّا زيدًا فأضرِبهُ . السادس ظرف معمولٌ لأمّا لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنهُ أو للفعل المحذوف نجو أمّا اليومَ فاني ذاهبٌ . وأمّا في الدارِ فان زيدًا جالسٌ . وقد تُبدَل ميم أمّا الأولى بأمّ . كقولهِ

رأت رجالاً أيّا اذا الشمسُ عارضَتْ فَيضَحَى وأَبْهَا بالعنيِّ فَيْصَرُ (أَ وَكُرُ أَلا قبل النّدَ فَيْحَوَّلَا با المجدول وأَمَا قبل النّسَمَ كَعْولُهِ أَمَا والذي أَبَكَى وأَصَحَّكَ ونُبدَل هِن أَمَا هَ أَو عَبَّا فَيْقَال هَمَا وَعَمَا وَتُحُذَف الفها في الاحوال الثلاث فيقال أَمَ وهم وعم وقول المصنف ألا نقولُ وأمَا نزورُني استفهام صريح لا ننبيه فيه مثل قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وقول الاخر أمّا وأبيك لو عاينت وجدب (م) وكثر استعال ها مع ضمير رفع منفصل بشرط ان يكون مرفوعًا بالابتداء وإن يكون خبرهُ اسم اشارة نحو ها انت قائم وشد عور دخولها على الفير من قولك ما قامر الا انا ولا من قولك ها انت قائم وشد قبل ها النت نجم مجالد ومع اسم اشارة بشرط ان لا يكون المعامل بين المحرف المعامل وقال المناور المن المؤلف ها انت قائم المؤلف وقد المحمد وقد تجب مع اسم الاشارة نحو يا هذا الرجل ويُفصل بين الا يكون المبعد، وقد تجب مع اسم الاشارة نحو يا هذا الرجل ويُفصل بين

فقدمرًّ بيانُها ِ

المبحث الثامن في مجوع العوامل العربيَّة اجمالًا وفيو خسة مطالت

المطلب الاول

في تعريف العوامل بإقسامها

العَوَامِلُ جَعِ عاملِ ومعناهُ اصطلاحًا ما بهِ يتقوَّم المَعنَى المُقتضي الإعراب وهو تُوعان ساعَيْ وقياسيُّ فالساعِيُّ لفظيٌ كلهُ والَّقيَاسُيُّ توعان لفَظَيْ ومَعْنُويٌ فهذه اقسامُ ثلثةُ الاول ساعَيُّ لفظيٌ الثاني قياسيُّ لفظيٌ النَّالُثُ قياسيُّ مُعنويٌّ ويأتي بيائها

> المطلب الثاني في العوامل الساعيَّة اللفظيَّة

العوامل السماعيَّة اللفظيَّة ثلثة اقسام ، حروفُ وافعالُ واسماَعُ. الحروف العوامل نوعان ، نوعُ يعل في الاسم ونوعُ يعل في الفعل ، فالذب يعل في الاسم إمَّا يعل في المفرد ، وهو حروف الحبرِّ وحروف الندآء وواو معُ و إِلاَّ الاستثناء ، و إمَّا يعل في الحجلة ، وهو الحروف

هَا التنبيه وإسم الإشارة بضمير المشار اليهِ ، نفول ها انا ذا وها نحن ذان وها نحن أولاً . وها انتا ذا وها انتا ذان وها نحن أولاً . وها انت ذا وها انتا ذان وها انتا أولاً . وها انت ذا وها انتا ذان وها انتا أولاً . وها أنت ذي وها انتا تان وها إنتن أولاً . وها هوذا وها ها ذان وها هم أولاً . وها هي تا وها ها تان وها هن أولاً . وبغيره قليلاً نحو ها إنَّ ذي عذرةً . وقد تُعاد بعد النصل توكيدًا نحو ها انتم هو لاً . وقول المصنف ومنى دخلت الاسم المظهر وجب اقترانها بهوذا فيهِ نظر من جهة أنها منى اقترنت بهوذا كانت داخلةً على الضم المظهر العلى الاسم المظاهر فاعلير

المشبَّة بالفعل. ولا النافية المجنس و ما واخواتها المشبَّهات بلَيْسَ ، والذي يعل في الفعل ينصبُ وبجزمُ ، فالناصب أن واخواتها ، والحازم أو واخواتها ، الافعال العوامل اربعة ألا فعال الناقصة ، وإفعال المقاربة ، وإفعال العوامل ثلثة . المقاربة ، وإفعال العلوب وإفعال المدح والذم ، الاسها العوامل ثلثة . الاول ما بجزم فعلَين وهو مَنْ وإخواتها ، الثاني ما بجرُرُ وينصب وهو اسها العدد وكم وكذا ، الثالث اسها الافعال

المطلب الثالث في العوامل النباسيَّة اللنظيَّة

العوامل القياسيَّة اللفظيَّة لانخصر في كلات معيَّنة بل انها تصحُّ في كل ما نقيسة عليها وجملتها ثمانية الاول الفعل فانه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً وينصب مفعولاً الثالث اسم الفاعل فانه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً ويجرُّ مضافًا الثالث اسم المفعول وعله كمل اسم الفاعل الرابع الصفة المشبَّة وعلها كعل اسم الفاعل ايضًا الخامس المصدر وعله كمل اسم الفاعل ايضًا السادس المضاف فانه بحرُّ المضاف اليهِ السابع الاسم المجامد التامُّ بالتنوين او بنون التننية والمجمع فانه ينصب ما بعدهُ على التمييز الثامن المبتدأ فانه يرفع الخَبَرَ

المطلب الرابع في العوامل القياسيَّة المعنويَّة

العوامل المعنويَّة القياسيَّة نوَّعاَّنُ احدها الابتداء وهو تعرية الاسم عن العوامل اللفظيَّة للإِسناد نحو بطرسُ رسولٌ . فبطرسُ

مرفوع بالابتداع. وهو امر معنوي الثاني التجرد وهو رفع الفعل المضارع لتجرد وهو رفع الفعل المضارع لتجرد و من الناصب والحازم كقول النبي يقوم الله وتتبدد أعداؤه ويهرب مغضوة من امام وجهه فيقوم ونتبدد ويهرب افعال مضارعة مرفوعة الحردها عن الناصب والحازم وهو امر معنوي

المطلب الخامس في كيَّة العوامل الموجودة في مِذا الموَّكَ

حروف الجر ثمانية عشر، حروف النداء خسة واو مع واحدة . حرف الاستثناء واحد المحروف المشبهة بالافعال سنة الا النافية المجس واحدة المحروف المشبهة بليس ثلثة ، نواصب المضارع اربعة المحروف المجازمة سعة الافعال الناقصة ثلثة عشر افعال المقاربة النافية النافية عشر افعال المدح والدم اربعة النافية المجازمة تسعة مراتب العدد اربع المحروف المجازمة تسعة مراتب العدد اربع المحروف العوامل المعنوبة العوامل المعنوبة العوامل الموجودة في هذا المؤلف ماية وخسة عشر عاملاً حدم في هذا المؤلف ماية وخسة عشر عاملاً حدم في العراب المحروف العربية وخسة عشر عاملاً حدم والمحروبة في هذا المؤلف ماية وخسة عشر عاملاً حدم والمحروبة في هذا المؤلف ماية وخسة عشر عاملاً حدم والمحروبة في هذا المؤلف ماية وخسة عشر عاملاً حدم والمحروبة العربية العربية وخسة عشر عاملاً حدم والمحروبة المعربية وخسة وخسة عاملاً حدم والمحروبة المعربية وخسة وخسة وخسة عاملاً حدم والمحروبة المعربة والمحروبة المحروبة المعربة والمحروبة المحروبة المحروبة المحروبة والمحروبة المحروبة المحروبة المحروبة والمحروبة والمحروبة المحروبة المحروبة والمحروبة و

-000

القسمر الحادي عشر في الجُمَل وفيوثلثة انجاث المحتث الاول في معنى الجِلة وإفسامها وفيه مطلبان المطلب الاول

في معنى الجهاة بعد ان أنهينا الكلام في احوال المفردات سائح لنا الآن ان تتكلًم في احوال المركبات. تقول ان اللفظ المركب اما معيدٌ كفام بطرس، اوغيرُ مغيدٍ نحو إِنْ قامرَ بطرسُ. فان تمام فائدته بالجواب الذي هو قتُ . فالمنيد يُسمَّى كلامًا كرجملةً والغير المنيذ يُسمَّى جملةً عكل كلام جملة ولا يُعكس ، ثم الجملة ان صد رت باسم كانت اسميَّة نحو بطرسُ قائم . وان صد رت بفعل كانت فعليَّة نحو قام بطرسُ وإن صد رت بحرف كانت تابعة لما بعد الحرف نحو هل بطرسُ قائم . وهل قامر بطرسُ المعرسُ المعد الحرف نحو هل بطرسُ ، وهل قامر بطرسُ المعرسُ .

> المطلب الثاني في اقسام الحلة

اقسام الحجلة اربعة الأول الحجلة الصُغْرَى اي الواقعة خبرًا نحو بطرسُ اخوهُ مومنُ فاخوهُ مومنُ جَلَةً صَغْرَى لانها خبرُ بطرسَ . ومثلهُ بطرسُ آمَنَ اخوهُ الثَّانَي الحَجِلة الكُبْرَى الدي الواقع خبرُها جَلَةً كَا في المثال المذكور الثَّالَثَ الحجلة الصُغْرَى والكُبْرَى مِعًا .اي

(١) المراد بصدر المجلة المُسند او المُسند اليهِ . فلاعبن َ ما نقدَّم عليها من المحروف ، وللمعتبر ايضًا ما هو صدر في الاصل . فالمجلة من محورا كبّا جاء زيدٌ فعليّة . لان را كبّا في نيّة الناْخير . وكذا المجلة من محويا زيدُ . لان صدرها في الإصل أدعُو . وإما المجملة في نحو أعندك زيد ، فان قدّرنا زيدًا المرفوع مبتداً او مرفوعًا بمبتد إمحذوف نقد يرثُهُ كائِن او مستفرٌ فهي اسميَّة أذات خير في الاول وذات فاعل مُنْن عن المنجر في الاول وذات فاعل مُنْن عن المنجر في الاالمان والمنافرة ، وهكذا ما اشبه

> البحث الثاني في عل الجلة ونيونلثة مطالب

المطلب الاول في اكبلة التي لها محلٌّ من الإعراب

الحَجِّل التي لها يَحَلُّ من الإعراب سَبَعُ الْأُولَى الواقعة خبرًا (٣٠ كقولهِ تعالى الروحُ بُحِي، فجلةُ بُحِي في عَلَّ رفعٍ خبرَ الروح المبتد إِ · النائية

(i) قال ابن هشام في المُغنِي انما قلتُ صُغْرَى وَكُبْرَى موافقة لم ، وإنما الوجه استعال فُعْلَى بأل او الإضافة ، قال ابو القاسم بن النضل النحويُّ ان فُعْلَى اذا كانت تأنيثَ أَفْعَلَ تعافبتُ عليها لامُ التعريف والإضافة ولم يَجُزُ ان تُعرَّى من احداها ، ولم يشذَّ من ذلك الا دُنيا وأُخرَى ، فانها لكنن مجالها في الكلام ومدارهها فيه استُعبِلتا نكرتَيْنِ (r) وموضعها رفع في باتبي المبتدإ و إنَّ ، ونصبُ في باتبي كان وكاد ، واختُلف في نحو زيد اضربه وعرو هل جادك ، فقيل محلُّ المجلة التي بعد المبتدإ رفع على الحَبَرِية ، وهو الصحيح ، وقيل نصبُ بغول مُضمِر هو الحَبَرُ بناةً على ان

الواقعة حالاً كقول البشير رجعوا يقرعون صدورَه . فجلة يقرعون في محلّ نصب حالاً من ضمير رجعوا القالقة الواقعة مفعولاً للقول "كقولهِ نعالى انت قلتَ إِنِي مَلِكُ . فجلة إِنِي مَلِكُ محلُّها النصبُ . لانها مفعولُ قلت وقس عليها كل جلة وقعت مفعولاً الرابعة الواقعة مضافة الى ظرف زمان او مكان "مثال الزمان اذا جا آ ابن البشر ومثال المكان حيث تكون الحبَّة فكل من جا وتكون في محل جرّ بالإضافة . نقد ير الاول حين مجي ابن البشر و وقد ير الثاني مكان وجود الحبَّة و العامسة الواقعة جوابًا لشرط جازم واقترنت بالفا و كقوله تعالى ال من تحول الشرط واقترنت بالفا و كقوله تعالى ال من توبوا فجيعهم تهلكون . فجلة جيعهم تهلكون معلى المجزم لانها جواب الشرط ("السادسة الواقعة نعتًا "كقوله تعالى كأناسٍ ينتظرون . فجلة ينتظرون محلها الحبر النها نعت لأناسٍ .

المجلة الانشآئية لانكون خَبَرًا (١) والمنعولية اما محكيّة بالقول كما مثل المصنف، او تالية للنعول الاول في باب ظنّ نحو ظننت زيدًا بقرأً او للنعول الثاني في باب أعَمَّ نحو اعلتُ زيدًا عمرًا ابوهُ قائم المومعيّة عنها العامل نحو فلينظروا أيمًا أزكى طعامًا فلو قال المصنف ابتداة الواقعة منعولًا من دون ان بقيد بالقول لكان احسن واثيل (١) كان حقه ان بقول المضاف اليها ظرف زمان او ظرف مكان لان قولة مضافة الى ظرف زمان او مكان بأذن باضافة التاني الى الاول بخلاف الوضع (١) وإما نحو إن قام الحوك قام عمرو فحلُّ المجزم محكوم بو للنعل وحده لا للجلة باسرها ، وكذلك القول في فعل الشرط (١) كان حقه ان بقول التابعة لمنرد مكان قولو الواقعة نعنًا ليشمل غير النعت ، والمجلة التابعة لمفرد ثلثة انواع واحدها المنعوت بها ، وهي في موضع رفع في نحو من قبل ان بأني يوم لا يبع فيو، ونصب في غو واتنوا يومًا ترجعون فيه ، وجر في نحو من قبل ان بأني يوم لا يبع فيو، ونصب في غو واتنوا يومًا ترجعون فيه ، وجر في نحو من قبل ان بأني يوم لا يبع فيو، ونصب في المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت المواوعاطنة على والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت الماو عاطنة على والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت المواوع اطنة على والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت الواو عاطنة على والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه فوات في المعرف فحو واتد منطلق وابوه في المناني المعطوفة بالحرف فحو زيد منطلق وابوه في الموادي الموادي المال المناني المعالم المناني الموادي المالي المناني المعالم المناني المعلق المناني المعالم المناني المعلون المناني المعرف الموادي المعرف المناني المناني المناني المعرف المناني ا

السابعة التابعة لحملة لها محلٌ من الإعراب كقول النبي اللهُ يُبيت ويُجُدِي . فجلة يُبيت الواقعة خبرًا للبند إ. وقس على هذا كرَّ جلة إسميَّة او فعليَّة او ظرفيَّة او جارٍ ومجرورٍ

### المطلب الثاني

في الحِلة التي لا محلَّ لها من الإعراب

الْجُمَلِ الَّتِي لامحلَّ لها من الإِعراب سبعُ . الأُولَى الابتداَّ بيَّة (")مثل

اكحبر. فان قدَّرت العطف على اكجلة فلاموضع لهاكما سيأْ تي. او قدَّرت الواوَ وانَ اكحال فلا تبعيَّة والمحلُّ نصبُ. وإلنا لك المُبدَّلة نحو واسرُّوا الغُّوَّوَـــــ الذين ظلوا (١) وبقع ذلك في بابّي النّسق والبّدَل خاصّة. فالاول نحو زيد قامر ابوهُ وقعد اخعهُ اذا لم نقدِّر الواوّ وأوّ الحال ولا قدّرتَ العطنتَ على الحِلة الكبرى. والثاني شرطُهُ كُونُ الثانية أَوْفَى من الْأُولَى بتأْدية المعنى ﴿ المرادَكَ عُولُهِ اقُولُ لَهُ ٱرحَلُ لَا نْقِيمَنَّ عندنا . وقد عدَّ ابن هشاممن الجُمَل لتي لهامحلُّ الحِلة المستثناةَ نحو لست عليهم بمسيطر إِلاَّ من تولَّى وكفر فيعذبهُ اللهُ . فمن مبتدأً ويعذِّيهُ اللهُ الخبرُ . والحجلة في موضعً نصب على الاستثناءَ المنقطع. والحجلةَ المُسنَّدَ اليها نحو تسمعُ بالمُعيَدِيِّ خيرٌ من أنَّ تراهُ اذالم نقلِّير الاصل ان تسمعَ بل قدَّرتَ نسمعٌ قايْمًا مقامر السماع . وضابط الجُهَل التي لها مِحلٌ في الاغلب ان تكون وافعةً موقعَ مفردٍ ﴿٢) ۖ ونُسَمَّى ايضًا المُستأنَّفة .وهو اوضح الان الابتدآئيَّة تُطلَق ايضًا على المجملة المصدَّرة بالمبتدإ ولوكان لها محلٌّ .ثمُ الجُمَّل المستأنفة نوعان .احدها الحِلة النُغتُخُّ بهـا النطق كَعْوَلَكَ ابْنَدَا ۚ رَبُّدُ فَأَيْمُ ۚ الثَّانِي الْجَلَّةِ المُنْطَعَةِ عَّا قَبْلُهَا نَحُو مَات فلانُ رحمهُ اللهُ. ومنهُ حِلهُ العاملُ المُلغَى لتأخُّرهِ نحو زيدٌ فاثِمْ أَظُنُّ. فاما العاملُ المُلغَى لتوسُّطه نحو زيدٌ أظُنُّ قائمٌ فجلتهُ ايضاً لا محلُّ لها الا أنها من باب جُمَل الاعتراض. وقد يحتل اللفظ الاستينَّاف وغيرَهُ وهو نوعان احدهما ما اذا حُبِل على الاستينَّاف احتج فيهِ الى خبرِ يكون معهُ كلامًا نحو زيدٌ من قولك نِمْ الرجلُ زيدٌ · وإلثاني ما لا

بطرسُ قأيمٌ وقامَ بطرسُ الثانية صِلَةُ الموصول "نحو يسوعُ الذي كَفَرْتُم بِهِ ، فجملة كغرتم لا محلَّ لها من الاعراب لانها صِلَة الذي الثالثة . الحملة المعترضة ما بين العامل ومعموله "مثل رايت ويسوع مصلوب" الشمسَ مكسوفةً . فجلة ويسوغ مصلوبٌ لامحلَّ لها . لانها معترضةٌ ما بين الفاعل والمفعول الرابعة الجملة المفسِّرة (١) نحو بطرسُ رايتُهُ . فرايتُهُ لامحلَّ لهالامها مفسِّرةٌ لجملةٍ مقدَّرةٍ والتقدير رايتُ بطرسَ رايتُهُ . كامرَّ بيان هذا في باب الاشتغال الخامسة الواقعة جوابًا للقَسَم كقولهِ تعالى أُقسِم بذاتي إِنَّني لأباركَنَّك · فجملة إِنَّني لأباركَنَّك لامحلَّ لها لانهــا جوابُ للقَسَم · السادسة الواقعة جوابًا لشرط عير جازم (·) مثل إِذَا يُحنَاج فيهِ الى ذلك لكونو جلة نامَّة .وذلك كثيرٌ جدًّا نحواكجلة المنفيَّة وما بعدها في قوَّلهِ لانتخذ وإ بطانة من دونكم لا بأ لُونكم خبالًا. فيجوز انَ بكون قولُهُ لا بأ لونكم خبالًا مستأ نَفًا على وجه النعليل للنهي ويجوزان يكون صفة . اي بطانة غير مانعتكم خبالًا (١) سوآتِ كان الموصول اسميًّا كا مثّل . او حرفيًّا نحو عجبت ممًّا فمتَ . اي من قيامِك. وما قمت في موضع جرٍّ بمِنْ. وإما قمتَ وحدها فلا محلٌّ لها (r) كان حقةُ ارْبِ يَعُولِ المُعتَرَضَةُ بِينِ شَيِئِينِ، لأنِ الاعتراضُ كَتَيَرًا مَّا يَكُونِ بينِ غيرِ العامل ومعمولوكا لاعتراض بين القَسَم وجوابهِ والموصوف وصفته والموصول وصلتهِ وغير ذلك (٢) ويُرَاد بالحِلة المُنسِّرَةِ الفضلة الكاشفة حقيقة ما تليهِ . وهي ثلثة اقسام . مجرَّدةٌ من حرف التفسيركما مثَّل. ومقرونةٌ بأيُّ كقولةٍ وترميني با لطرف اي انت مذنبُ. ومفرونَهُ بَأَنْ نحو أُوحَينا اليهِ أَن ٱصنع ٱلفُلَّكَ. قال الشلوبين التحفيق ان المجملة المنسيَّن مجسب ما تنسِّرهُ. فان كَانَ لَهُ محلُّ فهي كذلك نحو إِنَّا كلُّ شيء خلفناهُ. التقدير إِنَّا خلقناكلُّ شيء خلقناهُ. نخلقنا المذكورة مفسِّرةٌ لخلقنا المقدَّرة. وتلك في موضع رفع لانها خبرٌ لإنَّ فكذلك المذكورة ، و إلاَّ فَلاَ نحوضربتهُ من نحو زيدًا ضربتهُ . التقدير صربت زيدًا ضربتهُ ، فلا محلَّ العِلهُ المُقدَّرة لابهـا مستأْ نَفَهُ فكذلك تفسيرها (٤) كان حقة ان يقول الواقعة جوابًا لشرط غير جازم مطلقًا او جازم ولم

ولَوْ ولَوْلاَ نَحُو اذَا قُمْتَ قُمْنَا فَجِملة قُمْنَا لا محلَّ لهَا لا نها جواب شرطِ غير جازم ، وقس مثلَة عليه ، السابعة التابعة لها لا محلَّ لها مر الإعراب كُنول البشير جآء رئيسٌ واحدٌ وسَجَدَ لهُ فَجملة سجد لهُ لا علَّ لها لانها معطوفةٌ على جآءً التي لا محلَّ لها لانها ابتدائيةٌ

المطلب الثالث

المسلم ملاسلة المحلة الحبرية

المعرفة كانتُ لَحَالاً نحوجاً بطرسُ والشّمسُ طالعة . فجملة والنّعسُ طالعة في محل نُصَبُّ كُمالاً من بطرسَ والشّمسُ طالعة . فجملة والنّعسُ طالعة في محل نُصَبُّ كُمالاً من بطرسَ وان وقعت بعد النكرة كانت نعتًا لتلك النكرة نحوجاً رجل يركض . فجملة يركض نعت لرجل وهكذا حكم الظروف والمجرورات نحوجلسَ يسوعُ قوق الحَبَل. ونجل على الطّور ، ورايت رجلاً عندَك اوفي المنارِ"

يقترن بالغاة ولا بإذا. فالاول جواب لو ولولا ولما وكيف والغاني نحو إن قمت أمّ و إن قمت قمت أمّ و النعل وحاك لا المجلة باسرها كا سبق وضابط المجلة المحكوم لموضعه بالمجزير انما هو النعل وحاك لا المجلة باسرها كا سبق وضابط المجلة التي لا محل لها ان لا تكون واقعة موقع مفرد (۱) بالمحق أن المجلة المحتبريّة التي لم يسبقها ما يطلبها لزومًا بعد النكرات المحضة صفة وبعد المعارف المحضة حال كما مثل المصنف وبعد غير المحضة منها محتلة لها مثالها بعد النكرة غير المحضة مررت برجل صالح يصليّ فأن شدت قدّرت بصليّ صفة ثانية لرجلي الانه نكرة وأن شدت قدّرت بعلى صفة ثانية لرجلي الانه نكرة وأن شدت قدّرت من المعرفة باختصاصه ومثالها بعد المعرفة غير المحضة كنّل المجار بحل المفارًا فأن شدت قدّرت بحل صفة الان المراد بالمجار المجنس وذو التعريف المجنسيّ كالنكرة في المعنى وإن شدت قدّرته حالاً منه الارت المجار المجنس المفظ المعرفة

فيألنحو

North to \_\_\_ III

العث الثالث Whal q في احكام الظرف والجارُ والمجرَوَرُ وفيهِ مطلبان المطلب الاول (سيدة) في متعلَّق الظرفَ والجارِّ والجَرْوْر المُلفوظ بَوُ يتعلَّقُ الظَّرْفُ والْحَارُ والْحَرورُ بالفعلِ وما يشتقُ منهُ ، ثم هذا الفعل اما عامٌ وإما خاصٌ. فالعَامُ هو كلُّ فعل دلَّ على مَعنَى الحصول. وَالْخَاصُ غِيرُهُ . فان كان المتعلِّق خاصًا وجب ذكرُهُ نحو صمت يومَ المجمعة وصلَّيتُ في البيعة فالظرف والمجرورُ متعلَّمانٌ بصمتُ وصَلَّيتُ ۞ تُنبيه. مَتَى قدَّمتَ الحارَّ والمجرور على متعلَّقهِ أفاد الحصرَ} ومتى اخَّرتهُ أفاد الحصرَ وغيرَهُ (')مثال ذلك اذا قلتَ بزيدٍ مَرَرَتُ يُغْهَمَ مَنهُ انك لم مترُ الا بزيدٍ وحدة إومنة قول البشير بُهِ كانت الحيوة /اي ان الحيوة لم توجد الابيسوع وحدة | وإذا قلتَ مررتُ بزيدٍ يُعُهَم منهُ انك مررت به وبغيره له تنبيه . تُكسَر هآه الضمير اذا وقعت بعدياً عساكنةٍ مثل فِيْهِ ويرميهِ إلو بعد حرفٍ مكسورٍ مثل مررت بِهِ وبغلامِهِ | او بعد نون المضارع المثنَّى مثل يفعلانِهِ · فالضمير مكسورٌ هنا للحجاورة / ومتى زال كسرُ ما قبلَهُ ضُمَّ<sup>رًا</sup> (١) لا بخفي ما في قولهِ ومنى أُخَّرْتُهُ أَفَاد الحصرَ وغيرَهُ من الخلاف. لانك اذا قلت مررت بزيدٍ يُهُمَم منهُ انك مررت بهِ وُبغينٍ. فاين الحصرُ . وهل بجتمع الحصر مع نقيضِهِ (r) قد جعل وقوع الهَآ بعد نون المضارع المثنَّى مثل ينعلانِهِ قسَّما برأْسهِ · واكحال انهُ داخلٌ في القسم الذي قبلهُ وهو وقوعها بعد حرفٍ مكسورٍ. وقولهُ متى

زالكسرما قبلة لايشهل ما قبلة اليآة فتأمَّل

العلب الثاني المطلب الثاني في منعلَّق الظرف وانجارً والمجرور المحدَّوف أَن اللهِ الله /إذا كان متعلَّق الظَرف والجارّ والمجرور عامَّا وجب حذفهُ ولا يكونُ المتعلَّق <del>عَامًا</del> الااذآكان الظرف والمجرور صِلَةً اوصِفَةً اوخَبَرًا اوحالًا مثال الصِلَة مررت بالذي عندك اوفي الذار، ومثال الصِفة مررت برجل عندك اوفي الدّام. ومثال الحَبر بطرس عندك او في الدار. ومثال الحال جآء بطرس فوق المركبة أو على الحار. فالمعلّق بهِ فِي هذه الأماكن الآربعة محذُوفُ وَجَوبًا . تقديرُهُ كَائِنُ أو حَاصَلُ أَق مستقرُ او حَصَّلَ. وما اشبه ذلك ثمان المتعلَّق بهِ سوآ و كَانَ عَامًّا ال خاصًا يكون عامَلًا في الظرف والحار والمجرور وإما رُبُّ وكاف التشبية وَلُولًا وحروف الْجَرِّ ٱلزَّالِيَّة فلا نتعلُّق بَشَيٌّ ﴿ تنبيه ﴿ جَمِيعِ ما ذَكُرِناهُ فِي هَذَا المؤلِّف بَنتهي الى السَّماع والقياسُ فضابطُ السَّماعُ ما كان خاليًا من الحدُّ والتعريف فاسمعةُ ولا نَقِسْ عليهِ ، وضابط القياسَ مآكان لهُ حدٌّ وتعريفٌ فاسمعةُ وقِسُ عليهِ .ائتهي . فأسمِعنا اللهمَّ ذلك الصوتَ المتولَ نحواهلَ المِينَ برَحْمَتُكُ يا أَرْحَ الراحْمِينَ. آمَين Paiser . Helen في إعراب الكالم المركب وفيها حسه انحاث العث الأول في إعراب متعلَّقات الاسم وفيهِ ثلثة مطالب

رُسِ المطلب الأولِ 1. في إعراب المعارف `

المارف المراكب العربيَّة تحداجُ الى معرفَّة محلٌ أفرادها من الإعراب رَأَينا ال نضع طريقة تعداجُ الى معرفَّة محلٌ أفرادها من الإعراب رَأَينا ال نضع طريقة تعرب عن إعراب كلِّ منها إيضاحًا للمُتدَدِب وإفصاحًا للمُتَدب ومصباحًا للمُتدَدِب وإفصاحًا للمُتددِب ومصباحًا للمُتدب فعلُ منولَ مورب فعلُ صَرَب فعلُ مَصَرَب فعلُ منعولُ ماض وفاعله مسترد والنون للوقاية والبالم منعولُ وهو في معلُ منصب قام زَيْد قام فعلُ ماض وزيد فاعل مرفوع بعم آخرو . وهو أخرو . وهو أخرو . وهو أخرو . وهو أخرو . والنون للوقاية والبالم من من في محل رفع النه فاعلُ جاءً ، وقام صابحة والعائد اليه الذي المرتمة في محل رفع النه فاعلُ جاءً ، وقام صابحة والعائد اليه الذي المرتمة في محل رفع النه فاعلُ جاءً ، وقام صابحة والعائد اليه الله ولي المن من من في محل رفع النه فاعلُ جاءً ، وقام صابحة والعائد اليه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والعائد اليه والمنه والمنه والمنه والمنه والعائد اليه والمنه والم

ضمير مستتر الله قامَ

المطلب الثاني

أَن في إعراب علامات الإغراب النروع من المروش مرارت ببطرس جار ومجروش متعلق ببطرس جار ومجروش متعلق ببطرس جار ومجروش متعلق بررت وعلامة جرّه الفتحة لانه اسم لا بنصرف وقس عليه المؤمنات وليت المؤمنات وليت فعل وفاعل المومنات مفعول وأى منصوب بالكسرة لانه جمع مُؤنّت سالم ، جآء الرجلان الرجلان فاعل جآء مرفوع بالأنف لائه منتى وأيت الرجلان واعل الرجلين مفعول وأى منصوب بالياء لانه منتى ومثله الحرر جاء المومنون واعل مرفوع بالولولانه جمع مذكر سالم وراب فعل ماض المومنون فاعل مرفوع بالولولانه جمع مذكر سالم ورابت المومنون فاعل مرفوع بالولولانه جمع مذكر سالم ورابت

المومنينَ . رأَيْتُ فعلُ وفاعلُ المومنيينَ مفعولُ رَأَى منصوبُ بالكِ. لانهُ جمعُ مُذَكِّرِ سَالُمْ وَمَثَلِكُ الْحِرُّ . جَآلَ ابوك البَوْلِيَّ فَاعَلُ جَآلَ مَرْفُوعٌ بالواو لانهُ من الاسما الخمسة والكلف في محلّ جرِّ بالإِضافة وقِسَ ٱلْبَوَاقِيَ . رَأَيتُ أَبِاكَ . أَبِاكَ مفعولُ رَأَى منصوبٌ بالأَلِف . لانهُ من الاسمَاءُ المخمسة . مَرَرْتُ بابيكَ . بابيكَ جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ بَهَرٌ . وهو مجرومٌ بالياً لانهُ من الاسماء الخمسة يَفْعلان فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ التَّعِرُّد بثبوت النور لانهُ من الافعال الخمسة . وقيس ٱلبَوَاقِ . لَنْ يَفْعَلاً . لَنْ حرف نصبٍ . ويَفْعَلا منصوبٌ بلَنْ بحذف المعون . لانهُ من الافعال المحسة. ومثلةُ الحَزْمُ. لَمْ يَوْمٍ. لَمْ حرفُ جزمٍ . يَزْمٍ عجزومُ الْمَ بجذف آخن الانهُ نافض وقِسْ عليهِ لم يَغْزُ ولم بَغْشَ المطلب الثالث محسب المالت 3. في الإعراب النقديري من من من المريخ المالية نْقَدَّر حَرَكَةَ الإِعْرَابِ فِي المُقْصُورِ وَالنَّاقِصُ وَالمَضَافُ الحَيْ عَا المتكلِّم انقول جآء ٱلفَتَى جآء فعل ماض الفَقَى فاعل مرفوع بغمُّ مَعَدَّرةِ للتعذُّر لانهُ مقصورٌ . وقِس عليهِ النصبَ والحِرَّ . جَآلَ أَلَعْلَىٰ إِ ٱلْقاضيُّ مرفوعٌ بِضَّةٍ مَعَدَّرةِ للاستنقال.لانهُ ناقصٌ .وفِس عَليهِ الْحِرَّ فقط جآءً غُلامِي، غُلامِي فاعلُ مرفوعٌ بضيَّةٍ مَقدَّرةٍ لوجود كسرما قبل اليام. وقِسَ عليهِ النصبَ والحرَّ. يَغَشَّى مضارعٌ مرفوعٌ للتجرُّد بضيَّةٍ متدَّرةٍ للتعذُّر. وقِسْ عليهِ النصبَ. يَرْمِيْ مضارعٌ مرفوعٌ للتجرُّد بضمَّةٍ مقدَّرةِ للاستثقال. ومثلُهُ يَعْزُوْ

اليحث الثاني

في إعراب الاسم المرفوع والنواسخ وفيهِ مطلبان

المطلب الاول

1. في إعراب الاسم المرفوع

قَامرَ زِيدٌ . قَامرَ فعلُ ماضٍ . زِيدٌ فاعلُ مرفوعٌ بضيّةٍ ظاهرة . ضُرِبَ زِيدٌ . ضُرِبَ فعلُ ماضٍ مجهولُ . زِيدٌ نائِبُ الفاعلِ مرفوعٌ

اضمَّةٍ ظاهرةٍ زيدٌ قائمٌ زيدٌمبتدأُ مرفوعٌ بضَّةٍ ظاهرةٍ للابتداء وقائمٌ

خبرُهُ مرفوعُ بضَّةٍ ظاهرةٍ · زيدٌ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ · زيدٌ مبتدأً أَوَّلُ · وغلامُهُ مبتدأً ثانِ · وكلاها مرفوعانِ بالابتداء ومُنطلقٌ خبرُ المبتدإِ

وعارمه مبند دن مورون بالمبند الوسسى عبر المبدر الماني مرفوغ بضمَّة ظاهرةٍ .غلام مضافٌ والهاله ضيرٌ في محلَّ جرِّ

بالإضافة وجلة علامة منطلق في حل رفع خبرُ المبتدا إلاول ومثلها

الحِلة النعليّة مَا قَائِمْ زيدٌ مَا حَرْفُ نَفِي قَائِمْ مَبْتُداً مُرْفُوغُ وَيدُ

فاعلُ قائم سَدَّ مَسَدُّ الْخَبَر. هُو قَائمٌ . هوَ ضيرٌ منفصل في (محلَّ رفع مبتداً قَائمٌ خبرُهُ مرفوعٌ بضم آخِرهِ

المطلب الثاني

رَ. في إعراب النواسخ

كَانَ رَيِدٌ قَائِمًا كَانَ فعلْ ماض ناقضْ يرفعُ الاسم وينصبُ الحَبَرَ رَيِدٌ اسمُ كَانَ مرفوعُ وقائِمًا خبرُها منصوبُ وقس البواقي . كَادَ رَيْدٌ مَهْلَكُ كَادَ فعلُ نقريبٍ يعلُ عَمَلَ كَانَ رَيْدٌ اسمُ كَادَ

مرفوع مَ اللَّهُ جملة فعليَّة في عَملٌ نصبٍ خَبْرُ كَادَ. وضَّميرُهُ مستتر

فيهِ جَوَازًا وقس البواقي مَا زيِدٌ قَلْمًا لِمَا حرفُ نَعْبِ يعملُ عَمَلَ لَيْسَ رَيْدُ اسْمُ امرفوعُ بِهِا . وقَالَيًّا خَبَرُها منصوبٌ بها . وقس البواقي . إِنَّ زيدًا قَأَيْمٌ. إِنَّ حرفُ تحقيق ونصبٍ يَنصِبُ الاسمَ ويرفعُ الخبرَ. زيدًا اسمُها منصوبٌ جها. وقائمٌ خبرُها مرفوعٌ بها. بَلَغَنِي أَنَّ زيدًا قَائمٌ . بَلَغَ فَعَـلٌ مَاضٍ وَالنَّونُ للوقايةِ وَالْمِلَّهُ ضَمِيرٌ مَتَّصَلٌ فِي (عَلَّ نصب منعولُ بَلَغَ وَأَنَّ حرفُ مصدرِ ونصبٍ وزيدًا اسما منصوبٌ بها. وقائم خبرُها مرفوعُ بها. وأنَّ وملىمدها في تأويلَ مصدرٍ مرفوعٍ عَإِنَّهُ فَاعَلُّ بَلَغَ انقديُرَهُ بِلغَنِي قيامُهُ وقس البواقي الأرَجُلَ فِي الدَّارِ. لإنافيةُ للجنس تعلُ عَمَلَ إِنَّ . رجلَ اسمُها مَثْنِيٌ معها على المُعْمِ . وهو في معلل نصب في الداس جار ومجرور متعلق بجذوفٍ في محل رفع خبرُ لاَ نقديرُهُ كَائِنٌ . ظَنَّتْ زيدًا منطلقًا ، ظننتُ فعلْ وفاعلُ تنصبُ مفعولَينِ . زيدًا مفعولهُ الاولُ . ومنطلقًا مفعولهُ الثاني . وقس البواقي البحث الثالث في إعراب المنصوب الاصلِّي والْلَحَق بهِ وفيهِ مطلبار المطلب الاول إ. في إعراب المنصوب الاصليّ ضَرَبْتُ ضَرْبًا . ضَرَبْتُ فعلْ وفاعلْ . ضربًا مصدمْ منصوبْ بضرَبْتُ . ضَرَبْتُ زيدًا . ضربتُ فعلُ وفاعلُ ، نيدًا مِفعولُ ضربتُ منصوبٌ صُمْتُ بومًا .صُمْتُ فعلٌ وفاعلٌ بهمًا ظرف زمانٍ

متصوب على الظرفيَّة، جَلَسْتُ عِنْدَكَ، جَلَسْتُ فعل وفاعلُ، عندلَهِ ظرفُ مكانٍ منصوبُ على الظرفيَّة، عِنْدَ مضافُ والكافُ ضميرُ متَّصلُ في جعلِ جرِ بالإضافة، فَهْتُ إِجْلَالاً لَمَكَ، قُهْتُ فعلُ وفاعلُ إِجلاً لاَ منعولُ لهُ منصوبُ. ولَكَ جازُ ومجرورُ متعلق باجلالاً. سِرْتُ وزيدًا، سرتُ فعلُ وفاعلُ، زيدًا مفعولُ معهُ منصوبُ بالواو

# المطلب الثاني

٤ . في إعراب اللحق بالمنصوب

يَا زيدُ.يَا حرفُ نِداءً.وزيدٌ عَلَمُ مُنَادًى مبنيٌ على المضمّ وهو في حَلَّ نصبِ بِيَا النداءِ . يَا رَجُلًا . يَا حرفُ نداءً . رجلًا اسمُ مُنَادً ـ منصوبٌ بهَا الندآء بَا أَبِي . يَا حرفُ نداء . أَبِي اسمُ مُنَادً ع مضافٌ منصوب بفتحةٍ مقدَّرةٍ للاشتغال لوجود كسر ما قبل الياء. قامَ ٱلقَوْمُ إِلَّا زيدًا.قَامَ فعلْ ماضٍ والقومرِ فاعلْ و إِلَّا حرفُ استثناً ۗ . وزيدًا اسمُ مُستننًى منصوبٌ بإلاِّ جا ويدُراكبًا. جا وفعلُ ماض، راكبًا حالُ من زيدٍ منصوبٌ. عِنْدِي رطلٌ زيتًا. عندي ظرفُ مكان في محلٌ رفع خبرُ مقدَّم م. عند مضاف والها في ضميرُ متَّصلٌ في محلٌ جرِّ بالإِّضافة. رطلٌ مبتدأً مؤخَّرٌ مرفوعٌ . زيماً تميبزُ رطلٍ . وهو منصوبٌ . إِشْتَعَل ٱلرَّاسُ شَيْبًا اشتعلَى فعلُ ماضٍ والراسُ فاعلُ مرفوعٌ وشيبًا تميبزُ منصوبُ ما أَكْرَمَ زيدًا رجلًا مَا اسمُ مُنكرةٌ في محلّ رفع مِبتداً . أكْرَمَ فعلُ ماضِ فاعلهُ مستتر فيهِ وزيدًا مفعولهُ منصوبُ ورجلًا تميهز لزيدٍ منصوبٌ وأحشرَمَ وما بعدها في (حملُ رفع خبرُ المبتداٍ . كُمْ سَلاًّ أَخَذَتُمْ . ثَمُّ اسْ مُبْهُمْ في محلٌ رفع وسَلاً تمبهزُهُ منصوبُ وجلة العلم من الفعل والفاعل خبرُكُمْ إِيَّاكَ والموتَ . إِيَّاكَ ضميرُ منفصلُ في محل نصب عامِلُهُ محذوفُ وجوبًا . نقد برُهُ أُحَذِرُ إِيَّاكَ والواو حرف عطف والمؤت مفعول به منصوب بعمل مُضَمَّرٍ ، نقد برُهُ وأَحْذَمِ

الموتَ وَمِثْلُهُ اخاك والاحسانَ اليهِ

المجعث الرابع في إعراب الاسم المخفوض والتوابع وفيه مطلبان

> المطلب الاول 1. في إعراب الام الخنوض

سِرْتُ مِنَ ٱلقُدْسِ إِلَى ٱلطَّوْرِ سِرْتُ فعلْ وفاعلْ مِنَ الْقَدْسِ إِلَى ٱلطَّوْرِ سِرْتُ فعلْ ومجرور متعلق بسرتُ ومجرور ومجرور متعلق بسرتُ ومجرور ومجرور متعلق بسرتُ ومجرور ومجرور

وقس بواقِيَ حروفِ الحِرِّ.جَآءَ عُلَامُ زيدٍ .جَآءٍ فعلٌ ماضٍ .وغلامُ فاعلُ جآءً مرفوعٌ .غلامُ مضافٌ وزيدٍ مضافٌ اليهِ .وهو مجرورٌ بكسرةٍ

ظاهرة

المطلب الثاني

ے . فی إعراب النوابع

جآ زيد العالم. جآء فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع والعالم نعت لزيدٍ يتبعُهُ في إعرابهِ وأيت زيدًا العائم ابعه وأيت فعل وفاعل. وزيدًا مفعول رايت والعائم نعت سَبَيْ لزيدٍ يتبعُهُ في إعرابهِ ابوهُ فاعلُ قائم مرفوع بالواو لانهُ من الاسماء المخسة ابو مضاف والحلة

صْمِيرٌ متَّصلٌ في (محلُ جرَّ بالإضافة جآء زيدٌ نفسهُ ، جآء فعلُ ماض وزيدٌ فاعلٌ مرفوعٌ . ونفسُهُ توكيدٌ لزيدٍ يتبعُهُ في إعرابِهِ . ونفس مضافٌ والْمَلَةُ ضَمِيرٌ مَتَّصَلُ في محلَّ جرٍّ بالإِضافة . جاءَ سمعانُ بطرسُ ، جاءَ فعلْ ماض . وسمعانُ فاعلُ مرفوعُ . وبطرسُ عطفُ بَيَانِ على سمعانَ يتبعُهُ في إعرابِهِ . جَآمَ بطرسُ وبولسُ . جَآمَ فعلُ ماضٍ . وبطرمُ فاعلُ مرفوعٌ. وبولسُ معطوفٌ على بطرس يتبعُهُ في إعرابِهِ ، جَآءَ زيدٌ اخوكَ . جَآ ۗ فعلْ ماض ٍ . وزيدٌ فاعلْ مرفوعٌ . واخوكَ بَدَلْ من زيدٍ بَدَلُ كُلِّ منكُلِّ ينبعُهُ في إعرابهِ . وهو مرفوعٌ بالواو لانهُ من الاسمَّ الخمسة . وأَنْغُوْ مَضَافٌ والكَافُ ضميرٌ مَتَّصَلٌ في محلَّ جرِّ بالإِضافة .أَكَلْتُ الرغيفَ ثُلْثُهُ اكلتُ فعلُ وفاعلُ والرغيفَ مفعولُ بهِ منصوبُ. وَكُلُّهُ بَدَلٌ من الرغيفِ بَدَلُ بعضٍ من كُلٌّ يتبعُهُ في اعرابِهِ وثُلُثَ مضافٌّ والهآه ضميرٌ متَّصلٌ في محلَّجَرِّ بالإِضافة. وهكذا إِعراب بدل الاشتمال مثل نَفَعَني بطرسُ وَعُظُهُ

> ا لبحث الخامس ني في إعراب الغمل وفيو ثلثة مطالب

> > المطلب الاول

﴿ . في إعراب المضارع المرقوع والمنصوب

يَنْصُرُ فعلَ مضارعُ مُرفوعُ اللَّعِرُدَ بضَّةٍ ظاهرةٍ وفاعلُهُ مستترُ فيهِ جوازًا لَنْ يَقُومَ لَنْ حرفُ نغي ونصبٍ يقوم منصوبُ بلَنْ وفاعلُهُ مستترُ فيهِ جوازًا لِمُعْبِنِي أَنْ نَقُومَ لِعِبني مضارعُ مرفوعُ اللِّعِرُدِ والنونُ

للوقاية وإلياة ضمير متَّصلٌ في محل نصب منعولُ بعجبُ . أَوْنَ حرفُ مصدرِ ونصبٍ النَّومَ منصوبٌ بأنْ وفاعلُهُ مسترٌّ فيهِ وجوبًا . وأَنْ وسلسدها في تأويل مصدرٍ مرفوعٍ فاعلِ بعجبُني تقديرُهُ بعبني قيامُك. عَثَّى نَقُولَ. حَتَّى حرفُ عايةٍ ونصبٍ . تتجيلَ فعلُ مضارعٌ منصوبُ بأنْ مَفْهِرةً وجوبًا بعد حَثَّى لَيَعُومٌ اللام حرفُ تعليلِ وجرٍّ . يَعْوَمُ منصوبٌ بأنْ مضمرةً جوازًا بعد اللام ، وأنْ وما بعدها في تأويل مصدرٍ مجرورٍ باللام اي لقيامهِ . زُرْنِي فأحَسُرمَكَ . زُرْفعلُ امرِ مَبْنِي على السكون. وفاعلَهُ مستترٌ فيهِ وجوبًا تُقديرُهُ انتَ ، والنونُ حرفُ وقالةٍ . والميآه صْمِيرٌ متَّصلٌ في مِحلَّ إنصبِ مفعولُ زُرِّ . فأُكْومَكَ . الفا للسَّبييَّة . وَأَحَدُرُمَ مِنصُوبُ بَأَنْ مَضْمَرةً وجُوبًا بعد الفَاء. وفاعلُهُ مستترُ فيهِ وجوبًا. نقديرُهُ انا . والكافُ ضيرُ متَّصلٌ في محل نصبٍ مفعولُ أَكْرُمرَ . وأَنَّ وما بعدها في تأويل مصدرِ مرفوعٍ بالعطفِ على مصدرِ مقدَّسِ. والتقدير لِيَكُنْ مِنْكَ زِيارَةٌ فِإِكْرامٌ مِنِّي لَكَ. ومثلهُ إِعراب الحجواسِ بالواو.وقس عليهِ باقي جواب (لاشيآء السبعة) ٧٥٧

المطلس الثاني مث . في إعراب المضارع الجزوم

ثُمُّ فعلُ امرٍ مَّبْنِيٌ عَلَى السكون. وفاعلُهُ مستترٌ فيهِ وجوبًا .لِيَمُّ. اللام للامر. ويَتُمُّ مجزومٌ بلام الامر. وفاعلُهُ مستترٌ فيهِ جوازًا. لاَتَتْتُلْ. لاَ حرفُ شرطٍ لاَ حرفُ شرطٍ

جازمٌ وَتَمُ فَعَلُ شرطٍ مِجزومٌ . أَفُمْ جوابُهُ وهو مُجزّومُ مَنْ بِكُومِنِي

أصحر منه من اسم شرط جازم بعله الرفع على الابتدآ ويكومني فعل الشرط مجزوم والنون للوقاية واليلة فمين متصل في حل نصب مفعول وأكرمه جواب الشرط مجزوم وفاعله مستر فيه وجوبا والملة ضمير متصل في محل نصب مفعوله وقس عليه إعراب باقي الما الشرط أطلب تحد أطلب فعل المر من عليه إعراب باقي الما الشرط أطلب تحد أطلب فعل المر من على السكون وفاعله مستر فيه وجوبا وقس عليه إعراب الاشياء السبعة وفي وفاعله مستر فيه وجوبا وقس عليه إعراب الاشياء السبعة ويضرين اللامر للامر ويضرين من على الفتح لا تصاله بتون التوكيد وهو في الحل جزم بلام الامر والنون حرف توكيد وفاعله مستر فيه جوازًا وقس عليه إعراب كل فعل مؤكم المراب وفاعله مستر فيه جوازًا وقس عليه إعراب كل فعل مؤكم المواجوبا كل فعل مؤكم المراب المنابق كل فعل مؤكم المراب المنابق كل فعل مؤكم المؤكم المؤكم المنابق كل فعل مؤكم المؤكم المؤكم المنابق كل فعل مؤكم المؤكم المؤك

المطلب الثالث

 روايات افصحهنَّ الأُولَى انتهى فأُعرِب لنا اللهمَّ طريقَ الْهُدَى لنكونَ من المهتدين برحمتك يا أَرحَ الراحمينَ آمين

هذا نهاية ما جال القارمي ميدان تسويد ونقريره وتبييضه وتحريره والمحد لله على ما انع به علينا في الابتداء وحَمّهُ في الانتهاء اذ هو الاول والآخر وليس له اوّل ولا آخر حقاً قال موّلِفه جبريل بن فرحات القس الراهب الحلبي الماروني فرغت من بياض هذا التاليف في اول يوم من شهر كانون الثاني افتناج الله الف وسبعاية وثمان مسيحية في دير القديس البشع النبي العظيم المشيد في سفح الوادي المقدس من جبل لبنان المبارك في جهات طرابلس سورية ولا تنسوا الموّليف من الرحة والغفران

PRELIEVY

بسمالته خير الاسآء

المجد لله الذي قال لخلقوكن فكان، وامر عبادهُ بالنسط وإقامة الميزان، اما بعد فهنه رسالةٌ لطيفةٌ وضعتها في علم العروض والقوافي مشتلة على ما جَلَّ وقلَّ من مُهِوَّات هذا الفتّ نقريبًا لمأخذها فهًا وحفظًا على المبتدئ. وسمَّينها نقطَة الدَّاتِّنَ لتضمُّمها ما عليهِ مدارُ هن الصناعة، وإنا اسأَلُ الله ان يجعلها مُخلَصة لوجههِ الكرم والتمس مَّن نظر فيها ان يرأب صدعها بفضله، ففوق كل ذي علم عليم، وإن الفضل بيد الله يؤتيهِ من يشآة وإلله ذو الفضل العظيم

الباب الاول في حقيقة العُرُوضَ والفَيْعُر وما يَنَالَف منهُ الفصل الاول في ماهيّة العروض والشعر واجزآيِّهِ

العَرُوض علم بُجِتَ فيهِ عن اوزان الشعر وما يُتَصَرَّفُ بهِ فيها . والشَّعْر كلامرُّ يُقصَد بهِ الوزن والتقنية . وهو يتألَّف من الاجزآء . ويُقال لها النفاعيل . وهي نتألَّفُ من الاسباب والاوتاد والفواصل على طريق مخصوص كما ستقف عليهِ الفصل المتاني في الاسباب وما يلها

السَّبُ إِمَّا خَنِيفٌ وهو عبارةٌ عن حرف مُحرِّكٍ بليهِ ساكنٌ. و إمَّا تُنبِلُ وهو. عبارةٌ عن حرفين متحركين. والوَنَّد إِمَّا مجَوعٌ وهوعبارةٌ عن متحرِّكين بليها ساكنٌ ، و إمَّا مفروقٌ وهو عبارةٌ عن متحرِّكين بينها ساكنٌ . والفاصلة إمَّا صُغْرَى وهي عبارةٌ عن نَلَك مَعْرَكَاتٍ بليها ساكنٌ . و إِمَّا كُبرَى وهي عبارةٌ عن اربع مَعْرَكاتٍ بليها ساكنٌ . وقد اجْمَع كُلُّ ذلك على ترتيبهِ في قولك قُلْ لَهُ أَمْمْ حَيْثُ رَبَّعَتْ إِيلَكُمْ. فَلَيْعْنَبُرْ

الغصل الثالث في الاجزآء

لا بُدُّ فِي كُلُّ جزء مِن وَنَدِ بِنَصْمُ اللَّهِ غَيْرُهُ مِن الاسباب او النواصل. فيكون إِمَّا خماسيًّا وهو فَعُوْلُنْ مركَّبًا من وَندِ مجموع ِفسَبَبٍ خفيفٍ وَفَاعِلُنْ وهو عكسُهُ . وً إِمَّا سباعيًّا وهومَفَاعِيْلُنْ مركّبًا من وتد يَجوع فسببين خنيفين. ومُسْتَفْعِلَنْ وهِي عَكُسُهُ . ومُفَاعَلَنُنْ مركّبًا من وندٍ مجوعٍ فِفاصلةٍ صُغْرَى . ومُنفَاعِلُنْ وهو عكسُهُ . وفَاءِلاَئَنْ مركبًا من وندٍ مفروقٍ فسببين خنيفين.ومَفْعُولاَتُ وهوعكسُهُ. وأمَّا الفاصلة الكبرى فلا نقع في تركيب جزء صحيح وإنما نقع بعد الزحاف مَّا سترى

الفصل الرابع في ابيات الشعر فإحكامها

نتألُّف الابيات من هذه الاجزاءَ. وهي اما ان تمنزج من الخاسيُّ والسباعيُّ فيخرج منها الطويل وللديد والبسيط. وإما ان تنفرد فبخرج من السباعيّ الوافر والكامل والمَرّج والرَّجَز والرَّمَل والسريع والمنسرح والمخفيف والمُضارِع والمُقتضَب والجُنَّثُ. ومن الخاسيُّ المتقارب والمتدارَك، وسترى صورة تأليفهـا في نفاعيل الايحر

واعلم ان البيت ينقسم الى شطرين متساويين أوَّلها يُقَال لهُ الصَّدْر والآخر العَجُز، وَأَخِر الصدر بِمَالِ لَهُ العَرُوضِ وَآخِر العَجْزِ الصَرْبِ. وما في خلال ذلك بِمَالِ لهُ الحشو، والبيت قد يستوفي اجزاءً و كلها ويفال لهُ التاثم. وقد يُحِذَف جزء من كِلاَ شطريهِ ويقال لهُ الحِزوم. وقد يُحذَف نصفُهُ ويقال لهُ المشطور. او ثلثاهُ وبقال لهُ المنهوك. وإلاجزآه على كل حال قد نُستعكَل فيهِ صحيحةٌ وقد يلحقهـا التغيير كاستراهُ في مواضعهِ

الباب الثاني في ما يلحق الاجزاء من النغيير النصل الاول في انواع هذا التغيير واحكامه من التغيير اللاحق الاجزآه ما بخنصُّ بالاسباب وبُقَال لهُ الزحافِ. ومنهُ ما

فاءِ لازُ

يشترك بين الاسباب والاوتاد ويُقال لهُ العلَّة . غيران العلَّة تخنصُ بالاعاريض والضروب لازمة لها بخلاف الزحاف فانهُ يقع في المحشوغيرلازم إلا في مواضعَ ستقف عليها

## النصل الناني في الرّحاف

الزحاف تغييرٌ للحق الحرف الثاني من السبب. فمنهُ الحَبْنُ وهو حذف ثاني المجزء سأكنًا. والوَقْصُ وهو حذف ثاني المجزء سأكنًا. والوَقْصُ وهو حذفهُ محرّكًا. والإضار وهو تسكين المحرّك منهُ ، والطبُّ وهو حذف رابعهِ الساكن ، والقبْضُ وهو حذف خامسهِ ساكنًا. والعَقْلُ وهو حذفهُ محرّكًا ، والمحصّبُ وهو تسكين المحرّك منهُ ، والكفّ وهو حذف سابعهِ الساكن . ولا زحاف في غير هذه المواضع

واعلم أن الطبَّ قد بجتمع مع الخبن فيُعَبَّر عنها بالخَبْل. ومع الإضار فيُعَبَّر عنها بالخَزْل، والكفُ قد بجتمع مع الخبن فيُعَبَّر عنها با لشَّكْل. ومع العَصْب فيُعبَّر عنها بالنَّقُص. والاول بُقَال لهُ الزحاف المنفرد، والثاني الزحاف المزدوج

### النصل الثالث في العلَّه

من العلّة ما يكون با ازبادة ومنه التَّرْفِيْل وهو زيادة سَبَب خفيف على وَتَدِ مَجوع وَالتَّذْبِيل وهو زيادة حرف ساكن على الوند المذكور والتَّسْفِيغ وهو زيادة حرف ساكن على الوند المذكور والتَّسْفِيغ وهو زيادة حرف ساكن على سبب خفيف ومنها ما يكون با لنقص ومنه الحّذف وهو اسقاط السبب المخفيف والقطف وهو إسفاطه مع نسكين ما قبله والقصر وهو إسفاط ساكنه وإسكان مخرّكه والقطع وهو حذف اخر الوند المجموع ونسكين ما قبله والتَسْعِيث وهو حذف احره والوقف برمَّة واللَّمَّم وهو حذف اخره والوقف ، وهو نسكين اخره وفي اشهر العلل في الاستعال

الفصل الرابع في مواطن هذا التغيير

يدخل فَعُولُنْ القبض والحذف والقصر، وفَاعِلُنْ الخبن والقطع، ومَفَاعِيلُنْ الكنڤ والحذف والقطع، ومَفَاعِيلُنْ الكنڤ والحذف والعلم والقطع، ومُفَاعِيلُنْ الكنڤ والحذف والفحل والقطع، ومُفَاعَلَنُنْ العثل والعصب والنقص والقطف، ومُنَفَاعِلُنْ الاضار والوقض والحزل والترفيل والتذبيل والقطع والحَذَذ، وفَاعِلاَئُنْ الخبن والكنڤ والشكل والسبيغ والحذف والقصر والتشعيث، ومَنْعُولَاتُ الخبن والطفي والحنل والصلم والكشف

,...

والموقف. وكلٌّ منها اذا صحَّ لفظهُ بعد ذلك بني عليهِ كما اذا خُينِ فَاعِلُنْ. فانهُ يبنى على فَعِلُنْ. وإلا نُقِل الى ما يوازنهُ ممَّا يصحُّ لفظهُ ، فيُغَال في فَعُولُنْ محذوفًا فَعُلْ وفي فَاعِلُنْ مَقطوعًا فِيعُلُنْ. وهلمَّ جرَّا فتدبَّرُ

المام الثالث في ابحر الشعر واحكامها

النصل الاول في بناة هذه الابحر ومتعلقاته

للشعرسة عشر بحراً. ولكل منها اجزاً عنهوضة بجرب عليه المجيث لا بخل منها بحرف ولا حركة الا ما ثبت استعاله من علة او زحاف و واعبار ذلك فيه يكون بخليله الى اجزاه توازت تفاعيله في الحروف والحركات وبُقال له التقطيع واعلم ان التقطيع انما يُنظر فيه الى صورة اللفظ دون المخط ، فلا يُعتَد بما سقط لفظاً ولن ثبت خطاً كهن الوصل ويُعتَد بما ثبت لفظاً ولن سقط خطاً كنون التنوين ، وقس على ذلك

الفصل الثاني في صورة الامجر المتزجة وتفعيلها

الطويل من هنه الابحر له عروض واحثّ مفبوضة وثلثة اضرب اولها صحيحٌ والثاني مقبوضٌ والثالث محذوفٌ مع قبض المجزء الذي قبلهُ. وبيتهُ أَطَالَتْ. مَعَاذِيْرِي أَطَالَتْ. مَعَاذِيْرِي فَكُذْنَا. بَغْنَاهَا. وَطَالَتْ. مَعَاذِيْرِي

طالت، بلایانا، سنیمی، قدینها معد

تفعيلة

فَعُوْلُنْ. مَفَاعِيْلُنْ. فَعُوْلُنْ. مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ. مَفَاعِيلُنْ. فَعُوْلُنْ. مَفَاعِيلُنْ فان العروض فيه فَدَيْنَهُمَّا. والضرب الاول مَعَاذِي. فان اردتَّ الثاني فقل مَعَاذِرِي. او الثالث فقل وَطالَ مَعَاذِي. وللديد لهُ تلث اعاريض واربعة اضرب. العروض الاولى صحيحة ولها ضرب مثلها. ولثانية محذوفة ولها ضربان الاول مقصورٌ والثاني محذوف ولثا لثة محذوفة مخبونة ولها ضرب مثلها. وبينه

قَدْمُدَدْثُمْ ۚ فِي مِنِّي ، طَالِبِيْنَا ۗ مَلْ تَرُوْ نِي . أَبْنَغِي . طَالِبَا فِي .

عَلَيْكُ فَاعِلاَتُنَّ. فَاعِلُنْ. فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ. فَاعِلُنْ. فَاعِلاَتُنْ

فاع روضة الاولى طالبينا. وضربها طالباتي، فان اردت العروض الثانية فقل طالبي، وفريها الثانية فقل طالبي، وقل في ضربها الاول طالبات وفي الثاني طالبا. وإن اردت الثالثة فقل طلبي وقل في ضربها طلبًا والبسيط له عروض واحاة مخبونة وضربان الاول

مثلها والثاني مقطوعٌ ، وبيتهُ

أُبْسُطُ لَنَا. بَا فَتَى أَعَذَارَكُمْ فَإِذَا ﴿ لَاقَتْ لَنَا لَمْ نَدَعْ فِي فَوْسِكُمْ عَوَجَا

مُسْتَفْعِلُنْ، فَاعِلُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ، فَاعِلُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ

فان عروضهُ فَإِذَا وضربهُ الاول عَوَجَا بَغْمُنين. فان اردت الثاني فقل عُوْجَا بضم فسكون. وإما الابحر المنفردة فستاتي

الفصل الثالث في الابحر السباعيّة

الوافر من هذه الابحرلة عروضان الاولى مقطوفة والثانية مجزوءة صحيحة . ولكل واحدتم ضرب مثلها . وبيته

لَقَدْ وَفِرَتْ ، مَوَاهِبُنَا ، عَلَيْكُمْ كَمَاكَثُرَتْ . مَذَاهِبُكُمْ ﴿ إِلَيْكَا لَعُلِمُ اللَّهِ اللَّهُ

مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ ، فَعُولُنْ مُفَاعَلَتُنْ ، مُفَاعَلَتُنْ ، فَعُولُنْ

فان عروضة الاولى عليكم وضربها الينا . فان اردت الثانية فهي مواهبنا وضربها مذاهبكم والتحامل له نلث اعاريض وستلمة اضرب . العروض الاولى صحبحة ولها ضربات الاول مثلها والثاني مقطوع . والعروض الثانية حَدَّاة ولها ضرب مثلها . والثالثة مجزورة صحبحة ولها ثلثة اضرب الاول مثلها . والثاني مذبّل . والثالث مرفّل . وبينة كمّنت لكم وأفادتني . خَطَرَانُ ذَا . وصَفَالِيًا

مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُن فان عروضهُ الاولى وَصَفَتْ لَكُم وضربها الاول وصَمَا لِيـا . فان اردت الثاني نقل

وصفالي، والعروض الثانية وصَفَتْ وضربها وَصَفا، والعروض الثالثة خَطَرَاتُ ذي، وضربها الأول خَطَرَانُ ذا. فان اردت الثاني فقل خَطَرَانُ ذَاكْ، او الثالث فقل

خَطَرَانُ ذَاكَا وَالْمَرَجِ لِهُ عَرُوضٌ وَصَرِبٌ صَعِيجٍ وبِينَهُ

هَرَجْنَا فِي . بَوَادِيْكُمْ لَلْ أَجْزَلُهُمْ . عَطَابَانَا

تفعيلة

مَفَاعِيْكُ مَفَاعِيْكُ مَفَاعِيْكُ مَفَاعِيْكُ مَفَاعِيْكُ مَفَاعِيْكُ

فان عروضهُ بواديكر وضربهُ عطايانا والرَجَزلهُ اربع اعاريض وخممة اضرب.

العروض الاولى صحيحة ولها ضربات الاول مثلها والثاني منطوع والثانية مجزوة و المحيمة و والثانية مجزوة و المحيمة والثالثة مشطورة والرابعة منهوكة ولكل واحاتي ضرب مثلها ويبنه ويته والمرابعة منهوكة ولكل واحاتي ضرب مثلها ويبنه والمرابعة والمرا

مُستَفعِلُنْ فقل عن عروضه الاول مُختاري، والثانية يا صاحبي، وضربها من شعرنا، والثالثة أن زرتنا وهو ضربها ايضا والرابعة ارجز لنا وضربها لا نتحل، والرَمَل لهُ عروضات وسِنة اضرب العروض الاولى محذوفة ولها ثلثة اضرب الاول صحبح والثاني مقصور والثالث محذوفة والثالث محذوفة والثالث محذوفة والثالث محذوفة والثالث محذوفة والثالث محذوفة والثالث محذوف، وينه أولما ثلثة اضرب الاول مثلها، والثاني مُسبَع والثالث

كَنْتَ لَاقَتْ رَامِلَانِي إِذْ جَرَتْ عِنْدَ جَمِّى مَالَفِيْتَا مِنْ هُنَاكَا لَعْنَا لَكُونَا مِنْ هُنَاكَا

فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلَنْ فَاعِلُنْ فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ فان عروضهُ الاولى اذ جرت. وضربهـا الاول من هناكا. فان اردت الثاني فقل من هناك. او الثالث فقل من هنا. والثانية راملاتي وضربهــا الاول ما لقينا. فان اردت الثاني فقل ما لَقِينَاهُ. لو الثالث فقل ما لَقِيْ والسريع لهُ ثلث اعاريض

وِخمسة اضرب العروض الاولى مطويَّة مكشوفة . ولها ثلثة اضرب الاول مطويٌّ موقوف، والثاني مثلها. والنالث اصلم. والثانية مكشوفة مخبولة. والثالثة مشطورة

> موقوفة ، ولكل واحدة منها ضرب مثلها . وبيتهُ قَدْ أَشْرَعَتْ ، في عَنْبِها ، لاَنَفِيْ مِنْ بَعْدِهَا ، لَا أَخْتَشِي ، عانِبَاتْ

ىرخت، ي ختيها، د ئي مستمين بعدِها، د الحسيي، عاتِباد تفعيلهٔ

لْاَنَسْرَحِيْ ، بَانِيَاقُ ۚ فِيْ بَلَدِي ۗ أَنْعَامُنَا. فِي عُكَاظَ. مَسْرُحُهَا

٢٥ ٤٣١ مَ ﴿ فِعْلَ فَيْهَا لَا تُوفِيكَ ﴿ فَقُلَ فِيهَا لِنَفِي وَفِيهِ عَنَبًا ﴿ وَالنَّالِنَهُ وَضَرِبُهَا فَعْلَ

Digitized by Google

تفعيلة

مُسْتُنْهِلُنْ، فَاعِلاَتُ مُنْتَعِلُنْ ۚ مُسْتَنْهِلُنْ، فَاعِلاَتُ مُنْتَعِلُنْ فان هروضهٔ فی بَلدِی وضربهٔ مَسْرَحُهَا وانحنیف لهٔ عروضان، الاولی صعبحهٔ ولها هـرنـ۴ مناها، والثانیة مجزومة صحبحه ، وبینهٔ

رَبِ اللهِ المِلمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُولِ

فَاعِلاَتُنْ ، مُسْتَنْعِلُنْ . قَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ أَسْتَنْعِلُنْ . فَاعِلاَتُنْ

فان عروضهٔ الاولى من عذابي وضربها من هواها ، والثانية تخفيفها ، وضربها وا لوعني والمضارع لهُ عروضٌ وضرب صحيحان ، وبيتهُ

أُضَارِعْنَ، رِدْف سُلَقَ وَأَغْسَانَ، مِعْطَنَهُمَا

مُعَاعِيْكُ، فَاعِلِانُنْ مَفَاعِيْكُ، فَاعِلانُنْ

فان عروضهُ ردف سلى. وضربهُ معطنيها والمُفتَضَب لهُ عرَوضٌ وضرب مطوبًان. وبينهُ

> يَا قَضِيْتَ. قَامَتِمِ اللهِ عَدْ خُطَرْتَ، فِي كَبِدِي تنعملهٔ

فَاعِلَاتُ ، مُنْتَعِلُنْ فَاعِلَاتُ ، مُنْتَعِلِنْ

فان عروضهُ قامنها . وضربهُ في كَبدي والمجنثُ لهُ عروضٌ وضربُ صحيحان . وينهُ أَجْنُكُ بُدِي . إِنْ أَصَابَتْ مِنْ مَا لِكُمْ . بَعْضَ حَاجَهُ

تفعيلة

مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلِاتُنْ مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلِاتُنْ

فان عروضهُ ان اصابت وضربهُ بعض حاجه

الفصل الرابع في البحرين اكماسيين

المتقارب من هذين البحرين لهُ عروضٌ صحيحةٌ وثلثة اضرب اولها صحيحٌ والثاني مقصورٌ والثالث محذوفٌ وبيتهُ

سُلام، عَلَى مَنْ قُرُبُنا حِمَّاهًا فَأَنْسَى، فُوَّ ادِي . بُعَانِي . بِالاَهَا

تفعيلة

فَعُولُنْ. فَعُولُنْ. فَعُولُنْ. فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ. فَعُولُنْ. فَعُولُنْ. فَعُولُنْ فَعُولُنْ فان عروضهٔ جاها. وضربها الاول بلاها. فان اردت الثاني فقل بلاه. او الثالث فقل بِلّى فالمُتَارَلَة لهُ عروضٌ وضربُ مخبونان. وبينهُ

سَبَقَتْ، دَرَكِي، فَإِذَا ، نَفَرَتْ سَبَقَتْ، أَجَلِي، فَدَنَا، تُلَفِي

تفعيلة

فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ قَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ. فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُن فان عروضه نَفَرَتْ وضربه نَلَنِي ، واعلم اني قد اقتصرت من صورة هذه الابحروذكر فروعها على ما هو المحاصل من اجزآ مها والمأنوس في الاستعال ووضعت لها هذه الابيات محتلة التحويل الى صُور شَقَى كما رابت، وقد الاتزمت فيها ان تكون اجزآؤها مستقلة لا يُضطَرُّ فيها با لتقطيع الى تغيير شيء منها لفظاً وخطاً، ورسمت تحنها تفاعمل الاعاريض والضروب الاولى لتُعتبرهما مقابلاً ما يرد عليه من التغيير في الأخر بمثله من الابيات جربًا على حسب ما نقد مها من النص على زجافاتها وعللها فيهتدي الى تفعيلها ايضًا ، كل ذلك للاختصار والتسهيل على المبتدئ في هذه الصناعة

النصل اكماس في المتغييرالملاحق منه الاجزآء

اما التغيير اللاحق الاعاريض والضروب فقد ذكرناه وبو تُعلَم اصول الإجراء التي لحفها، فان التبض في عروض الطويل يدلُّ على ان اصلها مفاعيلن، وإلخبن في ضرب المُتكارك يدلُّ على ان اصله فاعلن، وإلخبن في المنروضة لها في اول الرسالة، وإما التغيير اللاحق سائر الاجزاء فقد ورد منه القبض قبل ضرب الطويل المحذوف، والطبي في المنسرح، والكف في المضارع والمُتتَضَد، والخبن في المتدارك، وهو يُحقى حينيذ بالخبّب، وكل ذلك لازم في الاستعال، وإما المديد وخاسي البسيط وسياعية الاول، وفي المتقارب، والخبيف في سباعي المديد وخاسي البسيط وسياعية الاول، وفي المرجّز والرَمل والسريع والمنسرح والخبف في المرجّز والرَمل والسريع والمنسرح عيرانة كما قلَّ وقوته حَسُنَ موقعة وغير ذلك والمنه والمترب والمناسرة وغير والمناه في الرجّز والرجل والسريع والمنسرح والمنب في الموافر، والإضار في الكامل، والكفف في المَرَب والمناس والمؤبن المناه على المربّز والمرب والمناس والمنسرح عيرانة كما قلَّ وقوته حَسُنَ موقعة وغير ذلك وسياعية والمناس والمناه على المربّز والمناس والمناه على المربّز والمناس والمناس والمناه على المربّز والمناس والمناس والمناسرة والمناس والمناس

روايات افصحهنَّ الأُولَى انتهى، فأُعرِب لنا اللهمَّ طريقَ الْهُدَى لنكونَ من المهتدين برحمتك ياأُرحَ الراحمينَ آمين

من المهتدين برحمتك باارح الراحمين امين هذا نهاية ما جال القرم ميدان تسويده وتقريره وتبييضه وتحريره والمحد لله على ما انع به علينا في الابتداء وحَمَهُ في الانتهاء اذ هو الاول والآخر وليس لهُ اوَّل ولا آخر حقًا. قال موَّلِفهُ جَبَرِيلَ بن قرحات القسُّ الراهب الحليُّ المارونيُّ فرغت من بياض هذا التاليف في اول يوم من شهر كانون الثاني افتناج "لله الف وسبعاية وثمان مسجيَّة في يوم من شهر كانون الثاني افتناج "لله الف وسبعاية وثمان مسجيَّة في دير القديس البشع النبي العظيم المشيد في سفح الوادي المقدس من جبل لبنان المبارك في جهات طرابلس سورية ولا تنسو المؤلِّف من الرحمة والغفران

PART IV

بسمالله خبر الاسآء

PRIC

المجد لله الذي قال لخلفه كن فكان، وامر عباده بالنسط واقامة الميزان، اما بعد فه رسالة لطينة وضعنها في علم العروض والقوافي مشتلة على ما جلَّ وقلَّ من مُهِمَّات هذا النعن نفريبًا لمأخذها فهًا وحفظًا على المبتدئ، وسمَّينها نقطة الذَّائِنَ لتضمُّها ما عليه مدارُ هن الصناعة، وإنا اسألُ الله ان مجعلها مُخلَصة لوجهه الكرم، والتمس مَّن نظر فيها ان برأب صدعًا بفضله، ففوق كل ذي علم علم، وإن الفضل بيد الله بوثيه من يشآة وإلله ذو الفضل العظيم

الباب الاول في حقيقة العَرُوضَ والشِّعْر وما يَتَأَلَّف منهُ النصل الاول في ماهيَّة العروض والشعر واجزآ بُو

العَرُوض على بُجَتْ فيهِ عن اوزان الشعر وما بُنَصَرَّفُ بهِ فيها ، والشَّهْر كلامرُ بُقصَد بهِ الوزن والتقنية ، وهو يتألَّف من الاجزآء . وبُقال لها التفاعيل ، وهي نتألَّفُ من الاسباب والاوتاد والنواصل على طريق مخصوص كما ستقف عليهِ الفصل الثاني في الاسباب وما يلها

السَّبَب إِمَّا خَفِيفٌ وهوعبارةٌ عن حرف مُعرَكٍ بليهِ ساكنٌ. و إِمَّا ثَفيلٌ وهو عبارةٌ عن حرفين مُعرَكِين. والوَّتَد إِمَّا مجوعٌ وهوعبارةٌ عن مُعَرَّكِين بليها ساكنٌ.

عباره عن محرفين محربين ، فاتو تد إما جموع وهو عباره عن محرفين بينها ساكن . وإما منروق وهو عبارة عن المارة عن المارة

نَلَث مَعْرَكَاتٍ بليها سَاكَنْ. و إِمَّا كُبْرَى وهِي عَبَارَةٌ عَنِ اربِعِ مَعْرَكَاتِ بليها سَاكَنْ. وقد اجْمَع كُلْ ذلك على ترتيبهِ في قولك قُلْ لَهُ أَيْمٌ حَيْثُ رَتَعَتْ إِيَّلُكُمْ. فَلَيْعَنْبَرْ

الفصل الثالث في الاجزآء

لا بُدَّ فِي كُل جزء من وَتَدِ بنضمُ اللهِ غيرُهُ من الاسباب او النواصل. فيكون إمّا خاسبًا وهو فَعُولُن مركبًا من وتد مجوع فسبب خنيف وفاعِلن وهو عكسهُ. و إمّا سباعبًا وهو مَفَاعِيلُن مركبًا من وتد مجوع فسببين خنيفين. ومُستَفْعِلُن وهو عكسهُ. ومُفَاعَلَن مركبًا من وتد مجوع ففاصلة صُغْرَى. ومُتفَاعِلُن وهو عكسهُ. وفَاعِلاَنُنْ مركبًا من وتد مفروق فسببين خنيفين. ومَفعُولاتُ وهو عكسهُ. وأمّا الناصلة الكبرى فلا نقع في تركيب جزء صحيح وانما نقع بعد الزحاف مًا سترى

الفصل الرابع في ابيات الشعر فاحكامها

نتألف الابيات من هذه الاجزاء، وهي اما ان تنزج من المخاسي والسباعي فيخرج منها الطويل والمديد والبسيط، وإما ان تنفرد فيخرج من السباعي الوافر والكامل والهزج والرَّمَل والسريع والمنسرح والمخفيف والمُضارع والمتنصّب والجُنَثُ، ومن المخاسي المتعارب والمتدارك، وسترى صورة تأليفها في تفاعيل الابحر

واعلم ان البيت بنقسم الى شطرين متساويبن أوّلها بُقَال لهُ الصَدْر ولآخر العَجْز ، وآخِر الصدر بقال لهُ العَرُوض وآخِر العجز الضرّب وما في خلال ذلك بقال لهُ الحشو ، والبيت قد يستوفي اجزاء كلها ويقال لهُ التامُّ ، وقد بُحذَف جزء من كلاً شطرية وبقال لهُ المجزوم ، وقد بُحذَف نصفُهُ ويقال لهُ المشطور ، او ثلثاهُ ويقال لهُ المنطور ، او ثلثاهُ ويقال لهُ المنطور ، او ثلثاهُ على كل حالي قد تُستعل فية صحيحةً وقد بلحقها التغيير كاستراهُ في مواضعه

الهام الثاني في ما يلحق الاجزآء من النغيير الفصل الاول في انواع هذا التغيير وإحكامه من التغيير اللاحق الاجزآء ما يخنصُ بالاسباب ويُقَال لهُ الزحافِ. ومنهُ م

فاعِ لانزُ

يشترك بين الاسباب والاوتاد ويُقال لهُ العلَّهُ . غيران العلَّهُ تخنصُّ بالاعاريض والضروب لازمة لها مخلاف الزحاف فانهُ يقع في المحشوغير لازم إلا في مواضعً سننف عليها

### النصل الثاني في الرحاف

الزحاف تغييرٌ بلحق الحرف الثاني من السبب. فمنهُ الخَبْنُ وهو حذف ثاني المجزء سآكنًا. والمؤقصُ وهو حذفهُ معرَّكًا. والإضار وهو تسكين المخرَّك منهُ. والطَّيُّ وهو حذف رابعهِ الساكن. والقَبْضُ وهو حذف خامسهِ ساكنًا. والعَقْلُ وهو حذفهُ مغرَّكًا. والعَصْبُ وهو تسكين المخرَّك منهُ. والكفَّ وهو حذف سابعهِ الساكن. ولا زحاف في غيرهنه المواضع

واعلم ان الطبِّ قد يجتمع مع انحبن فيُعَبَّر عنها بالخَبْل. ومع الإضار فيُعبَّر عنها بالخَزْل. والكفُ قد بجتمع مع الحبن فيُعبَّر عنها با اشكَّل. ومع العَصْب فيُعبَّر عنها بالنَّقْص. والاول بُقَال لهُ الزحاف المنفرد. والثاني الزحاف المزدوج

# النصل الثالث في العلَّه

من العلّة ما يكون با ازيادة ، ومنه التَّرْفِيل ، وهو زيادة سَبَبِ خنيف على وَتَدِ مَعِوع ، والتَّذْيِيل ، وهو زيادة حرف ساكن على الوند المذكور ، والتَّسْفِيغ ، وهو زيادة حرف ساكن على سبب خنيف ، ومنها ما يكون با لنقص ، ومنه الحَدْف وهو اسفاط السبب المخنيف ، والقطف ، وهو إسفاطه مع نسكين ما قبله ، والقطف ، وهو إسفاط ساكنه و إسكان مُحْرَكه ، والقطع ، وهو حذف اخر الوند المجموع ونسكين ما قبله ، والتَّشْعِيث ، وهو حذف احد مُحَرَّكيه ، والمحدّذ ، وهو حذف برمّته ، والمَسَلَّم ، وهو حذف اخرم ، والوقف ، وهو تسكين اخرم ، والوقف ، وهو تسكين اخرم ، وهو المملل في الاستعال وهي اشهر العلل في الاستعال

النصل الرابع في مواطن هذا التغيير

يدخل فَعُولُنَ القبض والحذف والقصر، وفَاعِلُنَ الخبن والقطع، ومَفَاعِيْلُنَ الحبن والقطع، ومَفَاعِيْلُنَ الكنث والحذف والقطع، ومُفَاعِيْلُنَ والحدث والحذف والفصل والقطع، ومُفَاعَلَنُنَ المخبل والمقص والخزل ومُفَاعَلَنُنَ المخبن والكفث والفكل والتسبيغ والحذف والقصر والتشعيث، ومَفْعُولَاتُ المخبن والطفي والحبل والصلم والكشف

.

والموقف، وكلٌّ منها اذا صحَّ لفظهُ بعد ذلك بني عليه كما اذا خُين فَاعِلُنْ فانهُ يبقى على فَعِلُنْ. وإلا نُقِل الى ما يوازنهُ ممَّا يصحُّ لفظهُ ، فيُقَال في فَعُولُنْ محذوفًا فَعُلْ وفي فَاعِلُنْ مقطوعًا فِعْلُنْ. وهلمَّ جرَّا فند بَرُّ

المأس الثالث في ابحر الشعر واحكامها

النصل الاول في بنآه هذه الابجر ومتعلقاته

للشعرسنة عشر بحراً. ولكل منها اجزالا مفروضة بجرب عليها بحيث لا بخل منها بحرف ولا حركة الا ما ثبت استعاله من علة او زحاف و اعدار ذلك فيه يكون بخليلو الى اجزاه توازت تفاعيله في الحروف والحركات ويُقال له التقطيع واعلم ان التقطيع أما يُنظر فيه الى صورة اللفظ دون الخط ، فلا يُعتَد بما سقط لفظاً ولن ثبت خطاً كهن الوصل ، ويُعتَد بما ثبت لفظاً وإن سقط خطاً كنون التنوين ، وقس على ذلك

الفصل الثاني في صورة الامجرالمتزجة وتنعيلها

الطويل من هنه الابحر له عروض واحة مقبوضة وثلثة اضرب اولها صحيح والثاني مقبوض والثالث محذوف مع قبض الجزء الذي قبلة. وبيته تَ مَا مَا مَا مَا مُونِ مُونِ مِنْ مُونِ اللهِ مُعْدِدُ اللهِ عَبِلُهُ . وَمِنْ أَنْ مُنْ مَا مَا مُونِ الله

أَطَالَتْ. بَالْاَيَانَا. سُلَيْتَى. فَدَيْتُهُا فَعُدْنَا، بَعْنَاهَا. وَطَالَتْ. مَعَاذِيْرِي

تفعيلة

فَعُولُنْ. مَفَاعِيْلُنْ. فَعُولُنْ. مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ. مَفَاعِيْلُنْ. فَعُولُنْ. مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ. مَفَاعِيْلُنْ فان العروض فيه فَدَيْنُهُ والضرب الاول مَعَاذِيْرِي. فار اردتَّ الثاني فقل مَعَاذِي. والمديد لهُ ثلث اعاريض واربعة اضرب العروض الاولى صحبة ولها ضرب مثلها. والثانية محذوفة ولها ضرب مثلها. والثانية محذوفة ولها ضرب مثلها . وبيته ولها شرب مثلها . وبيته وليته والثانية محذوفة محنوفة ولها ضرب مثلها . وبيته ولينه في التنافية المؤلّد مثلها . وبيته التنافية التنافية المؤلّد الذات التنافية المؤلّد التنافية التنافية

مُنْ وَقِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لِبِيْنَا ﴿ هُلْ تُرَوْ نِيْ الْبَنِي ، طَالِبَا فِي الْمَالِكِ فِي الْمَالِكِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي اللّ

تفعيلة

فَاعِلاَئُنَ فَاعِلُنُ فَاعِلُنُ فَاعِلاَئُنَ فَاعِلاَئُن فَاعِلاَئُن فَاعِلاَئُن فَاعِلاَئُن فَاعِلاَئُن فَان فان عروضهُ الاولى طالبينا وضربها طالباتي فان اردت العروض الثانية فقل طالبي وقل في ضربها الاول طالبات وفي الثاني طالبا وإن اردت الثالثة فقل طلّبي وقل في ضربها طَلَبَا والبسيط لهُ عروضٌ واحدة مخبونة وضربان الاول

مثلها والثاني مقطوعٌ . وبيتهُ

٤٢.

أُبْسُطُ لَنَا. بَا فَتَى أَعْذَارَكُم فَإِذَا لَا فَتْ لَنَا. لَمْ نَدَعْ فِي قَوْمِكُم عَوَجَا

مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلُنْ مُسْتَغْفِلُنْ. فَعِلْنْ مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلُنْ. مُسْتَغْفِلُنْ. فَعِلْنْ فان عروضهُ فَإِذَا وضربهُ الاول عَوَجَا بفخيرن. فان اردت الثاني فقل عُوْجَا بضم فسكون، وإما الابحر المنفردة فستاتي

للفصل الثالث في الابحر السباعيّة

الوافر من هذه الابحرلة عروضان الاولى مقطوفة والثانية مجزوءة صحيحة . ولكل وإحاثم ضرب مثلها . وبيتهُ

لَقَدْ وَفِرَتْ ، مَوَاهِبُنَا ، عَلَيْحُ ﴿ كَمَاكَثُرَتْ . مَذَاهِبُحُ . إِلَيْكَا

مُفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مَفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ

فان عروضهُ الاولى عليكم وضربها البنا . فان اردت الثانية فهي مواهبنا وضربها مذاهبكم والكامل له ثلث اعاريض وستامة اضرب العروض الاولى صحبحة ولها ضربات الاول مثلهـا والثاني مقطوعٌ . والعروض الثانية حَذَّا ۗ ولها ضربٌ مثلهـا. والثا لئة مجزوءة صحيمة ولها ثلثة اضرب الاول مثلها. والثاني مذبَّل. والثالث مرفَّل. وبيتهُ كَمَّلَتْ لَكُمْ ، خَطَرَاتِ ذِي ، وصَفَتْ لَكُمْ ۚ وَأَفَادَنِي . خَطَرَاتُ ذَا . وصَفَا لِيَا

مُتَفَاعِلُنْ. مُتَفَاعِلُنْ. مُتَفَاعِلُرْ \* مُتَفَاعِلُنْ. مُتَفَاعِلُنْ. مُتَفَاعِلُنْ. مُتَفَاعِلُر \* ي فان عروضهُ الاولى وَصَنَتْ لَكُم . وضربها الاول وصَمَا لِيـا . فان اردت الثاني نقل وصفالي. والعروض الثانية وصَفَتْ وضربها وَصَفا. والعروض الثالثة خَطَرَاتُ ذي. وضربها الاول خَطَرَانُ ذا. فإن اردت الثاني فقل خَطَرَانُ ذَاكُ. أو الثالث فقل خَطَرَانُ ذَاكَا وَالْمَرَجِ لَهُ عَرُوضٌ وَصَرِبٌ صَحِيجٍ وبِينَهُ

هَرَجْنَا فِي ، بَوَادِ بُكُمْ فَأَجْزَلْنُمْ ، عَطَابَانَا

مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ

فان عروضهُ بوادبكر وضربهُ عطايانا والرَجَزلهُ اربع اعاريض وخمسة اضرب.

العروض الاولى صحيحة ولها ضربات. الاول مثلها والثاني مقطوع. والثانية مجزوءة صحيحة. والثالثة مشطورة. والرابعة منهوكة ولكل واحدثم ضرب مثلها. وبينة أَرْجِزْ لَنَا. يَاصَاحِبِي. إِنْ زُرْتَنَا لاَنْتَجَلْ. مِنْ شِعْرِنَا. مُحْنَارِيَة

تفعیلهٔ مستفعِلُن، مُستفعِلُن، مُستفعِلُن، مُستفعِلُن، مُستفعِلُن، مُستفعِلُن، مُستفعِلُن، مُستفعِلُن،

فان عروضهُ الاولى ان زرتنا. وضربها الاول مُخنَارِيَة ، فان اردت الثاني فغل مخناري. والثانية يا صاحبي. وضربها من شعرنا. والثالثة ان زرتنا وهو ضربها ايضًا

والرابعة ارجز لنا وضربها لا نتخل والرَمَل لهُ عروضات وسنة اضرب العروض الاولى محذوفة ولها ثلثة اضرب الاول صحيح والثاني منصور والثالث محذوف . والثانية مجزوءة صحيحة ولها ثلثة اضرب الاول مثلها والثاني مُسَبَّع والثالث

محذوف.ويينة

كَبْفَ لَاقَتْ. رَامِلَانِي. إِذْ جَرَتْ عِنْدَ بَحِيَى. مَالَفِيْكَا. مِنْ هُنَاكَا تفعيلهٔ

فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلُنْ فَاعِلْنُ فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلاَئُنْ

فان عروضهُ الاولى اذ جرت. وضربها الاول من هناكا. فان اردت الثاني فقل من هناك. او الثالث فقل من هنا. والثانية راملاني وضربها الاول ما لقينا. فان اردت الثاني فقل ما لَقِينَاهُ. او الثالث فقل ما لَقِينَ

وِخمسة اضرَب العروض الاولى مطويّة مكشوفة . ولها ثلثة اضرب الاول مطّويٌ موقوف. والثاني مثلها. والثالث اصلم. والثانية مكشوفة مخبولة. والثالثة مشطورة

> موقوفة. وَلَكُلُ وَاحِدَةِ مِنهَا ضَرِبٌ مثلها. وبيتَهُ قَدْ أَنَّ عَنْ فِي عَنْ مُلِكِنَفُنْ مِنْ مَدْ وَلَا لَكَ أَخَنَّ مِنْ عَالَكَ الْ

قَدْ أَسْرَعَتْ . فِي عَتْبِهَا . لاَ نَفِيْ مِنْ بَعْدِهَا . لاَ أَخْتَشِي . عانِبَاتْ

مُسْتَغْفِلُنْ، مُسْتَغْفِلُنْ، فَاعِلُنْ مُسْتَغْفِلُنْ، مُسْتَغْفِلُنْ، مُسْتَغْفِلُنْ، فَاعِلَانْ

فان عروضهُ الاولى لا تَغِيْ . وضربها الاول عَاتِبَاتْ . فان اردت الثاني فغل عاتبا . ان الثالث فغل عَنْبا . وإن اردت الثانية وضربها "فغل فيها لا توفيك إلى المنسرح لهُ

عروضٌ وضربٌ مطويًّان، وبينهُ لَا يَاقُ، فِي بَلَدِي أَنْعَامُنَا، فِي عُكَاظَ. مَسْرَحُهَا

٢٥ ٤٢١ ﴿ وَفَلَ فَبِهَا لَا نُوفِيكَ ﴿ فَقُلُ فَبِهَا لِيَفِي وَفِيهِ عَنَبًا ﴿

الما الله وضربه المالية وضربه

Digitized by Google

تفعيلة

مُستَنْهِلُنْ. فَاعِلَاتُ. مُنْتَعِلُنْ مُستَنْهِلُنْ. فَاعِلاَتُ. مُنْتَعِلُنْ فَاعِلاَتُ. مُنْتَعِلُنْ فان هروضه في بَلَدِي وضربهُ مَسْرَحُهَا والمخنيف لهُ عروضان، الاولى صحبة ولها

هربُ مثلها ، والثانية مجزوة أصحبة ، ويبتهُ

لَسْتُ أَرْجُوْ . تَغْنِيْهُمَا . مِنْ عَدَانِي عَنْ فُوَادِي . وَالْوُعَيِ . مِنْ هُوَاهَا

فَاعِلَاتُنْ ، مُسْتَنْعِلُنْ . فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ . مُسْتَنْعِلُنْ . فَاعِلاَتُنْ

فان عروضهُ الاولى من عذاً بي وضربها من هواهاً . والثانية تحَنيَنها . وضَربها وا لوعني وللخمارع لهُ عروضٌ وضرب صححان وينهُ

يُضَارِعْنَ، رِدْفَ سُلَقٌ وَأَغْسَانٌ، مِعْطَنُهُمَّا

مُنَاعِيْكُ، فَاعِلاَنُنْ مَنَاعِيْكُ، فَاعِلاَنُنْ

فان عروضهٔ ردف سلی. وضربهٔ معطنیها والمنتَضَب لهٔ عروضٌ وضرب مطوبًان. مستهٔ

> يَّا قَضِيْتُ. قَامَنِهِ مَّا فَدْ خُطَرْتُ، فِي كَبِدِي تفعلهُ

فَاعِلَاتُ مُنْتَعِلُنْ فَاعِلِاتُ مُنْتَعِلِنْ

فان حروضهٔ قامنها ، وضربهٔ فی کَبدی والمجنفُ لهٔ عروضٌ وُضربُ صحیحان ، وبیتهٔ أُخْتُ مُنْ مَا يُكُمْ ، بَعْضَ حَاجَهْ أَضَابَتْ مِنْ مَا يُكُمْ ، بَعْضَ حَاجَهْ

تفعيلة

مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلاَئُنْ مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلاَئُنْ

فان عروضهُ ان اصابت وضربهُ بمض حاجه

النصل الرابع في البعرين الخاسيين

المغارب من هذبن الجربن لهُ عروضٌ صحيحةٌ وثلثة اضرب اولها صحيحٌ والثاني مقصورٌ والثالث محذوف . وبينهُ

سُّلَامِي، عَلَى مَّنْ، قُرُبْنًا، حِمَّاهًا فَأَمْسَى، فُوَّ ادِي، يُعَانِي، بِالأَهَا

#### تفعيلة

فَعُونُنْ. فَعُونُنْ. فَعُونُنْ. فَعُونُنْ فَعُونُنْ فَعُونُنْ. فَعُونُنْ. فَعُونُنْ. فَعُونُنْ . فَعُونُنْ فان عروضهٔ حماها. وضربها الاول بلاها. فان اردت الثاني فقل بلاه. او الثالث فقل بِلَى والمُتَدَارَك لهُ عروضٌ وضربٌ مخبونان. وبيتهُ

سَبَقَتْ وَرَكِي فَإِذَا وَنَقَرِتُ ﴿ سَبَقَتْ أَجَلِي فَدَنَا ثَلَفِي

#### تفعيلة

قَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ . فَعِلُنْ . فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ . فَعِلُن فان عروضه نَفَرَتْ وضربه نَلَنِي . واعلم اني قد اقتصرت من صورة هذه الابحروذكر فروعها على ما هو المحاصل من اجزآ مها والمأنوس في الاستعال ووضعت لها هذه الابيات محتلة النحويل الى صُور شَقَى كما رايت. وقد الاتزيت فيها ان تكون اجزآؤها مستقلة لا يُضطَرُّ فيها با لتقطيع الى تغيير شيء منها لفظاً وخطاً. ورسمت نحنها تفاعيل الاعاريض والضروب الاولى لتعتبر بها مقابلاً ما برد عليه من التغيير في الأخر بمثله من الابيات جربًا على حسب ما نقدّ مها من النصّ على زجافاعا وعالها فيهتدي الى تفعيلها ابضًا كل ذلك للاختصار والتسهيل على المبتدئ في هذه الصناعة

### النصل المناسس في المعيير الملاحق هذه الاجزاء

اما التغيير اللاحق الاعليض والضروب فقد ذكرناة وبو تُعلَم اصول الاجزاء التي لحقها، فان التبض في عروض الطويل يدلُ على ان اصلها مفاعيلن، وإكنبن في صرب المُنكارك يدلُ على ان اصله فاعلن، وقس ما ينها، ومن ثمّ تنعليق على الاجزاء المنروضة لها في اول الرسالة، وإما التغيير اللاحق سائر الاجزاء فقد ورد منه القبض قبل ضرب الطويل المحذوف، والعليُّ في المنسرح، والكنتُ في المضارع والمُنتَضِ، والحنبن في المتدارك، وهو يُسمَّى حينيَّذ بالحبَّب، وكل ذلك لازم في الاستهال، وإما المجابَر فالمستحسن منه القبض في خاسي الطويل وفي المتقارب، والحبيف في سباعي المديد وخاسي البسيط وسباعيَّه الاول، وفي الرجَّر والرمَل والسريع والمنسرح المحبَّد والإضار في الكامل، والكنث في المَرَّج والتَمْل والسريع والمنسرح والمنب في الوافر، والإضار في الكامل، والكنث في المَرَّج والمَرْب والمنافق في المَرْج والمَرْب والمنافق و عير ذلك

### خلقة في القوافي وإحكامها

عمر مما فصل في حديقة القافية وإنواعها

القافية من آخر الببت الى أول ساكن يليه مع المخرك الذي قبل الساكن، وهي خسة أنواع إولما المنكاوس، وهو اربعة احرف مغركة بين ساكنين، كفوله زَلَّتْ به الى الحظيض قدّمة، والثاني المتراكب، وهو ثلثة احرف مغركة بين ساكنين، كفوله سل في الظلام أخاك البدر عن سهري، والقالف المتدارك، وهو حرفان مغركان بين ساكنين، كقوله بالله درعًا منبعًا لو جَهد، والرابع المتواتر، وهو حرف مغرك بين ساكنين، كقوله بمعت باذني رَنَّة السم في قلْمِي، والخاص المترادف وهو حرفان ساكنين، كفوله المجدد من سوال المجدل، والقافية ان نحرك رَوِيمًا قبل لها المطلقة، ولم في المتبدة

# فصلٌ في اجزآء القافية

تشنل القافية على اجزاة معنبن من المحروف والحركات الما المحروف فهي المروفي . وهو المحرف الذي نُبنَى عليه النصية كاللام في قوله . فغا نبك من ذكرى حبيب ومنزل والوصل وهو ما بلى الروي مقصلاً به من حرف لين كقوله أقلي اللام عاذل والعنابا . او ها ضمير كفوله با من بريد حياته لرجاله . والمخروج . وهو حرف لين يلي ها الوصل كفوله عقب الديار محلها فقامها . والردف وهو حرف لين فبل الروي كفوله لاخيل عندك بهديها ولاما أن والقاسيس . وهو ألف بينها وبين المروي حرف واحد كفوله با مخل ذات السرو والمجداول . والمدخيل . وهو الحرف الفاصل بين التأسيس والروي كالواوفي المجداول . وإما المحركات فهي الحرى . وهو حركة الروي والموافى . وهو حركة الدخيل . والتوجيه . والرس وهو حركة الدخيل . والتوجيه . والرس وهو حركة ما قبل الرق السيس والإشباع وهو حركة الدخيل . والتوجيه . والرس وهو حركة ما قبل التأسيس والإشباع وهو حركة الدخيل . والتوجيه . الروي كا رايت . والا فلا تُعدُّ تاسيساً كافي قوله . وما لي بحول الله لم ولا دم كان المعتبر في هذا الذي الما المؤين المنتبر في هذا الذي المنافقة في قوله سُويت المنتب والا فعن أينها المخيام فانها عنده بنابة الواو . وقس عليه كا لفضة في قوله سُويت الفيت أينها المخيام فانها عنده بنابة الواو . وقس عليه فصل في حكم اجزاة القافية

151675

لابُدَّ من المحافظة على كل ما ذُكِر من اجزآء الفافية . فكلُّ ما وقع منهُ في اول

يستر لزم في كل ما بليه من الابيات ، غيران الردف بجوز ان يشترك بين الواق والباء دون الآلفكا في قوله ال كنت عاذلتي فسيرى ، نحو العراق ولا نجوره فان لم يُلتَزَم فهو عيث في القافية ، وإعلم ان من عيوب القافية تكرارها بلغظها ومعناها وبقال له الإيطاة ، وتَعَلَّفها بما بعدها في البيت الثاني وبقال له التضمين ، وفي كل ما ذُكر كلام لاموضع له بهذا المختصر قال الفقير اليه تعالى ناصيف بن عبداقة الماروث اللبنائي هذا ما اردت تعليقه من مهات هذا الذي تبصرة للبندي وتذكرة المنتهي وقد اقتصرت فيه على ما هو الذي عربكة واكثر تداولاً وإقرب تناولاً لمكون السرمرقاة الى ما فوقه من المصنفات المستوفية ، وإنا التمس من بقف عليه ان يُحليج ما فيه من الزال وانجد قه رب العالمين ،

قال النقير اليو تعالى بطرس بن بولس بن عبدالله البستائي وكان النراغ من تبييضو وطبعو بمدينة بيروت الحميّة لثلت خلون من شهر حزيران مشكلينة مسجيّة. وإنا اسأل الله أن مجعلة خالهما لوجهه الكرم. وإنجد لله أولاً وآخرًا

ان نجد عبًا فسدَّاكنَاكُ جَلَّ من لاعيبَ فيهِ وعَلاَّ

| فلط | لاح | اصا |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

| سطر   | وجه           | ، صواب                   | خطا                 |
|-------|---------------|--------------------------|---------------------|
| . 12  | 0             | ر المرَّاء               | المزآة              |
| ٨     | 11            | ر بَنِيَ وَرَعَى وسَرُوَ | بني وسرو            |
| Y     | 人。            | ر أَفْعَلَ               | ِ إِفْتَعَلَ        |
| 17    | 1:1           | ٧ اللَّتَيَّات           | <i>ٞ</i> اللّٰنيّات |
| •     | 771           | V للخنص ·                | " للنصب             |
| 12    | 721           | . (ı) v                  | <b>(1)</b>          |
| T1    | <b>የ</b> ዩአ . | ٧ خلام                   | : خَلَمُ            |
| , T1. | 177           | √ لزيد                   | بزيد                |

قابل ما قلته في وجه ١٨٥ سطر ٢٤ بما قلته في وجه ٢٩٦ سطر ١٨ وما قلته في وجه ٢٤٦ سطر ٥٦ وما بايد واعتمد قولي

لاخير فيها

| خطا   | V | سطر            | وجه        |                                                                       |
|-------|---|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| _     |   |                |            |                                                                       |
| وسبعة | V | ۱٤<br>Digitize | d by Googl | le                                                                    |
|       | _ | _              | -          | وجه سطر سخطا<br>۱۲ ۱۲ م فاعلان<br>کی کی ا سوسیعة<br>Digitized by GOOS |

3313

Bahlie en de To Analiration in " Mirban "





This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned or renewed at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

| AUG 0 3 2                | 007,          |                     |
|--------------------------|---------------|---------------------|
|                          |               |                     |
|                          | h less troit  |                     |
|                          |               |                     |
|                          |               | Cataly was a second |
|                          |               |                     |
|                          | CONTRACTOR OF |                     |
|                          |               |                     |
|                          |               |                     |
|                          |               |                     |
|                          | 7             |                     |
|                          |               |                     |
| Nonce de la constitución | 11.4          |                     |
|                          |               |                     |
|                          | 180           |                     |
|                          |               |                     |
|                          |               |                     |
|                          |               | JA HOLL             |

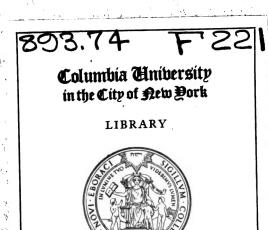



CU58918876 **893.74 F221** Kitab Misb

Kitab Misbah al-tali